"ala hashiyat al-Suja" هذا تقريرالفاضل واللوذعىالكامل ولحيددهر وفريدعصره الامامالعالمالعلامه واكسرالبحر الفهامه عجدن مجدالانابي الشافعي حفظه الله تعالى على حاشية العلامة السعاعي على شرح القطر للعلامة ابن هشامرجهالله تعالى ونفع بعاومه ﴿ وَجُمَاءُ شَهُ تَقْرُبُولِكُ لِلْمُعَالِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَاشَمَةً ﴾ ﴿ العلامة الأمير لشذور الذهب لابن هشام رجه الله آمين ﴾ و الطبعة الاولى ك ﴿ بالمطبعة العليه عصر أمام الازهر ﴾ ﴿ سَنَةً ١٣١٠ هِجَرِيهِ ﴾



فعولة فعالة لفء لل ي كسهل الامروز مدخرلا

وهذاالمانع الذىذكرناه يعرى ف خوقام علاف المانع الذىذكره الحشى ادلايقال في خوقام انه

لوكان بالضم لكان لازمالانه لازم على كل حال نع لا يضره عدم جرمانه ف ذلك والمالم يكن أصلها

وافتحوضم واكسرالثاني من \* فعل ثلاثى وزدنحوضمن

(بسم الله الرجن الرحيم) أنجدلله ربالعالمن والصلاة والسلامعلي أشرف المرسائ سدنا مجدوعلى آله وصعمه أجمين (قدوله هي للاستعانة الخ) الاولى أنها للصاحبة التركبة (قوله فيلزم جعسل اسم الله آلة) أى يلزمانه T لة على سلس الجعسل انحاصل من التحوزلان ماءالاستعانةهي الداخلة على آلة الفعل الحسنة فيشبه اسم الله بالآلة اتحسسة وتستعارله ويحذفالمشبهبهويرمز المهشئ من لوازمه وهو البّاءُ (قوله قلنا للأ " لة جهتان الخ) لا عنى ان الايهام للعنى غسر المراد موجودفالاولىكما للمعشى في بعض كاباته العدول عن الاستعانة الىالماحسةالتركية كاسسق (قوله ممى متعلقة معام أوخاص) المراد بالعام مالايحص المشروع فمدوبا تخاص مایخص ااشروع فیه وليس المسراد بألعام وييس المسراد بالعسم على انه لا توجد حينية ذاله اله المقتضية لقلب الواو ألفا (قوله ثم أطلق اصطلاحا الخ) يقتضى ان

لاستقرارالضميرفيه من العامل كاهومشهو رأولاستقرارمه ني العامل فيدلانه يفهم عندسماعه ولايتوقف على دليل آخر كاحققه السيدوذلك لان الظرف هنالغوف الحالين (قوله والمعنى أؤلف أوابتدى مستعينا بالله) أشار ٢ قوله فن تداخل الخلانه أفي من باب علم ومن باب نصروه فداملفق منهما وقوله ألافي الثال الثال عندهم ما كان معتل الفاء أه منه

قول السكون لانه لسسمن أسة الفعل الثلاثى اذهى المذكورة في قول الخلاصة

جذا الى ان لفظ اسم مقدم للفرق بين اليمن والتيمن أوالى ان الاضافة السيان والمراد من الله لفظه لا الذات العلية ويكون الوصف بالرجن الرحيم من قبيل الاستعدام فتأمل (قوله ننظر للظاهر) أى ظاهر قولهم س أؤلف بالله أوابتدى بالله ولا ننظر

لساطنه وهوأن السراد الجازية المذكورة بعد مجامعة كمالة الاصطلاح على ذلك والدنا وعنهما صيرورته حقيقة عرفية أؤلف أوابتدئ مستعينا وليس كذلك كالاعنى الاأن يحاب بان قوله فهو محازاى باعتبار الاصل قبل الاصطلاح وتصيرورته ىاللە (قولەومىغى قوۋ حقيقة عرفية تحقق الاصطلاح فصيرورته حقيقة عرفية اغماهي متاخرة عن المجازية فقط وبهذا تعلم البداءة الخ) أنت خبير ان قوله فشه ممنى المعهول اذلفظة شيخ حالة وضع الديباجة حقيقة والتجوزانم كان في تركيب مان الماءلتا كمدالنسمة آخرقسل ذلك وتكون التحوزاغا كانفى تركب آخرقبل ذلك يعلم الهلا يصيحأن بقال قوله فشبه أى تقريرها انتفاءأو من للغربية أهل الفضل الخ أي سواء كان هو المسنف أوغيره فليس هناك جدم بين الطرفين على أرونا كالقولك ليسازيد وحه ننيءعن التشيبه عنلاف مالوكان المصنف هوالمشبه فانه يلزم ماذكرلان ابدال المشبه من المشبه بقائم أى انتفاء القمام مة أوعطفه علمه عطف سان بمايني عن التشبيه كإذكره العصام في أطوله عنسد الكلام على قوله كاثنالامحالة والتأكمد تعالى فاخوج لهم عجلاجسداله خوار وكذايقال في نظائره الاتميه هذاء لي رأى السعدوم ن وافقه اما هنامعناهان الأسمميدوه على رأى غيرهم فلااستعارة بل تقدراداة التشبيه أى مثل الشيخ وتكون الاوصاف حادية على بهولاشك اله شمخنـــا الممذوف فتنبه نع ذلك كله يقال على فرض ان الشيخ حالة وضع الديبا حة لم يكن حقيقة وان التجوز (قــوله فهـومن باب منواضعها (قوله فهومجاز) أى الاستعارة كمأأفاده التفريع بعد ثم كالرمه يقتضى انهاأصلية لاكتفاء)وهوالاقتصار مع أن الاستعارة في المستق تبعية ففي كلامه تساهل تدع في معنا (قوله بجامع استعقاق على أحدالمتقاملن ان التعظيم الخ) والقرينة حالية فأن المقام يقتضى انه ليس القصود كبير السن ثم انهم قالو اليحم ال فلتلما كتفى بالزائد أصل شيغ شيغ بتشديدا ليام ففف كمت وميت أوأشيخ فنقلت حركة العين للفاء فح فذفت الهمزة كا عن قولهم و بالاصلى ولم يقال خبرفي أخبروانه مصدرشاخ فهومن بابزيدعدل اه وليسفى القاموس ولافي الصحاح ولافي يعكس قلت الإشارة الى المصباح مصدرية شيخ (قوله فآفهم) أى افهم ما ينبغي ان يفهم في هذا المقام فن ذلك ان ما نع كون أنمشابهته بالاصلىأتم قال أصلها الضم الذي ذكره لايضرعدم جريانه ف نحوقام كالايخفي ومنه انه لايلزم الجمع بين لانهامنحهة افادته الطرفين حتى على رأى الجهور لان الاستعارة ليست من واضع الديسا حقيل الشيخ عند وضعها معنى في الكلام التي حقيقة فى الفاضل ومنه ان الاستعارة في شيخ تبعية لكونه و شتقا ولا يحمل كونها أصلية الاان ثبت هي أقوى من الحهة التي اتيا فهمصدرا ثم بعدالاستهارة الاصلية تعرى فيهاحمالات نحوزيدعدل ومن المعاومان كونها شامه فهاالزائد ومي أصلمة بناءعلى ألمصدرية ليسبالوجه الذي ذكره قان كلامن المشبه والمشبه به حينتذهوا تحدث فقط عدم التعلق فيكونف ومنهان قوله فشبهمن بلغ الخ مسابرة لماقرره بعضهم هناوان كان لابوافق ماحر باعلسه من ان الكاذم إيهام انهأصلي الشيغوصف المقتضى ان الأسبتعارة تبعية الابمزيد تكاف (قوله وللشيغ جوع ذكره أف الختار) غامة الامرانه أشمه الزائد هيءلمافى القاموس أحدعشر خسةمبدوهة بالشين وهي شيؤخ بكسرالسين وضمها وبهما قرئ فانقلتماوحه الاكتفاء فىالسبع فى قوله تعالى ثم لتكونوا شيوخاوشيخة بفتح الياءوسكونها كعنبة وسدرة وشيحان كغلبان في الآية بالحرغن الرد وخسة بآلم وهىمشا يخومشب وخاه بشوت الواوو حذفها ومشيخة بفتح الميمكترية وكسرها كغرفة ولم يعكس قلت لان ضرو وواحدبالهمزوهوأشياخ وكلهاشاذة اذلم يوجد لفعل وصفامعتل العين جمع قياسي كماقاله العلامة الحرعندأهل انجازأشد الحفنى خلافا ان القياس منها ثلاثة وهي أشياح وشيوخ وشيخة واستدل بقول الخلاصة منضررالسرد فنعمة وغيرماأفعل فيهمطرد . من الثلاثي أسما بافعال رد الوقاية منه أعلى وأرجح وبفعول فعل نحوكمد ، بخص غالسا كذاك اطرد ويقولها عندهم كإفى كتب

\* في فعل اسما مطلق الفيا \* و بقولها \* لفعل اسما صح لا ما فعله \* ولم يدرأن هذا التفسير (قوله على حد كران) هذا ما حي على على المناولة و المناولة

تقيكم الخ) هذاما جى عليه أكثر المفسرين وقبل لا اكتفاء والوقاية من البردذكرت أولا في قوله لكم فيها دف (قوله وهوا نه جعل من الاشرف) يظهر لى انه جعل من الاشرف) يظهر لى انه جعل منه ادعاء لاحقيقة ومغايرة هذا الماقيلة الاول ملحوط فيه الشبه بالامرين غاية الامرانه صرح

بالشهلاحدهماللايهام السابق وانهذاالثاني ملحوظ فيه انه لم يشبه الاالزائد فقط ولم يشبه الاصلى لانه فرد من افراده ادهاء وعلى هذا يكون قوله ثم يقال ما المانع ع الخجار بإعلى الاول والثاني خلافالمن قال انه لا يعرى الاعلى الاول لا نه

الاستدلال فاسدوذلك ان كلام الخلاصة صريح فى ان المغرد الذى يجمع هذه الجوع لا بدأن يكون امماوشيغ صفة ولانظر لكونه مصدرافي الاصلء لي تسليم المصدرية لآن انجمع ليس بحسبه وأبضا لا يصيح استدلاله على ان شيخه جمع قياسي الااذاقرى البيت الاخسير لفعل بفتح الفامم ان المحفوظ فهالضم وهوالذى ضبط بهالمعرب وابن عقيل وقدقال بعددوالوضع ف فعدل أى بالفقر وفعل أى بالكسرةلله أىقلل فعله جمالهما وماهنا وصف من قسل فعل المفتوح فجمعه على شيخة مماعى لاقماسي وبهذا أعلم مافى كلام بعض المحواشي هنا (قوله وقد نظمتها) آى معز يادة حكم التصغير (قوله وصغرا رضم وكسرفي شديغ) عمارة القاموس وتصغيره شديغ وشديغ وشو يمخ قليسلة ولم يعرفها الجوهرى (قوله والتاه فيسه لتاكيد المبالغة) قال العلامة الاميرما نصة قوله العسلامة بنبغي أن يقال التاءفيه لتا كيد المالغة ولايقال للبالغة لانها حاصلة بصيغة فعال أقول وردت هذه التاء في غبر صيم المبالغة كراوية أى كثيرال وابة كافى الاشمونى فى التانيث فالاحسن ان يقال انها المبسالغة آذ التأتكيدانفاقي من محامعة الصيغة لابحس الوضع على اله يحسن القول بانها السالغة وهي مقولة بالتشكيك فالفردا كاصل بهاغيرا كماصل بالصيغة أى انهاميا لغة على ميالغة ولعلى هذا هوالمراد بالتاكيد اه وقوله على انه يحسن القول مانها المسالغة أى الزائدة على ما بالصيغة فلا يكون هناك توكمدولا بمعامعة الصغة ومحط الترقي الوصف المحذوف من حسث افادته عدم التاكمد وقوله ولعل هذاأىالتا كمدمن عجامعة الصبغة على الوجه الاول والتقوية المحاصلة بأنضمام المالغة المرادة بالتاءالى المرادة بالصيغة على الوجه الثانى وقوله مرادمن قال الخ أى لعلهم أ دادوا أحدهد ين الامرين فاسم الاشارة راجع ألى ما تقدم صريحاني الوجه الاول وضمناتي الثاني ( قوله المتقدمين في العلوم) لافى الزمن مثلافشــمه التقدم فى العــم بالنصدر في المجلس (قوله ماخوذُ من صــدّرا ثخ) هذا منه رجه الله ثعبالي مان للبادة الماالاشتقأق فنسغى انه من التصيد والذي هومصد رتصيدوفي المجلس لامن التصدر الذي هومصدر تصدر الكتاب اذهو بمعنى صارله صدر وليس المرادهنا جالمن صاروالهمصدورولذلك عربما خوذ اه شيخنا فالاشتقاق هنـــامن مصدرمطاوع الثانى (قوله صدركانه الخ) في العمام وصدركانه جعل أه صدر اوصدره في المجلس فتصدر الم ومعنى صدره فالمجلس أُجلسه في صدره أى أعلاه (قوله رقبة الحسن الخ) في المصباح قال سيبويه الحال رقة الحسن والأصل جالة بالهاءمث لصبخ صباحة لكنهم حذفوا الهاء تخفيفا لكثرة الاستعمال اه وفالقاموس وانجال امحسن في الحلق والحلق اه وتناسب الاعضاء من افرادا محسن في الحلق بالفتح (قوله فغي التركيب تشبيه بليغ) أى أوتقد يرمضاف أى ذوجـال بمعنى تحميل حتى يكون من أوصاف المصنف أوناو بل حسال بجعمل فلاوجه لاقتصاره على ماذكر بل قال شيخنا ان هدنين أحسن من التشيبه البلسغ الذي اقتصر عليه المحشى اذالتشبيه البلسغ في نحوز يدأ سد بحسذ فأداة تظهر بلاركة وهنَّالوأظهرت لصارت العبأرة ركيكة وهكذَّا بِعَالَ فَي نَظائره له تَع قدلاتسهم الركة سواءقدرتالكافأومثملو بقكونه استعارة على رأى السعد ومن وافقه (فوله أى كانجسن) مقتضى تفسسره السابق أن يقول أى كرقة الحسن والخطب سهل (قوله فيه كالهم و بهستهم) أى به ثبوت ذلك لهممن حيث انه جعل نفس انجال الذي هو الحسن والبعية فنى القاموس وغيرة البهية

مبنى على ان قوله جعل مِهن الاشرف الخ أى حقيقة لاادعاء وليس كسذنك كإعلت لانه ينبوعنه سوق الكلام كألايخني (قوله ثم قال ماالمانع الخ) شروع فالردعليهمواله بلزمهم التحمكم من لعسلومين فورون الاستثناء حث نصوا على انها أصلمة فهوالزام عقتضي كالرمهم فاندفع ماقيسل انقسوله ثم يقسال الخ طعن فالأصطلاح والامورالاصطلاحية لإعسال البعث فها آذ لامشاحة فيالاصطلاح الم على المقديقال ليس هذامشاحة فىالاصطلام واعتراضاعلهمم بلهو انشياء اصبطلاح آخر لايمنعسه شئ من كلام العسرب ولاشئ مسن القسواغسدالصعسة (قوله أصلية) أى حقيقة لاادعاء وجعلا (قوله ألا ترى حروف الاستثناء الخ) جسع بعضسهم انحروف التي لاتتعلق مزيدة وشعبة وأصلمة فيقوله

وكل حروف المجرتبغى تعلقا يسوى ستة عن حفظها ليس يستغنى مزيد لعل رب لولا بمضمر وكاف لتشيبه وحرف للاستثنا الحسن المكن ذلك خسلاف المتقيق في كاف التشبيه (قوله لسكن قديقال لاما نع الخ) أنت خبير بان المسانع هو مخالفة المعهود المالوف

الذى لم يندت مقتض بخلافه فيعل هدندا شديها لاأصليا مُرقى عن قوله لامانع الخالفيد دأنها حار أصلى فقط بقوله بللامانع الخ الفيدانها حارة للاسم رافعة للخبروأ نت خبير بان اصطلاح المحاة لابدله من علة أبدوها ووجه نصبها ورفعها عندهم في اللغة

المسهورة أنها فيقوة فعدل ترفع وينصب فرفعت ونصنت وكان المرفوع خبرها كبقية أخواتهالتكون كفعل قدممنصوبه على مرفوعه فرقا سنهماوسنواب كان ولابتاني مشهفيه الحكمة لوحربها ورفع اذلافعسل حاررافع آن قلت مرزيد بعمرو رافع حادقلت انجساد انحرف وهنالآحف معهاالاأن يقال لايلزم ذلك سل يكفى فالمناسسة أن وقال انهاعنزلة مسدأ حارالضاف اليه رافع للغسر اله شعنا ثمان ماذكره المشي في لعسل يجرى مثله في رب الاانه لايحتص الجروالرفسع بهابهذيل ولايقال فعها انهاتنصب وترفسحف المشهورة فتدبر (قولة بلالممر وروحده على العقيق) فالالسدق حدواشي الكشاف القولمان المجار والمجرور فى محسل نصب أوروكم مساهلة فى العمارة فأن فلت محل المستقر مشغول بحموعهما فان الواقع جرامسلاهومجوعني

المحسن (قوله بمنزلة عمامُ العرب) أى احدى عمامُ العرب (قوله أى مشل التاج القراء) أى فالانتفاع وكال الارتفاع وهدذا أشارة التشييه البلدغ (قوله الرئيس) أى فردماه فا ادمطاق الرئيس لأخصوص المصنف لثلايلزم انجم بين الطرفين فالاستعارة على رأى السعد ومن وافقه ووجهالشسبههوماتقدمويصم ان يكون مجآز آمرسسلا أعلاقسة اللزوم فان التاج غالبا لايلسسه الا الرئيس (قوله مصدرذ كره) أى على قلة والكثير التذ كبروذلك ان قياس فعل بالتشديد التفعيل كقدس التقديس وتحذف باؤه ويعوض عنهأ التاه فيصمر وزنه تفعله قلسلافي نحوجرب تجربة وغالبافيمالامه همزة نحوج أتجزئه ووطأ توطئة ونبأ تسئة ومن غيرالغالب تخطيئا وتهنيئا وتحزيئا وتعبيثا ووجوبا فيمعتل اللام نحوعطاه تغطمة وزكاه تزكيسة وهي تنزى دلوها تنزية أي تحرك وأما باتتنزى داوها تنزيا ب فضرورة واتحامل لهم على كون أصل المعتل التفعيل رجوع العرب الى تفعيل عند الضرورة وبهد ذايند فع ماقاله سم نقلاعن ابن الحاجب الاولى ان مكون مصدرا لمعتل على زنة تفعلة من أول الامرلا أنه تفعيل ثم غيير لان ذلك تعسف للاضرورة اه وبهذا تعلمان التشبيه المذكورفي قول المشي كزكاء تزكية اغماهوفي مجرد الوزن بقطع النظرعن الصفة أعنى القلة والوجوب وبهذا يسقط ما في بعض الهوامش هنا (قوله على حدَّز يدعدل) فيه أنهذا التركيب فيه هدنه التاويلات الثلاثة فلوأخره معدة وله أوذوتذ كرة لكان أولى ولعله ازتكبهــذا الصنيـع لكون المشهورف نحوز يدعدل هوالمبالغة (قوله والمرادانه يرجع اليــه فى تذكرالمسائل) أي يرجم اليسه هؤلاء العلى عند ذهولهم أونسيانهم أوتثبتهم والمقصود المبالغة ملازم ذلك من شدة كال العلم ويحمل كاأفاده الغنيي أن الكالم على تقدير مضاف والاصافة للفعول الاول بعد حدف الثاني أى مذكر كتب هؤلاء الاغمة العلمية بأقرائها أوالكالم علما اه لكن كان عليه ان يقول والاضافة للفعول الثانى بعد حذف الاول كالا يخفى و يحمّل ان المدنى ان الناس يتذكرون هؤلاء العلماء عندرؤية الشيخ لتمام المشاجه بينه وبينهم فى العلم (قوله لا يسال عن اسمه) أى لا يستعمل اسمه (قوله ومات) لعسله تحرف عن ومائه كافي تسعفة لانه على نسخة ومات يكون بمن أدرك زمن العماية وهو بعيد اله شيخنا (قوله فرقابينه وبين عر) فليس الغرض الفرق بينه و بنغسره مطلقا كاتوهمم ولا يقتضى ذلك قوله وزيدت الواوالخ لانذلك أيضا اعتبار موضع مخصوص ومحصله انهماعتبر وأهناا لفرق في هذنن فلاينا في انههم يعتبروه في كثيرتما يتعلق بهذه المسئلة وبغيرها وهوظاهر ولوتتبعوا المواضع لتعسرأ وتعسذر (قوله لانه أخف لانصرافه) أيوالكنابة تفيد كاللفظ فاعتبرفيها مافيه من ثقل وخفة اله شيخنا (قوله لثلا يلتبس بالمنصوب) ولم يكتفوا بألقييز بالعامل (قوله ان يكون علما) قيل المرادع لمشخصُ احترازاعن عرأ حسد عور الأسنان فانه عَلَم جنس ولا يحنى انه غير علم أصلافتنبه (قوله والعرفي قولهم لعرك )وهـ ذاخارج أيضا بشرط علم الاصافة الآانه سياتي له البحث في ذلك الشرط (قوله أم العر) كنية الحبوبة وَتُولُهُمنَ أَسِيرِها وهومحها وتمام البيت . حراس أبواب على قصورها ﴿ وقوله لقله ٱلاستَعَالَ ) أى فلا يبالى باللبس حينته على قارئ الخط حيث لا يدرى هل مدخول أل عرواً وعراء مدم عله مان العرب المازادتها في عمرودون عمر (قوله وفيه ان الشرط الاول يغني عنه) أقول يمكن ان التصريح الداولا الداروحدها قلت لانزاع في وقوع مجوءه موقع عامله الذي هو حاصل اغها المكلام في النصب أوالرقع الذي أوصله خوف

الجوالى ما بعده اه وتفصيل الكلام فيما كتبناء على حاشية السيد أى النعا ولا يردان نسبة التعلق لهسما في قولهم الجار Digitized by GOOGLE

والجرورمتعلق بكذاتقتضى ثبوت المحلية للحارأ يضالان التعلق بالنسبة له تعلق افضاءلان انجاراداة لافضياء معنى الفغل الى الاسم وبالتسبة للمجرورته لق معولية ٣ لأن الجرورمعول له بواسطة انجارفهو كتعلق المعلول بالعلة (قوله حارجة عنه) أى عن

به ليتاتى الجرى على كل الطرق فان بعضهم قال بضاف العلم ولولم بقصد تنكيره ولذلك ذكرهذا الشرط في النظم الآتى اله شيخنا أى فقد تنبه لذلك عند النظم وان لم يتنبه له هنا (قوله مامون لدس) خبر يكن المحذوفة مع العاطف على يضف قال ابن مالك

والفاءقد تحذف معماعطفت ، والواواذلالبس وهي انفردت بعطف عاسل مزال قد بق ، معروله دفع الوهرما تقي

بالتفاح ويوافق هذاما في بعض نسم المحشى بالتفاح بدل بذلك (قوله وقيل نيف على الاربعين) هو ماس الشلاثة الى العشرة كذاقسل وعبارة المحشى فيماياتي والمراد بالنيف ماكان من مرتبسة الاتحادوهومشد دالياءو يخفف وهوواوي العسينمن ناف ينوف اذازادوفي العماح والقاموس وكلمازادعلى العقدفه ونيف حتى يبلغ العقدالثانى اه والمراديا لعقدما كانمن مرتبة العشرات أوالمئين أوالالوف انتهت بانحرف وبهآتعلم ما في هذا القيل (قوله سنة احدى وستين) أى بعد المسائة كهوا لظاهر خلافالظاهرعبارته وفي مضالنه خزيادة وماثة وهي ظاهرة وقوله احسترزيه عن عبدالملك الخ) أى احــ ترزيقوله الانصارى زيادة احــ تراز والافالاحتر ازحاصــ لبالاسم (قوله وصاحب التصانيف المشهورة ) كغني اللبدب والتوضيج وعسدة الطالب في تحقيق تصريف ابن المحاحف في معلدين و رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة في أرسع معلدات ولم يكمل وشرح التسهيل فاعسدة محلدات كذلك وانجامع الصغرفي النحووحواثي التسهيل ف مجلدين والتذكرة في خسسة عشر مجلدا وشرح الشواهد الصغرى والكرى والشد وروالقطر وشرحيه ماوغير ذلك راجع التصريح (قولهوماوقع على غبرالاختياري الخ)أي واطلاق الجدعلي ماوة م على خسرالاختياري الخلان المراد تعليل ذلك لا تعليل الوقوع وهوجواب عماير دمن الجدعلي صفات الله ومثله الجدعلي ذاته وقدأ دخــله بالـكافي الأأن عله التَّمزيل الاولى لا تجرى في انجد على ذاته ثما لي (قوله فلتنزيله ) أىغىرالاختيارى همذاهوالمتيادرمنه ويحتمل ان الضمرعا ثدعملى ماوقع على غميرالاختياري ويكون قوله منزلة الاختياري معناه منزلة الثناءع لى الاختياري وسيباني مايتعلق بذلك (قوله اما لاستقلال الذات فها) أي عدم احتياجها لذات أخرى واشهت تلك الصفات الاحرالاختياري من حىث عدم توقفها على ذات أخرى في قيامها بالذات كما ان الامر الاختياري كالانعام لا يتوقف على ذات أخرى بلتلك الذات كافية في تحصيله اماباطنا وظاهرا بالنسبة كمدناله تعالى على انعامه واماظاهرا بالنسبة كجدنالز يدعلى احسانه بخسلاف الامرالاضطراري كرشاقةقدز يد وحسنه فانه بتوقف في تحصيله على ذات أخرى اذلاصنع لمن قام به في تحصيله لاظاهر اولا باطنائم ان الادب ان يقال نزل الثناء على الصفات أوالذات منزلة الثناء على الافعال الاختيارية لانزلت هي منزلة الافعال الاختيارية وان استهر (قوله واماباعتباركونهاميادي افعال الخ)هذا التعليل فاصرعلى صفات التاثيروأ حسيعنه بان نحوالسم علما كان لا ينفك عمايه التاثيركان كالمنشاللا فعال الاختيار ية (قولة أولان المحمود عليه الخ) معطوف على قوله لتغزيله والحاصل ان هذا الجدم ازى للتغريل فلأمرد على التعريف لانه للعقيق أوانه حقيقى والهمو دعليه غيرما يذكرمن الصفأت أوالذات وهوالافعال الاختبار بة

هذاالمرادتدبر (قوله فان فضلات الجلة منها) أي سواه صبح الاستغنأه عنها أملا وقبل ان فضلات الجلة لاتعسدمنها مطلقا وقيل ان صح الاستغناء عنها لمتعسدمنهسا والا عدتمنها (قوله هومن وضم الطّلسة) أي بعضهم أويقال نسسه المحكل تحصوله من الىعضوموافقةالىعض الاسنوعلسه فسكان كانهمسن الكل (قوله لانهامقولة لهأيضا) وعلىهــذا فالاولىةفى قوله أول ماأقسول اكخ امسافسة لان الاول حقىقة هوالبسمــــلةان **ا**ر مدمانحسد نشياءآ نو غرماحصل بالسملة وأماان أربديه الثناء الحاصل مالسملة كاهو أحسد الاحتمالات فالاوليةحقيقية ويحتمل ان السمسلة منوضع خلك المعض أسفا والذي صدرمن المؤلف أول ما أقول الخ مدون بسملة وعلمه فالاولية حقيقية **( قولَه ا**وقلت ٓ)معنا ، وهو اللفظ المنظوم أىبانسيق منسك التلفظ بالاسات

المنظومة كماسبق منك التلفظ بلفظ قصيدة حتى يجى الاحتمالان والظاهران أوما نعة خلوتجوز انجسع (قوله والالصح التي الخ)أى معان الواقع عدم محته ولوتة دم سنك التلفظ بلفظ اسكت ولابدمن ثبوت هذه الدعوى بشآهد من كلامهم والافلايسلم

لكن الشيخ مطلع ثم انه قد يقال اغدالم يصيح ذلك لان مدلوله لفظ الفعل باعتبار دلالته على معناه ولذلك كان كالرما تا ما يخلاف نحو القصيدة فان مدلولها اللفظ المنظوم من حيث كونه لفظ منطوقا به (قوله نع لا تقول ٧ قلت ديرا الخ) هذا لا يظهر

الالوأريد بالمستعل المستعل في معنى غـ مر نفسمه وامااذا أريديه المستعل ولوفى نفسسه لان الالفاظ موضوعة لانفسها بالوضع النوعى سواء كانتموضوعمة لمعان أخركز يدوعمروأو لمتوضع لمعان أخركدس وزعم على ماحققه السمعد التفتازاني خلافا للسدضع قلت دىزاترىدىه هسذا اللفظ فتدبر ( قوله وقدموا في خفت الدلالة الخ) محصله ان الفعل المعتل العسناذاحذفتعينه لامدمن تحسرك فائه بحركة محانسة لحركة العمن دلالة على تلك الحركة متى أمكن ذلك فان لمعكن ذلك وكث بحركة دالة على ذات العننفني خفت راعوا حركة العنن وهي الكسرة فكسروا الخاه ىعدماكانت مفتوحة ولم براعوا ذات العسن بان بضموا الخاء لماعلت من أنه لابدمن مراعاة حركة العنامتي أمكنت المراعاة وفي قلت وسرت وسمتراعواذاتالعين

إلتيهيآ تارهافهوداخسلاذالقيوزانماهوف حعلالدات متسلامجوداعلما لافي انجمد (قوله سل حمل مجوداعليسه تجوزاالح) التحوزاماني نفس الجعسل فهومجازعقلي أوفى متعلقه فهو مجازني الطرفأو بحذف للضساف ففى قولك المحدلته لقسدرته اماان تجعل النسسسبة الى القدرة بجازا عقليا أومرادمن القدرة متعلقها وهوالاحسان أويقدرمضاف نع عتنع الجازى الطرف في نحوا كجدلله لامتناع استعمال لفظ الجلالة في غير الذات العلمة (قوله ذكره العصام) أى في أطوله (قوله كقصبة وقصب الاولى كقصية وقصبات ولعسل ف العبارة سقط جلة وحقها ان يقول وتجمع أيضاعلى درج كقصبة وقصب وأجاب بعض الناس بان التشييه في فيخ أوله بدليل قوله يعسدفهو بفتح الدال وفيه مالا يخفى (قوله أى عظمته) ولام تجلاله للتعليل اذا تخضوع عبادة للذات لالله لال الذي هو العظمة (قولهمن الاطلاق السنب) وهوالفتح الذي هوضدًالغلق وقوله وارادة المسنب وهو الارسال لأنه يتسب عن فتح الماب في الجلة (قوله نبوت الخبرالالهي) في بعض النسم زيادة الخبرالالهي (قوله وعسرمه)أى عبر بالافضال ولم يعسر بالاعطاء مسلامن كلمالا يشسر آلى المذهب المذكور ولس المقصودائه عبر بالافضسال ولم يعبر يغيره من كلماعداهذا المفظ حتى يشمل الغيرلفظ الاحسان والا لم يصمح التعليل وبهذا يندفع ماقاله شيخنا من أن تعليله بالاشارة للردعلى المعترقة الموجبين للصلاح مردودمانها حاصلة مع الاحسآن فالمناسب ان يقال في التعليل انه عسدل الى الافضال مراعاة للسجيع (قوله أشارة الى انه أشتهر بهدفه الاوصاف الخ) يفتضى جهل الخاطب سلك الشهرة حتى محتاج للإشارة المها والتنبيه عليها ويجباب بإن الغرض مدحه صلى الله عليه وسلم بذلك لكن يردأن مجوع تلك الاوصاف مختص به صلى الله عليه وسلم لايتاني صرفه الى غيره في مقام ما أصلا فأن اعترت كلّ وصف على حدته ورد قوله المر ل عليه قرآ ناالخ (قوله وفرشت) الاولى أبداله بنصبت لان تعبيره بفرشت بفيدان ما تحته كالارض وهواساه ةأدب بالذى صلى الله عليه وسلم (قوله و جمع على روق بالضم) هذاجع الكسورونظ بره كتاب وكتب وقوله وعلى أروقة هذا جع الكسور والمضموم ونظيرةرداء وأردية وفؤادوا فئدة (قوله حيث شب مالخ) أى فى الحسن وميل النفوس الى كل أونحوا ذلكهذاهومقتضي قوله يعسد ثمانهذه كناية الخولواعتبر غبرذلك بانشبهت الفصاحة منحيث شدة تمكنه صلى الله عليه وسلممنها مامرأة مدتء لسه رواقها وهي معه فيه من حيث شدة تمكنه منها عامع مطلق شدة التمكن لم يختبح للكاية التى ذكرها لاستفادة ما تفيده من الاستعارة لكن يؤيدهذا تقييده المشبه به بقوله لهارواق قدمدته عليه صسلى الله علمه وسسلم الاأن يقال ذلك التقييدة همد المكاية يتضم بهطريقها الالكونه معتبراف المشبه بهمن حيث انهمشبه به وقوله لهارواق قدمدته علىهأى وهيمعه فيه وقوله وهوالمدأى مدالفصاحة رواقهاعليسه وهيمغه فيسه وقوله الذي هو التمكن أىمن الفصاحة المتقدمذ كرها ولايخفى ان التمكن من الملكة عبارة عن القدرة على استعمالهافى أى وقت أرادلعدم ما نع هينشديقال الاتعسف يمكن الشخص من ملكته وقوله من وضع شي الخاى من وضع الواضع شهاعلى شعص وهومع ذلك الشخص في ذلك الشي كايفههمن المقآم هـــذا تقر يركلام المحشى رجه الله تعالى وقال شيخنا قوله ثم الأهــذا كاية عن تمكنه علمــه الصلاة والسلام من الفصاحة ظاهره ان المرادفصاحة المتسكلم التي سبق له تفسيرها وفيه انه لا يقال

وهى الواوف قلت وسمت والساء في سرت ولم برعوا حركة العين وهي الفتحة في الكل لان حركة الفاء الأصلية فتحة فلوأز الوافقة الفاء الاصلية وأتوا بفتحة عارضة لاجل الدلالة على حركة العين لالتست على السامع تلك الحركة العارضة بالحركة الاصلية فيقع

ف ذهنه ان هذه المحركة هي الاصلية فلا يطلب عله لتلك الفتحة لان الاصلى لا يسال عن علته فلا يستدل بالفتحة على حركة العين بخلاف المحرف المفتوح ما اصالة اذا كسراً وضم مثلافان الشخص يطلب عله لذلك الكسرا والضم لمفالفة

أغكن الشخص من ملكته الارتعسف فالذى ينبغى على هذا ان الفصاحة فصاحة الكلمات والكلام والمناسب لفصاحة المتكلم التي هي الملكة ان يقال كمالله مجونى شهت الفصاحة يدارمشتملة على أحل مكان وهوالرواق وذلك الرواق أحاط بالممدوح بحيث تمكن منسه تكامحكما على طريق الاستعارة بالكناية وهوكناية عن قيام الملكة به اذمن كان داخل الرواق الذي هوفي الدارا حاطت به الدارفكا وتملكته محيطة به اه وقوله طأهره الخهونص في ذلك وقوله وفسه العلايقال الخقد علتانه يقال ذلك بلاتعسف وقوله والمناسب الخأى حيث اعتسىر في ذلك قيام الملكة بالممدوح لاتمكنه منها وقوله بدارمشتملة الخ أتى بقوله مشتملة الخليشير الى ان انجامع هوشدة النفاسة وتمام الرغسة واماقوله وذلك الرواق الخفتوطئسة السكاية فأنه يتضع بذلك مطريقها وقوله محيث تمكن منسه تمكنا محكما اشارة الى ان المكنى عنسه هوقمام الملكة مه على وجه أتم حتى كانها محيطة مه كهاان احاطة الدارعلي وجهأتم ولواعتبرت تلك القيود كأهافي الاشارة للعامع لوردان قوله يحسث تملن الخ يفىداعتبارةكن الممدوح من المشبه وهوالملكة فيعود الاشكال فان أجيب بان المقصودمن التمكن المذكورحسن الاشتمال والاحاطة فان انجامع على هذاه والاشتمال والاحاطة على وجه أتم وردان الاستعارة حينتذمغنية عن الكناية وقال شيخنا قوله اذيلزم من وضعشي الخفيسه ان الموضوعهو الرواق لاالفصاحة فهذا التعليل يغيدأن النبي متمكن من الرواق لآمن الفصاحة الذي هو المدعى والمناسب لهذا المدعى انتقر رالاستعارة بألكاية والكاية الاصطلاحية لاعاقاله البانيقال شهت النصاحة بعروس بجامع ميل النفوس مدت رواقها عليه صلى الله عليه وسلم وهي حاضرة لدُّبه في ذلك الرواق وطوى ذكر المشه به ورمزله بالرواق ومدت ترشيح ثم هذا كاية عن تمكن الذي منهاضرورةان من مدت غلسه العروس رواقها وهي فيه يتمكن منهاغاية التمكن اه وقدعات بتقرير كالرم الهشي فيمام أندفاع ذلك فتنبه (قوله فهدة المانيت فيه الكاية على الجاز) فسه نظراذالمجعول كابة غيرالمجعول مجازا واعلمان كلاستعارة بالكاية اذالم يفدالتر كيب مقهاما تصم ارادته نحوأ نشبت المنية أظفارها بفلان اذاأ بقى التخميل والترشيح فيسه على حقيقتهما يجب حل المركب المشقل علم أعلى وجه تحصل معه الف أثدة مثر ان يعمل كما يةعن لازم معناه وايضاح ذلك فحالثال المذكورانه ليس الغرض فيسه افادة نسبة إنشاب لتنيسة اظفارها بفلان لان استادكل من الانشاب والاظفار البهاعجازعقلى من اسسنادالشئ لغيره ن هوله وحق الاسسنادان يكمون للسسم الحقيق وليس الغرض أيضا افادة انشاب السمع الحقيقي اطفاره بهلانه خلاف الواقع فتعسن صرف التركس عن طاهره فيعمل مجازاءن تحقق موته أوكاية عن ذلك باعتبار قرينة عَرما نعة من ارادة المعنى الحقمق ككون المقاملاينا سمه محردافادة وقوعسب الموت بالعبارة بل بقتضي افادة وقوع الموت بها فهذه القرينة لاتنافي معة ارادة المعنى الحقسقي وان امتنعت لامرخارج عن حقيقة الكناية وهومخاافةالواقع كإفىزيد جبان الكاب ومهزول الفصيل اذالم يكنله كلب ولافصيل وجعلت القرينةهي مقام المدح وأمانحوهزم الاميرا تجندعلى أن فيسه استعارة بالسكناية فلاحاجة الى صرفه عن ظاهره وان المراده زم الجيش المجند سبب أمر الامير (قوله واختلفوا هل تبني الكاية على الكنايةمع اتفاقهم على نُدورذلك) لوقال واختلفوا هل تبني الكناية على السكناية ومُع ذلك فهونا در

الاصل فستامل فيذلك فعرف ان الحكمة هي الدلالة على ركة العين (قوله لان القاف مقتوحة اصالة) أي وحركة العن الفتحة أي فلايتانى الاتسان بفتح آخر للدلالة على حركة العن مخلاف خفت فان أكخآء وانكانت مفتوحة اصالةالاانحكةالعن الكسرة فسأتى الاتمأن تكسره عارضة بعد زوال الفتحة لاحسل الدلالةعلى حركة العن (قولهوكذك سرت وسمت) أىسرتوسمت مسل قات في تحسرك الحسرف الاول محركة دالة على ذات العين لتعمدرمراعاة مركتها وهى الفتحة لاالكسرة اذلوكانت وكة العننف سرت وسمت الكسرة لقبل فمضارعه يسار ويساممع انالمضارع يسسر وبسوم (قوله يتشديدالياء) أى فهو صفةمشمهة وقولهأو أشيخ أى فهو أفعــل تفضيل (قوله يطلق في الاصلالخ) هذااطلاق لغوىآ خوغىرالاطلاقات

السابقة و يحتمل الدمبئي على الاحتمالين الاولين و يكون فيه اشارة الى ان المرادمن أفعل التفضيل على الثاني أصل على الفعل (قوله أوالملازمة الخ) عطف على الاطلاق فهوا شارة لعلاقة أخرى المجاز المرسل وبيانها أنه يلزم من كون كبير المهن كوئه

كبيراً لفدر محسب ما ينبغي ويطلب والافتكثير من الناس كبير في السن وليس كبيرا في القدر (قوله والاحسن ان يقال الخ) محصلة الاحسن ان يقال ان التاء في علامة للبالغة اذهى موضوعة لدلك كافي راوية والتاكيد و اغماه و بسبب اجتماع التاء

الدالةعلى المبالغةمع صمغة فعال الدالة على المالغة أبضافتكون المالغة المدلولة للتاء مؤكدة ومقررة للبالغة المدلولة لمسنغة فعال ونظيرذلك زيدز يدقائم فان ر بد الشائي لدس موضوعاللتا كسدبل موضوع للذات كالاول والتاكيداغما هومن الاجتماع وقولهء لى اله محسن القدول بالمالغة الخ محصل هذا الترقى ان التاء للما لغسة الزائدة على المالغة المأخوذةمنصىغةفعال لان المالغة مقولة بالتشكسك فلنست الاولىعنالشانيةحتى يحي والتاكد فعلى هذا لاتا كدأضلا لامن المجامعة ولامن غسرها لايقال صمعة فعال كما تصدق الاقل تصدق مالاكثرف لا مانع من جلهاعلى الاكترام سق شئ تزيدية التاءعلى مايستفاد من صسغة فمال لانانقولالاولى انعض كلمن التاء والصغة بافراديقرينة انالتاسسخر من

على القول ما نجواز لكان أولى لما في عبارته من التناقض و يجاب مان المراد المناء مناوالندور فهما وردعن العرب لكن يحررهل وردعنهمذلك (قوله كافى المصاح) وفسه بعدذلك وقبل هوحدل تشديه وسطها للخدمة اه وف القاموس انه شقة تلبسها المرأة وتشدوسطها فترسل الاعلى على الاسفل الى الأرض والاسفل بعبرعلى الارض ليس لها حجزة ولانيفق ولاساقان اه ومثله في العماح الا اتمقال الى الركبة بدل قوله الى الارض والنيفق الموضع المتسع من السراو يل وحجزة الازار معقده وحجزة السراويل التي فهما التكة كافي الصحاح والقاموس (قوله كانة عن تقوى البلاغة به) أي بسبب وجوده صلى الله عليه وسلم فالباء سبية (قوله وفيسه غيرذلك) كانجناس اللاحق بين مسدت وشدت (قوله من النعت بالمفرد بعد النعث بانجلة) فيسه نظر لان من ان كانت موصولة كايفنده تفسيره السابق فالجلة بعدهاصلة لاصفة وانكانت نكرةموصوفة بالجلة بعدهالم يصمحعل المعوث نعتالن لفوات المطابغة بين النعت والمنعوت تعريفا وتنكيرا فلدس في كلامه هنانعت المفرد بعدالنعت بالجملة وهوفى قوله على الاثرفهذه نكت الخ نع جوز الاخفش نعت النكرة ألمخصصة بالمعرفة فعمل كالامه علسه لكنمع البناءهناعلى أنمن سكرة لاعلى ماقدمه من أنها موصولة (قوله تفسيريا) الأولى مرادفا (قوله اذلامعني لكونه مرسلا بالانساء) وقديقال لهمعني غايته ان الكلام على تقدير مضاف أى متصديق الانساء ولا يحفى انه صلى الله علمه وسلم أرسل متصديقه اماهم والباءعلى هذا المتعدية أوللا بسة أوبعلامات الانديا وبالباء للابسة والاضافة لادنى ملابسة أىعلامات نبوته ورسالته التي أخسر بها الانبياء أوباخلاق الانبياء فالهجع أخلاقهم الطاهرة كلها فالباء للايسة والاضافة حقيقية وبقى غيرذلك من الاحتمالات المشتملة على مدرأى مدح (قوله وليس فيه بعدالتأويل الخ)أى تاويل الباعمع ويحتمل ان المرادتاويل البعث بعني يصم ان يتعلق ما محبح فان الباءع لى جه لمهابمه في مع تقتضي مشاركة الآيات والمجبح الذي صلى الله علية وسلم في المبعوثية معان البعث المرادهنالا بناسب الجرج كاهوط اهر ووحمه الاقتضاء انكاذا قلت أجدنت الدراهم من زيدمع عرووعافت مع باخد فلايحلوا لعنى عن ان يكون عروقد شارك الفاعل فى الاخدنمن زيد أوشارك زيدا فى أخذ الفاعل أى ان أخد ه منهما كمانص عليه عسد انحكمءلى المطؤل لكن الاحتمال الاؤل هوظا هرصنيع المحشى حيث اقتصرف عبارته علىذكر الانساءولم يتعرض للمعجم قديقال بيان ان الانبياء قدد شاركوه صلى الله عليه وسلم في البعث فيه مدح كبيرمن حيث انه تما يقوى دعوا ، و يو يددلا ثل صدقه فان الشئ اذاعلت نظائر وخدت قار الشبهة في تبوته على فرض وجوده افتنبه (قوله فالمراديه هنا جع الكثرة) أى بقرينة المقام والتعليل بعد لصحة هذه الارادة ثم هي بطريق الحقيقة كماهوظاهر بخد لاف مالوكان الجمع الذي أريدمنه الكثرة خاليامن ألفان ارادتهامنه حينشة لابابطال دلالته عليها بل بنقسله اليها عجازاتم الغرضمن كلامه دفع ماير دمن أنفى كلام المصنف وصف جمع القلة بالمفرد وهو خلاف الافصع اذالا فصم المطابقة كمأشار لذلك سيدى على الاجهوري بقوله

وجمع كثرة لما المعقل ، الافصم الافرادفيه بافل وفسوا والافصم المالقه ، نحوهات وافرات لائقه

وم من تقرير كه التاكيدوعلىن خيرمن علم واحدوا نصراف فعال للفرض الاكل معله مالم بكن هناك شي يدل على الكمال كالتاء و بهمذا التقرير تعلم انه لا يصيم ما يستفاد من كلام بعضهم من أن قوله والاحسن ان بقال انها للمالغة أى في داوية وقولة من كلام بعضهم من أن قوله والاحسن ان بقال انها للمالغة أى في داوية وقولة المنافعة المنافعة

على المصين القول أى ف علامة اله لامه بلزم عليه ان تعبير الهشى بالاحسن لا وجهله بل كان عليه ان يقول الواجب اذلامقابل له حتى عسن على انه يضيع السجام و الكلام و كان المحلامة وليس

[ (قوله كما أجابوابه عن بيت حسان عاصل الاشكال ف بيت حسان انه يقال انه لم يوافق الافصنع وهو وصف حم القلة بجمع القلة ولاغسر الافصح وهو وصف جمع القلة بالمفردلانه وصف جمع القلة وهوالجفنات بجمع الكثره وهوالغروهوغير صحيح لاختلاف جمع المكثرة وجمع القلة مبسدا وغاية فسينهما تناف ومحصل الجوابءن بيت حسان انجعية القلة بطلت بال وأريدت الكثرة فهة الجواب مختلفة فالجواب هنا الرجوع المرفصح وفى البيت لاصل التصييح اذفيه بعد المجاوبة وصف جمع الكثرة بجمع الكثرة آه شيخناواك تقريرا شكال بيت حسان بوجه آخروهوان يقال ان جريناعلى القول باختلاف جمع القلة وجم الكثرة مبدأ وغاية لم يصم الوصف في يتحسان للتنافى بينهما وأيضا التعبر مانجفنات التي هيجمع قلة لاينا سيمقام المدح لان الغرض المدح بكثرة الجفنات وانح بناعلى القول ماختلافهما غاية لامدالم يكن سنهما تناف كلى اذهمما يتصادقان في الثلاثة الى العشرة مدخول العاية ويتنافيان فيمازاد على العشرة واذالم يكن مدنهما تناف كلي صم وصف جع القلة بجمع الكثرة في الصور التي يحصل فيها التصادق الأأنه بردان التعبير بجمع القلة أعنى الجفنات لايناسب مقام المدح فكان المناسب التعمير بجمع الكثرة ومحصل الجواب انجعية القلة سنلت بالوأر يدت الكثرة و بعدذاك بازم عليه وصف جمع الكثرة بغيرا لمفرد وتمام البيت وأسيافنا يقطرن من نجدة دما والجفنات جع حفنة وهي القصعة ففي الشطر الاول الوصف بغاية الكرم وفي الثاني الوصف بغاية الشعباعية (قوله وصع ذلك لتاقل الخ) جواب عمايقال يلزم على هذا الافصح عدم التطابق بين النعت والمنعوت معان النعآة أطبقوا في بأب النعت على وجوب التطابق بينهما أفراداوجعامن غيرتفصيل بينجع وجع ومحصل الجواب ان المطابقة عندالنعو يبن واجمة ولو مدى (قوله كابراهم) هذا أعجمي وقوله والقسطاس هذا فارسي ولذا أعاد الكاف وقوله والمعبل هــذارومى وكان الأولى اداعادة الكان (قوله باعتبار التراكيب) بعيث يقدم فيد المضاف على المضاف اليسه والمصوف على الصفة وهكذا وهذا لاينافي ان فيه كلسات غير عربية وقوله أوالاسلوب مؤداه هومؤدي ماقيله وقيل المرادبالاسلوب الجلة الصادقة بالبعض ولك أن تفول المرادبالتراكيب المركات جعمرك عيث الدبوحد فيدمرك من لفظين غدير عربيين واعتبر في المركب من عربي وغيره الاشرف وبالاسلوب كونه بحيث بقدم فيه المضاف على المضاف السمه الى أخرما تقدم تامل (قوله كافي المصماح) في القياموس عوج كفرح والاسم كعنب أو بقيال في منتصب كالحائط والعصافيم عركة وفي نحوالارض والدين كعنب اله وهو حاصل مافي العماح (قوله شبه الاختلاف الح)فيه شئ ادمقتضي نقله عن المصباح أن لا محاز بالاستعارة اذلامعني لعوج العاني الاخللها وعدم استقامتها والتناقض والاختسلاف منه فاطلاق العوج على ذلك اماحقيقة أومجاز مرسلمن اطلاق اسم الكليء لي الحزقي على فرص التحوز اللهم الاأن يثبت ان الكسور في المعاني مجاز عن المسكسور القليل في الاجسام فيكون قول المسباح بقال في الدين عوج وفي الامرعوج أى مجازاءن عوج المكسور في الاحسام (قوله والمرادبها الدلّالة الطف) اعلم أن الهداية في أصل اللغة قد تكون لازمة عنى الاهتداء أى الرشاد أى سلوك طريق يتوصل بهاالى المطلوب ويقابلها الضلال بعنى سلوك طريق بتوصل بها الى غير المطلوب وقد يكون متعدية بمعنى الارشاداى جعل

بشئ كما علت (قسوله فعصل نظر) أى لانه مبنى على ان العملامة هو مسن حاز المعقول والمنقول وتقدم مافسه ولوسلم المبنى علمسه فلا نملم اختصاص القلب بذلك اذغره من الاعمـة حازالمعقول والمنقول الاان يقال الاختصاص بالنسة لعصره لابالنسة كيم الاعصار (قوله أىمتفرقن) أي فهو جع ستيت عدى متفرق (قوله بقول الفضائلالمتفرقة) فيه اشارة الى اناضافة أشستات للفضائل من اضافةالصفة للوصوف (قوله ولعله اصطلاح) بزم به المقى في حواشي الملوى (قوله كموائض) راجع لفواصل وطاهره انه يَقَال في مفسرده حائضة مالتاء وقوله ومعائف واجعلفضائل ومفرده معيفة (قوله فيشملان كلصفة زائدة على محلها) أىسواء كانت قاصرة أومتعدمة وهـذا هوالمـراد من الفضائل فاكلام واضع الديباجسة لاالقياصرة

فقط كهوالاصطلاح تامل (قوله وهو أبلغ) أى لانه يفيد حينتذانه لم يوحد في غير عصره ودهره من هو الغير منسله حتى تشرف به دهره ذا المثل بخلافه على الاول فتدبر (قوله والافالدة بق لغذائح) في نسيخ والافالتدقيق الخوالا ولما أظهر المرافقة الم

(قوله لنَكن لا عنفي ان المصنف الخ) فوقش بأن الشهرة في القلب اغهاهي بالنسبة الى الاسم والظاهر شهرة جهال الدين بالنسبة لعبد القوان كأن أقل من شهرة ابن هشام على انه يمكن ان يقال ان اشتهار ابن هشام أغها ١١ هوفي زمننا فلا ينافي اشتهاره في

من الطلبة بحمال الدن انتهى واكمنعالجسغ أما الاخسر فظاهرآة الاصسل عدم الاشتهار وأما ماقسله فلعسدم السنداذالشهرة يتبادر منها الشهرة على الاطلاق واينسند النسسة تامل اله شخنا ( قوله وكشرامانحمد ألقاما الخ) قسدح آخو فيالجواب مانه غرمطرد (قوله فلعلهم يقولون ألخ)ظاهرهانهردياقدح الثانى ولامانعمن كونه رداللاولأيضا (قوله ولوقيل الخ) جربهــذا الغنمي فيدساجة الغطر اه شسخنا(قولعافرده ناصر) أى كامعاب وصباً حب أو نمسير **ڪاشرافوشريف** (قوله حث صاراسما) أى على الغلبة أوبوضع النىعلىهأفضلالملآة والسلام لمعليم (قوله في النمني أنخ ) وفي حاشته المحشى عسلى المغنى انه كان شاقعيا ثم تحنيل وانه دفن خارج باب النصروان من شعره ومن يصطنر للعشلم يظفر

الغبرسالكاطر يقايتوصل بهاالى المعلوب أى خلق سلوكه للطريق المذكورة ويقاملها الاضلال عمني بعلى الغبرسال كاطر يقايتوصدل بهاالى غدىرالمطلوب أى خاق سلوكه الطريق المذكورة فهذاهومعناه فيأصل اللغة أيضا ولمسالم يكن للعبد في هداية الغير ورشاده الاماله دخل تمافيه ظاهرا رحم معنى قولهم هديته الدار مثلاالى مجردالدلالة على طريق يتوصل بهاالها سواء اهتدى بان سلكها أملاغ كثر استعال الهداية ف ذاك ف غير عرف الشرع لان الكثير في غير عرف الشرع اسنادهاا نى العباد لانهم في الغالب آغـا يعنون الهَّداية الى الدارآ والطريق أونحوذ لك وكذا الحالُّ فى الاصلال فانه لسالم يكن العبد في اصلال الغبرواغوانه الاماله دخل مّا فيه ظاهرارج معنى قولهم أضل الشعطان فلافامثلا الى محرد الدلالة على طريق يتوصل بها الى غير المطلوب سواه ضلبان سلكهاأملائم كثراستعال الاضلال فيذلك في غبرعرف الشرع لمثل مامر ومعناهما الاصلى لغة هوحقيقتهما الشرعية عندمشا يخأهل السنةوالجاعة رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم فهوالمرادف أغلب ألاستعالات الشارع وذلك ان أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى عند دهؤلاء الشايخ ولايقبع منه ثعالى شئءنسدهم رمتى الله تعالىء تهسموأ رصاهم ولاضر ورةالى العدول عن المعنى الاصسلى الىغيره فهداية الغيير فعرف الشارع عنسدمشايخ أهل السنة والجماعة عبارة عنخلق الاهتداءفيه واضلاله عبارة عن خلق الضلال فيمو نعوقوله نعالى وانك لتهدى الى صراط مستقيم وقوله تعالى انهذا القرآن يهدى التيهى أقوم وتحوقوله تعالى ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيسدا وقوله تعالى ولاتتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقوله تعالى حكامة عن الخليل على نسنا وعليه أفضل الملاة وأزكى آلسلام في شأن الاصنام رب انهن أضلان كثيرامن الناس من الاسناد الجازى ومثل هداه الله فلم يهتسد محازعن الدلالة والمعتر لة أعادنا الله تعالى من قواعدهم الفاسدة وعقائدهم الكاسدة ومن أشباهها بجاه حبيبه صلى الله وسلم عليه وعلى أحبابه لمااعتقدوا أن مثل الاهتداه والضلال الماهومن أفعال العبادوقالو ابناه على ضلالاتهم لانه لوكان من صنعه تعالى لم بكن للدح والثراب والذم والعقاب وجه واعتقدوا انه تعالى يقيم منه خلق الضلال تاولوا الهداية المنسوية اليسه تعالى بالدلالة على طريق الحق ونصب الادلة بناء على ماهوالمعنى الطارئ الهداية وتاولوا الاصلال كذلك بوجدان العبد صالاأو تسميته صالاأوالاهلاك والتعذيب ثملانا لمهر المعضهم ماف هذا التاويل مثل كون الهداية بهذا المعنى قدعت الكافر عماه ومين في معله تاولوا الهسدية بالدلالة الموصسلة الىالمطلحب ألبتة أى الدلالة بشرط أن تكون تلا الدلالة موصسلة الى المطلوب ألبتة ونقل عن ابن أبي شريف انهمزع واان ذلك هومعنى الهداية لغة وف عرف الشرع اه وجعلوا اسنادالاضلال الممتعىالي لتكونه من فعل الشطان محازالماأن اضلاله للعمد بإقدار الله تعالى اماه على اصلاله وقد كينه منه هذا ولم يتعرض المشايخ لبيان المعنى الطارئ المتقدم أعنى الدلالة على طريق يتوصل بهاالى المطلوب وصل أملاوهوالمشهور عندمتانوى أهل السنة في بيان معنى الدلالة وان كانواموافق ين الشايخ في انها في عرف الشرع خلق الاهتداء أي سلوك ماريق موصلة الى الطلوب وقيسل ان هذا المعنى أصسل للدلالة لغذاً يضافت لخص انه عنسد أهل السنة اما حقيقة لغوية أوعرفية لاشرعية والدعنداله تزلة الاؤلىن حقيقة شرعية وحقيقة لغوية أصلية أو

ومن منطب السناء بصرعلى البذل ومن لم بذل النفس ف طلب العلى به يسمر العشد هر المويلا أخاذل ورثاه ابن م فوله من الاستاد الهازى فان النبي صلى الله عليه وسلم سب ف خلق الله تعالى الاهتداء اله جناجي وقس الباقي اله منه

Digitized by GOGIC

ساروى له من سائر المدحسرة ، ١٠ فازلت أروى سيرة ان هشام فى قوله سيرة أن هشام تورية بعيد الملك بن هشام صاحب السيرة (قوله المسلمة المسلمة المسلمة (قوله المسلمة (قوله المسلمة ال

عرفية طارثة وان بعضمتا ترى المعترلة يقول هي شرعا ولغة أيضاعلي ما تقدم عن ابن أبي شريف الدلالة الموصلة على الطلوب ألبتة فنحووانك لتهدى الى صراط مستقيم مجازلان دلالة غيره تعالى ايضالها محتمل دائما لاقطعى وقد ظهراك من هذامنشا الاضطراب في نقل مذهب أهل السنة والمعترلة فى معنى الدلالة وظهراك أيضا صحة قول من يقول بان الدلالة على طريق يتوصل بها سواء وصل أملا معنى لغيى للهداية وقول من يقول انهمعنى عرف لهاوقول من يقول انهمعني محازى واذا تقررهذا كله فقول المحشسي والمرادبها الدلالة بلطف مراد وباللطف التوفيق والعصمة لاالرفق الذي هوضد العنف فهى خلق الاهتداء فالمقصود من قوله والمرادبها الخان ذلك معنى للهداية ف ذاتها لإ باعتبار أخذالهادينمنها وقوله والاؤل أىالدلالة بلطف وقوله كإفى قوله تعالى اهدناالخ واغسالم يكنمن المعنى الثاني لانه تعالى قددلهم على الطريق التي يتوصل بها فلامه ني الطلب وفيه انه قد خلق فيهم الاهتداءأ يضافلامعني لهأ يضافلا يدمن التاويل والأسية قابلة لهعلى كل فهومجاز عن التثبيت على الهدى أوعنز مادة السان والدلالة ولوقال كافى قوله اللهم اهدة ومى فانهملا يعلون وقال تعسالى انكلاتهدىمن أحمدت لكانحسمنا وقوله يخلاف الثاني يعنى ماذكره بقوله وتطلق الخ وكون المراد بالاقل والثاني شقى قوله وتطلق الخ بععل المعنى سواء كانت موصلة ألبتة أمل تكن موصولة ألبتة الم تارة توصل وتارة لا تكلف لا حاجة المه وقوله وانة قد أسند المه صلى الله عليه وسلم الخ اذليس المراد ف ذلك خلق الاهتدا ودلالته صلى الله عليه وسلم الى الصراط الستقيم تارة توصل الآن يتبعه المدلول ونارة لامان لا يتبعه وكذا الغرآن وفيه ان ذلك من الاسناد المجازي كاهومنصوص في شرح العقائد وحواشيه أوالجازى الطرف وذاك أقدم الئمن أنحقيقتها الشرعية هي خلق الاهتداء فتنيه والله أعلم (قوله وجمع معيم الخ) أى ولنامندوحة عن حعل أصحاب من قيدل الشادعام (قوله لأن فاعلالم شُتَ جعه على افعال) في الديجوني وأصحابه جدم صاحب والقول بعدم جمع فأعلى على أفعال عفلة عن تصفح الكتاب نسم عليه العلامة القهستاني الحنفي والمرادكاب سيبويه (قوله عامع الظهور)أى ظهورمتعلق كل (قوله وآله)أى وأصحامه (قوله فليست، عطومات على الصلاة) أي هذا اللفظ حتى يكون العطف من عطف المفردات كإيف دوالتعليل وليس المرادمنع كونه من عطف الجل اذهو محييم تجواز عطف الغهلمة على الاسمية ان لم يختلفا خسرا وانشاه وعلته المذكورة لاتفسد منع كونه من عطف الجل (قوله كَثر في الفواصل الخ) التضمين هوريط كلة روى البيت السابق بصدر البيت الذى بعد ميان تفتقر اليه فالافادة لكن ان كان الافتقار ف أصل الافادة كان عبيا اتفاقا كقوله

وهموردوا الجفارعلى تميم وهم أصحاب يوم عكاظ انى شهدت لهممواطن صادقات وثقن لهم يحسن الظن منى

والضهرفهمراجع لبنى أسدوا مجفار بحيم وفاهوراه مهسملة بوزن كاب ما البنى تميم وعكاظ بوزن غراب اسم سوق العرب بناحية مكة كانوا يجتم ون بها في كل سنة في قيمون فيه أياما ويتناشدون بعيرا وينفا نوون فلما حاه الاسلام هدم ذلك وان لم يكن في أصلها فذهب الجرمى وجاعة انه ليس بعيب لانه لوسكت على البيت السابق لكان الكلام تاما ومسذهب الفراه أنه عيب اما اذار بطشي من البيت السابق غيركاة الروى بالبيت اللاحق فليس بتضمين كانقله الدماميني عن أبى العباس وأقره

خسرية لفظأ انشائسة معنى وآغاحعلها انشآئية لتناسب الجله التي بعذها فاندبتعين كونها انشائسة كاأشارلذلك رجمه الله والا فيصم كونهاخىر بةلفظاومعني وعصل بهاالحدمنا لآن الاخباريانه يقم منهجد ستلزمأن الهمود أهل لانعمدولاشك انهذا ثناء بجميل فهو منجلة افرادالجدمن حثهذااللازمقتكون جدامهنا فيحكون اخبارا عن نفسسه فهو على حداتكم الاانه لدس مثله من کل وحه لأن انى أحدالله ليس منافرادالجدمنحث ذاته بلمن حيث لازمه بخلاف أتكلم فانهمن افرادالكالاممنحث ذاته يخلاف نحوا كمدلله فانهاجه صريحلكونها منافرادالجدمنحسث نفسهاولو كانتخبرية لفظا ومعنى فان قلت ان الاخسارعسن حصول الشي ليس دلك الشي

فالقصدمن آنى أحد

انشاء الثناه) أى فهى

أجيب أنالانسل انه كذلك مطلقا وانم آيكون كذلك لولم يكن من جزئيات المخبر عنه اما لوكان كذلك فلا كافى قولنا المخبر يحتم ل الصدق والكذب (قوله فهو بكسران) اذقصد الانشاء يستدعى الجلية المحوجة للكسر اما اذا لم يقصد الانشاء فيصم فقم

الهمزة على معنى أول قولى جدالله وكسرها على مفنى أول مقولى هذا اللفظ على قصدا بحكاية فالخبر على الأول مفرد وعلى الثانى علمة وهي مستغنية عن العاثدلانها نفس المبتدأ في المعنى واغسا حاز الوجهان في الهمزة ١٠ لوجود الشروط الثلاثة وهي وقوعها

خـبراعن قول ووقوع خـبرها قولا واتعـاد القائل كاأشار الىذلك فى الحلاصة بقوله مع تلوها لجرا وذا يطرد فى نحوخـــيرالقول انى اجد

ففوله وذا اسم اشارة عائد على الوجهة بن في البيت السابق وهو قداء

بعدادا فحاءة أوقسم لالامىعدوبوجهينغى فأن فقدالشرط الأول تعين الفتح نحوع ــ لي اني أجدالله أوأخدالاخبرن تعينالكسر نحو قولي انى مؤمسن وقولىان زمدا يعسمدالله قال المصنف في متن التوضيح الخامس بعسى من المواضع التسمعة التي يجوز فيها كسرهمزة ان وفقه ان تقع خبرا عن قول ومخسرا عنها مقول والقائل واحمد نحوقولي اني أجد الله ولوانتمني القول الاول فتمت نحوعملي انى أجد الله ولو انتسفي الفول الثانى أواختلف الغائل كسرت نحو قولي اني مؤمن وقولي انزيدا

قال وسما و تعليقا معنو ياونقل البصروى عن بعضهم انه عيب أيضا والايطاء هو تكرير كاة الروى لفظا ومعنى ما لم يفصل بين المكرر بسبعة أبيات فاكثر بناء على ان القصيدة أقل ما تكون من سبعة واماتنكر مرككة الروى لفظافقط أومعنى فقط فليس بايطاء ولاايطاءنى نحو لم تضرب كمس الساءالروى مخاطنا مه المسذكرمع لم تضربي مخاطبا مه المؤنثة ولاف نحوضر بأبالف الاطلاق مع ضر بابالفعالا تنسن ولاف نحواضرب مع تضرب ولأفى تكريراسم الجلالة لعنفو بة الاستكثار منههذا حاصلما يؤخذمن الكافية الشافية مع شرحها للعلامة الصيبان وقيل ان الايطاء تكرار كلة الروى لفظا سواءا تحدالمعنى أم لالكن الراجح ما تقدم فقوله كثرف الفواصل النضمين والايطاء أىماهونظيرذلكوكذا يؤول كلام المحشى أويقال ماذكره العروضيون تعريف للمنوعمن التضمن والأيطاء وقوله تكريرالفاصلة يلفظها أى ومعناها أومطلقا (قوله بدليسل زوم الفّاء في حيزها) ولاشئ تلزِم الفاءفي حيزه سوى اما (قوله لتضمن امامعنى الشرط) أى معنى أداة الشرط وهو التعليق فهذا النضمن تضمن اشرابوه وعلة لمحذوف تقديره واغما حاءت الفاه في حيزاما وذلك ان الكلام السابق تضمن ان اما تجيء الفاء ف حيره الزومافه ال محيثها في حسيرها بقوله لتضمن اما الخ وعلى الأزوم فى قوله وانمازمت الفاء الخ ولزوم الفاء لهابمعنى عدم انفكا تكها فى نوع مامن أنواع جــلةجوابهافاذالم تكن ملفوظة قدرت (قوله والفاءلازمــةله) أى للشرط والمرادانها لازمة له فى غالب أنواع الجواب المشار الما يقوله اسمية طلبية الخ (قوله على قول) أى قول الاخفش من الكوفيين (قوله بيان المينس) أى جنس ماوقعت عليه مهما (قوله أى شيمهم) وحينتاذيكون المعلق عليه وجودشيشن اذالمعنى أىشئ يوجدمعه شئ فشئ الاول مصدوق مهما ثم انهلا حاجة الما أحاب به رجمالله تعالى لان اعادة المبتدأ بمعناه كافية فى الربط مع عدم الاحتياج الى جعل المعلق عليه وحودشيثين (قوله اذالم يرديه التعيم) أى ناكيد العوم ادفع توهم الخصوص (قوله فلتضمن أما الخ) أىلقيامهامُقامِمعنيهُوالمبتدأ الخفالمرادبالابتداءالمبتدأوالمرادبالمعنى مايعني ويقصدوهو هنالفظ المبتدأ وفعل الشرط والقيام فالمقام بعنى الحلول في ألحل وقوله اقامة الملازم الخالة القوله لزمهاالفاء الخوالتضمن السابق علة للملامع علته ومحصله مع ايضاح للراد ضمنا انه لمأحسل المحرف لداعى الاختصار لكثرة الاستعمال مع خسسته محل المبتدأ وقعمل الشرط مع شرفهم اولم مكن الى رجوعهمامع وجوده سبيل لمحسن ذلك فى العقول فطلبنا الخروج عن بشاعة ذلك سبيلا فلم تحدالاأن نقسيم وجودآ للازم مقام وجودا لملزوم ونخيل لانفسسناأنه يمتر لتسه فنلزم امالازمن من لوازمهسما فالزمناها الفاءاللازمة لفعل الشرط وألاستمية اللازمة للبتدأ اقامة لوجودهما مقام وجودملزومهما وتخييلا لإنفسنا اناللازم بمسنزلةا لملزوم وقدعلم منهذاان المزوم فى كلامه بمعنى الالزام فاتحسد الفاعهل وكون لزوم الفاء لاماقدا قتضاء ماسسيق من تضمنها التعليق مع ضعفها بالنيابة لأيضراذ لا مانع من تعدد المقتضى ادالم بازم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد ولاتا ثيرهنا كالا يخفى فتنبه وبتقرير كالامه بماتقدم لايردعليه انالاسم قديكون موجودافى أصل التركيب كبعدعلى انهامن متعلفات الشرط وكذاالفاء فيكون المحل لهسمالالمهما ويكن فانهءلى ماتقسدم لميدع تحصيلهما بعدعدمهما ولااحلالهما محل غيرهما فلاحاجة لهالى تكلف جواب عن ذلك فتنمه ولايرد عليه

يحمدالله فان قلت الشرط الأول مفقودهنا لأن المستدأ اسم تفضيل لأقول قلت اسم التنضيل عندهم بعض ما يضاف اليسه والمضاف اليه هنا قول فيكون قولاهذا كله على رفع أول واماعلى نصبه على الظرفية لاحد فهمزة ان مكسورة لاغير وكتب شيخنا

انكلاتهدى من أحدت واحتمال التحوزه شترك (قوله وقواعده اما الاركان الخسة المعلومة أوكل حكم الخ) طاهره ان هذا على سيل الحقيقة وليس كذلك اذا القواعد ١٦ هى الدعائم واستعمالها في ذلك مجازع لى سبيل الاستعارة المصرحة والقرينة

الشرط بشئ يفضى كمالا يخسفى الى تقييدا لجزاه بذلك الشئ فلاما نع حينت نسمن كون الداعى لتقييد الشرط بالمعدية المذكورة الامتثال ولايقال لاوجه لهذاو يغنى عنه تقييدا كجزاءبها ابتداءهم كون تقييدا بجزاء بهاا بتداء يقتضى ناكيدار تباطه بهالان ماقسل الفاء في تركيب اما وماناب عنهامتي كأن عما بعد الفاءأ فادال كالرم سيب جعل ماقبل الفاءموضع الشرط الذي هوملز ومما بعدها أعنى الجزاء على رأى بعض المحققين أن ما بعدها الأكلاز ملاقبلها تحقيقا للارتباط بينهسما لغرض من الاغراض لانانقول بلله وحمه وحمسه هوالاشارة ععونة الحال والمقام الى اله يفرفي التباعسدمن الفعل جسدامالم تتعقق السملة ومامعها وقدلا يقتضي المقام تاكيد لارتباط وحمنتذ لايغنى عنه ذلك عسلي انه لايتانى اعتبار الامتثال في نحواما بعد وان النحوامام العاني لمن يعاني وقد صنف فسهفر بدعصره العلامة فلان رسالة فريدة مشتملة على كذاوكذا وقسد طلب مئي بعض الاخوان أن أشرحها شرحا كمت وكمت فلم أحدمدامن مخالفته وهسذا أوان الشروع في المقصود اذالم يكن التقدر فاقول ان النعوالخ بل أنتي الكلام على طاهره مان لم يقصد التعليق بل أديد لازمهمن تحقق اتجزاه وحصوله البتسةلز مادة تاكسيدمضمون ان النعوالخلالتا كدقوله ان النعو الخ ولكلمقام يقتضيه ولايقال بعدما ممغت من عدم قصدا لتعليق الخ كون المخوامام المعانى الخ أمرثارت الايصط تعليقه فلامدمن تقدر القول على الهم بعدد تقدر القول ف ضوداك يردعلهمان هــذاينتضى أنه سيقع منه ذلك القول وانه اذالم يتحقق منه بعد يكون كاذبا والمعروف خلاف ذلك كله فيعتاجون الى أنه ليس المقصودمن اما التعليق بل التأكيد والتحقيق فهلا كان ذلك قبل ان يتكافوا تقدم القول وبالجلة ينظر تحال المخاطب ولوتقديرا فتارة يقتضى حاله زيادة تاكيد مضمون أن النحوامام العانى مثلافلا يقدر القول وتارة يقتضي حاله تاكسدالا خياريذلك امام المقصود لينتقل من ذلك الى ان ذلك الاخمار مهم لتقديمه امام المقصود فوائد فد قدر القول ومن الفوائد تنبيه المخاطب وتحسر يكهمته لمقبل على ألفن بجهدواجتهاد واغتنام آلاج بذلك ولمعهم ان امانارة تكونءلىقانون الشروط الاستقباليةمن استقبال الجزاء بالنسسية الشرط والشرط بالنسبةلوقت التكلم ٢ وحينتذ يصم ان برادمنها التعليق ويكون الغسرض الذاتى منها حينشذه ولازه مهكما تقدمت الاشارة آليه نا كيــــــــ المخمون الجزاء لشرفه أوالشـــك فيه أونحوذلك أوزيادة لتاكيده لشدة الشرفأ والشكأ ونحوذلك ثمتارة يكون ماقبل الفاءيميا يعدها فيستفادأن مايعدها لازمك قبلهانا كيداللارتباط بينهمالغرضمن الاغراض كاتقدم نحواما يعدضرب زيدأمه فساضربه اذالم يقصدان الضرب بكون اذاوجدشي بعدضر بهأمه بلقصدأن ضرمه اذاوجدشي في الدنيا يكون بعمدضرمه أمهونارة لافلا يسمتفا دذلك نحواكجدلله اتما بعدفسأ ضرب زيدا اذالم يقصدان الضرب بكون بعذجدالله بلقصدأ بهيكون اداوحدشئ بعدجدالله وتارة لاتبكون اماعلى القانون المتقسدم وحينتذلا يصحران برادمنها التعليق ٣ ويصحران يرادمنها لزوم مضمون انجزاء لمضمون الشرط الحقق ويكون الغرض الذاتى منهاحين شدلازم ذلك وهو أنجزم بالمضمون لاجل تاكيدذلك المضمون لداع كشرفه أوزيادة ناكده كذلك كزيادة شرفه ثم نارة يكون ما قب ل الفاء بما بعدها فيستفادان مآبع دهالازم لماقبلها تحقيقا للاتبآط بينهم الغرض من الاغراض نحو أماز يدفعالم

اضافتها للسدين والرفع مرشيج الاان يدعىأن ذلك حقيقة شرعسة وماذكره بعدممنيعلي اللغةفتامل (قوله أوانه من اصافة المسهمه الخ) وعلى هذافالقواعدماقية علىمعناهاا للغوىوهو الدعائم (قوله واثبات الدعام تخسل اماماقما على معناه اللغوى كاهو المتنادرمن كلامسه أو مستعار الملائم المسمه (قُوله برى ان المدارعلي العسد) كون المدار على بعديحتاج الىوحى يسفر عنده كآف الزرقاني على المواهب (قوله أصله مصدركتب)أىسماعا والقساس كتب بوزن فعل بفتم فسكون (قوله جمع شدرة) أى بفتح الشن كفلس وفلوس وتاءالتانيثلاتعتبر اه شحنا (قوله ماناان مررما على قول أهل السنة الح) لنسافى ذلك كلام ذكرنا. فىغيرهــذاالحل (قوله والفرق تحكم) اوقسل مان أسماء النكتث من قسل عملم الشغص واسماء العلوم منقبيل علم الجنس لكاناله وحمه

م قوله وحيئة نصم ان برادمنها الخمقامله ان برادمنها من أول الامردلك الغرض الذي هو اللازم اه منه و تارة مع قوله و بعد و تارة مع و منه و تارة بعد الامر الم منه و تارة بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر الم بعد و تارة بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر الم بعد المناول الامر المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول الامراد المناول المناول

وهوال مدلول اسمناءالكتب لايقيس لافريادة والنقصان بخلاف أسمناء العلوم فانمدلولها يقبسل ذلك بوجود الجتهدين ففقه موضوع للامرال كلى الصادق بما وحدوبما يوجد بعدثم ظهران مافى الهشي مقلوب اذفي مواد ١٧ السلم وغيره ان المشهور هوأن

أسماء العسلوم من قبيل علم الجنس وأسماء الكتب من قبيل عسلم الشغص والختار انهمأ من قبيل عسلم الشخص فتأمــل(قوله و يؤ بد ذلك) أى المحكم (قوله انمافي الكتاب)أي من القواعسد والاحكام المدلولة للإلفاظ الذهنية التي هي مدلول الكتاب ووجه التأييدانه حنث كان اسم الفن من قبيسل عسلم الشغص فيكون اسمدال خرثمه منهدذا القيسلأوى وأولى (قوله لان المقصود منه) أىمن هسدا الختصروكذا الضميرفي كائه (قوله التماس) أىملاسةولوعربذلك لكانأولى (قوله وحده) تفسيرا اقسله أوهو سكون الحاء عمسني منفسردا أىمنفرداعن عسلم الصرف هسسذا ما يضلطر الينه واما تصويب ابداله بألموضوع فهوتسامح اله شيخنآ (قوله فيما نأتى مه من ألجز ثمات) أى الغسر المعوعة لاالمعوعة الـثي هي الشواهـد (قوله استعا رالشاردة) أى الثي هي الناقة النافرة (قوله وجعها) مصدر معطوف على الشاردة

وتارة لافلا يستفادذلك نحواما بعدفهذاشر حلطيف ولاحاجة للتعسف بارادة الشرح في الخارج ولايتقديرالقول المؤدى الى كون هذاشر ح لعليف مقصودالفظه فيكون المعنى فاقول هـــذا اللفظ الذى يدل يقطع النظرعن قصد يجرد لفظه على الصفات الجيلة لهذا الشرح ويرادلازم ذلك منأن هذا الشرح له هذه الصفات الجيلة أويراداللفظ والمعنى معاثم هي في جيم الصورالسابقة قديقصد بهاالتفصيل وقدلا يقصدكها فيجسع الامثالة السابقة افلاداعي في شيءتها الى تقدير مجل ومقابل للذكور وأمافصل الخطاب بها فمآلا يفارقها ذاعرفت هذاعرفت انه لايطلق القول بان اما خالبة عن التعليق كإيفيده كلام بعضهم ولا القول بانهامستعلة فيه كإيفيده كلام بعض آخر كالمحشى بعد حيث استشكل عدم استقبال الجواب ثمأ حاب متقدير القول على انك قدعر فت ان تقدير القول فيمثل ماهنالا تؤدى الى الاستقيال وليس يخفى عليك آن المتكلم بنحو وبعد فاقول هسذه نكت الخلايقصدانه سسقول بعدالتكلم بهذه الصيغة ووجودشي فى الدنياهذه نكتوعرفت أيضاانه لايطلق القول بأن يعسدمن متعلقات الشرط ولا القول بانهامن متعلقات الجسزا ووالجهو ولايرون كون الفاصل بين أماوالفاءمن متعلقات الجزاء كامرولا بشتبه عليك بعدذلك مافى كالرمهم ولأمعنى عبارة الشارح نع بني ان الرضى نص على ان الحكاية يجب ان تخالف المحكى بالدات فعلى هـذارد أنجلة أقول الواقع جواباحكاية فلابدلهامن محكى يخالفها بالدات وان لم يشتمل الكلام على تعليق أصلا فلاينفع الجواب بانه ليس الغرض من أما التعليق بل التاكيد والتعقيق والذي ينفع في ذلك انتقولان الألفاظ فيحالة التأليف قبل تمسامه لايجب ان تستوفى مقتضياتها فان العيرة في المؤلف بعالة المكال كاهوطاهر فقريضع المؤلف حال التأليف اسم الاشارة قبسل ان يوجد المشار اليه فلا يةصديه الاشارة حالة الوضع بل يضعمعلي انه هوأ وغسره يشسريه اذاو جد الشار المه فلا يحتاج الى الجواب المشهور وكذلك يضع حال إلتأليف لفظ قال ولآيضع بعده شيئا يصلح معولاله حال الوضع مل بضع شيئا يصلح اذامرعلمه زمن يكسبه صفة المضى فلآ يقصد تسلط لفظ قال عليسه في الحال مل يضعه على اله يتسلط بعد الكمال عند قصد الحكاية منه أومن غيره عن ذلك الشئ بعد اكتسابه صفة المضي وقديضع يقول لمكون عندا كحكاية عن ذلك مشتملا على استحضارا لصورة البحسة تنشسطا وترغيبا وتحدثآ بتمام هذه النعمة ومنهما هنالوفرض هنا تقدىرا لقول مضارعا كماصنع الحشي فهو لاستحضار الصورة وانام ردذاك الحشى والمعنى وبعد فقد قلت هذذ نكت الخوقد أشارليعض مااشتمل عليه هدذا الجواب حجة العرب وترجسان الادب أبوعجد قاسم المسالكي فأشرحه على ألفيسة ابن مالك وهوجواب جيل لا يحتاج عليه نحوقال مجد هوابن مالك الى تحوز في الفعل جرياعلي طريقة البيانيسين فى ذلك ولا الى تنز يل المتعلق الذى لا يصبح إن يتعلق به ذلك الفيعل منزلة متعلق يصم ان يتعلقهو بهجر ماعلى طريقسة النحويين فيسه ولايكون عليه نحو قوله أحدر بي الله خسرمالك مقصودا لفظه عندالاتيان مه فاستداء التأليف حتى يتوهم انه لا يحصل مه الجدف عتاج الى الجواب بانهلامانع من اعتبارالمعنى مع قصداللفظ على حدوقال الله لانتخذوا الهين اثنين انميآهواله واحد (قوله والتعليق على الطلق أقرب الخ) افهم هذاان كالمه في بعد في مثل هـ ذا المقام ماسر عب فيسه المتكلم ف حصول الجزاء فيشهر بانه ف صدد لك تجعل بعد من متعلقات الشرط لضده في

الجعولة لاستعار رَقُولَهُ الاقتناصُ الصيد) أى الاصطياد (قوله أى تطبيقه )أى دال تطبيقه (قوله حال اقرافى الشيخ خالد) هكذا

فى النسخ الني بأيدينا والمناسب كابة ألف بغد خالدادهو بدل أوعطف بيان على الشيخ المتصوب بالمسدر قبله وكانه برى على لغة ربيعة أوجد اله خبرمبتدا ١٨ عذوف تدبر (قوله وقوله قول مفرد خبر) أى فالخبره وانجنس مع الفصل كاهو القاعدة في

التعليك لكن علت ان تعليك له لا يتم ف انتاج دء واه فكذا ضده الضعده الفوله أقرب لتحققه في الخارج)لاحاجة الى قوله ف الخارج فهولبيان الواقع (قوله قرنه)مبتدأ وبالفاء صلة وخبره محذوف وحتما مرتبط بالمحذوف (قوله والاصلمهما) ظاهره نيالة أماعن مهما فقط وهومأ يحثه يعض المعققين كاتقدم (قوله عطف قصة على قصة ) أنكرهمن المعققين صاحب التلخيص لكن اعترف مد كثيرة نهم قال عبدالحكيم في حواشيه على الخيالي وهوعلى ما بينه السيد الشربف ما قلاعن صاحب الكشافان يعطف حلمسوقة لغرض على جلمسوقة لغرض آخرتنا سية بين الغرضين فيكالما كانت المناسبة أشدكان العطف أحسن من غيرنظر الى كون انجل خبرية أوانشآ ثبة فعلى هذا يشترط فيعطفالقصةعلىالقصةان يكون كلمن المعطوف والمعطوف علىه جلامتعددةوقد يراديعطف القصة على القصة كما اشار المدعد الحكم أيضافي تلك الحواشي عطف حاصل مضمون احدى أمجلتين على حاصل مضمون الاخرى من غسر نظر الى الانشائية والاخبارية قال وهدذ العطف مماجوزه الشارح يعنى السعدفي شرح التلخيص في بحث الفصل والوصل و وصفه بالدقة والحسن وأيده بثال أورده صاحب الكشاف وهوزيد بعاقب بالقندوالارهاق ويشرعرا بالعفو والاطلاق واندده السيدالسندوقداعترف السعدبوقو ععطف القصةعلى القصةفي الغرآن نحومأ واهم حهنرو بئس المهاد(قوله والعامل في المظرف محذوف أي وأقول)هذالايتعين على هـذاالا حتمـالُ بل يحتمل ان امامقدرة فالكلام وهذايحة له أول كلامه سابقا اذقوله فيماسيق أصلها امابعد يحتمل ان المعنى اصل وبعدويحتمل أن المعني أصل بعد بخلاف ماذكره فان كلامه السارق لا يحتمله ثم على تقدير اما فالفاءليستزائدةوالعامل فعل الشرط أوجوا يهأواما (قولهالذى نابت عنسماما) ليس في كلامه حصرفلاینافی ماسبق له علی آنه یصیح آن پشیرالی قول آخر (قوله و وصف الشرح) أی اتصافه ليصيح قوله متقدم ولان ذلك مضمون الجواب الدى هو المرادهنا (قوله على زمن الاحدار) الاوضع التعليق (قوله بأن الحواب محذوف وهومستقبل والاصل الخ)عات ما يتعلق بكا(مه هـــذا (قوله واعترض بانه الخ) أجيب أيضا بان هناك قولا بجوازالذكر وقولا يوجو مه فلعله وي على أحدهما (قوله قلتأجاب شيخناالسيدالخ) هوجوابءن اصلالاشكال (قوله ليسعلى تقــديرالقول) أىلفظه (قوله وانَكان القول)أىمعناه (قوله من ارادةشيٌّ) هوالْقول وقوله بشيٌّ نحوفهذا شرح الخوقوله استعمال ذلك الشئ أى الثانى وقوله فيه أى الشئ الاؤل وقوله ولا تقديره أى الشئ الاؤل وقوله مع ذلك الشي أى الثانى (قوله ما في الذهن) أى من معانى الالفاظ كما يغيد الفاهر قوله بعد اشارة الى انقان هذه المعانى الخ وهو خسلاف العقيق فان المعقيق ان المشار اليه الالفاط الذهنية (قوله لنر يله منزلة المحسوس الخ) يقتضي انها أصلية وهوأ حدقولين بيان وجه كل والراجح منهسما مسوط فيمحله لايناسب التعرضله هناثم في استعارته على انها تبعية قولان فقيل كاستعارة المحرف فتقول عليه هناشبه المعقول مطلقا بالحسوس مطلقافي قبول التمسير والتعيين فسرى التشبيه من الكليين الى المجزئيات فاستعار لفظ هذه الموضوع الشيهية وهوا لحسوس المجزئ الذى سرى اليسه التشبيه من كلمه الشبه وهوالمعقول الجزئى الذى قصدالما لغة فى بيان تعيينه وقيل كاستعارة المشتق افتقول عليه هناشبه مطلق الاشارة المعنوية بمطلق الاشارة الحسية فسرى التشييه منهما الى الاشارة

تعديد المفاهم العرفية واعتقاد تعدد أنخرفه "لفظا ومعــنىخطأ لان الفائدة بألمجموع وليس هذا كزيدرجــلصالح محصول الفائدة برجل لدفعه احتمال نقلزيد لامرأة اهفىشى والظاهر أن المقصودانه للاحظ الوصف قبل الاخبار م يخبر بمعموع الموصوف والصفة لاان كلامن انجنس والفصل عنزلة حــــلو حامض فىقولك الرمان حلوحامض فى ان الجموع خسر وأعطى كإخوامنه حكم الكل وانكان لامانعمنهالا انهخلافالمعروفمن كلامهـم تأمل (قوله وليس القصد الأخبار الخ ) أعلم انه قد اختلف عدلي المعرف أولامشي السعد على ان التعريف مجول على المعرف جل مواطاة بجعالى المعرف موضوعاذكر بالاحقىقما اذ المقصود بالتَّعر بفُّ المفهسوم والموضوع الحقيق للعرف الافراد كإأشار السمائحفيسد بقسوله جسلا بحسب

الظاهرلاا كحقيقة وأنسكر السيد الحلوقال ان التعريف تصوير محض لاحل فيه وعليه فاعطى التعريف أو المعنومة أجزاؤه الرفع لتحرده وحكايته على أول أحواله وأجاب الدواني عن السيعد بانه لا يلزم من كونه تصوير الحضا انتفاء الحمل وذكر

السندفراجعه (قوله والالماصح قولهم القول الشارح يفيدالتصور) أى ولو كان المعرف معلوما وحممال أواد التعريف التصور فلا يصح قولهم القول الشارح يفيد التصور وقد يدفع هذا بان معنى قولهم القول و و الشارح يفيد التصور أى

التام فلاينافان أصل التصور وهوالعلم بوجه ماحاصه لمن قبل كذا قىل وفىدنظرلانهذا كلهنروجعسن مقصود المحشى بل مراده اله لوكان المقصود الحسكم عسلى الانسان المتصوريوجه تما بانه حسوان ناطسق لكان المقصـودمن القول الشارح حينةذ التصديق لاالتصور فلزم عسدم معة قولهم القول الشارح يفسد التصورأى لاالتصديق كذاظهرلى ثررأ يتهعن شعنا (قوله هوكانجنس) أى ومفرد كالفصل كما لایحفی(قوله نجوازانها غسرذاتاتهاالخ) أي فعوزان قول من قسل العرض العام ومفرد من قبيل العرض العام ومفردمن قبيل الخاصة لامن قسيل الجنس والفصل (قوله ليطابق كلة)أى لفظاوه وطاهر ومعنى باعتبار الحقيقة والمناهمة اذهى مؤنث محازي وان ذكر باعتبار المفهوم جوازا فاندفع ماقيل أن قوله ليطابق الخ أى فى المفظ شيمنا (قوله لانشرط فقط والافالظاهرانه لأحاجة الىذلك لان المرادا محقيقة لاالفرد الذى تردله الدكورة والانوثة اه

المعنوية المجزئية والاشارة انحسسة المجزئية اللذين في ضمني مشاراليه اشارة معنو يةومشار اليسه اشارة حسية فأستعار بناءعلى هذا التشبية الحاصل بالسراية لفظ مشاراليه اشارة حسسية من معناه لمعنى مشاراليه اشارةمعنو يةوجعل لفظ هذهمكانه وكلهذاعلى رأى العصام من أن التعبية تابعة لمجردالتشيبة ولايخفي مايناسب رأى المجهور (قوله على التحقيق)من كون المشار اليسه هوما في الذهن وككون ذلك على أطلاقيه ثم التمقسق ان ألمراديمسا فى الذهنية كالمعانى المعانى مدلولات الالفاظ وقوله لتكال علهاأي كمال انكشافهاله ويمكن انهاراد بالمعانى الالفاظ الذهنية خراده بالمعانى ماليس مبصرا (قوله صارت معه) أى صارت بالنسبة اليسه والافهى هنامع المؤلف لامعه (قوله وفذلكمبالغة في حث الطالب) وجه ذلك انه ليس الغرض بيان كمال فطنته لذاته اغسا الغرض به المتعريض بطلب مقتضى ذاكمن الاشتغال بالعلم كل الاشتغال والسعى ف تحصيله بكل **حال** لثلاً تضييع ثلث المنعة المسكيري وهي كمال الفطنة التي بلغت هذا المبلغ الفائق انحد في غييرالعلم الذى فاق غسيره فائدة وشرفا وكألاوا لظاهر جسل المعانى هناعلى مايع المعانى والالفاظ سواء حلت للغانى فيمـامرعلىالالفاط أوالمعانى فندبر (قوله فلاحاجة الى تقديرٌمضاف) هومفصــل محصله ان بعضهم قال ان الذهن لا يقوم به الاالجمل والاشارة بهذالسافي الذهن والنكت اسم للفصسل بأبا بأبافيلزم عليه الاخباربالمفصل عن المجمل وهوجمتو ع فيحتاج لتقدير مفصل قبل اسم الأشارة ليصع الاخبارفردالحشي على هــذاالبعض بان الذهن يقوم به المفصل كما يقوم به المجمل فلا اشكال حتى يدخع بتقدير مفصل ثمان هذاالا شكالي الذى أشاراد فعه هذا البعض بتقدير مفصل لا يتصور الااذا كانت الاشارة لمافى الذهن والنكت كبقية أسماه الكتب اسما المنقوش الخارجيسة لاالالفاط الذهنية اذهى ليست مفصلة اساعلت ان الدهن لا يقوم به الأالجمل على رأى هـذا البعض وهـذا مع كونه مخالفا للمختار من أن اسماء الاشارة وأسماء الكتب واسماء التراجم مدلولاتها الالغاط الآهنية يازم عليسه التحكم بين اسماء الاشارة وأسماء الحكتب ثريقال لهذا البعض ان كانمبني اعتراضك بادةعلى مامر جعل قوله نكت خسراعن نفس اسم الأشارة فهذا المني فاسدلان الخبر حينتذمبان للبتدأ بالذات فلايصم الاخبار بهعنه وحسن فسيدميني الاعتراض فلااعتراض وان لم يكن مبنيا على ذلك بل اعتبرت انه الابدمن تقدير نحود ال فلا يتصور الاعتراض فانه اغايقدر عايناسب المقام وعلى تغسد يرتسليم الاعتراض يردعليك ان تغاير المبتدأ والخبر بالاجال والتفصيل لايضركهان تغايرهممامفهومالايضربل المدارعلي الاتحادمات دقاوير دعلى جوابه وهو تقدس مفصل قبل اسم الاشارة انه تفدير في غير محل المحاجة والمناسب تقدير بجل قبل نكت الواقع خرا فاعمق انمدلول همذه هوالالفاظ الذهنية ومسدلول النكت هوالا أغاظ الذهنية أيضافان جرينا علىالقول بإن الذهن لا يقوم به الاالجـــمل زمان مدلول كل منهما جــل وان برينا على انه يقوم به المغصل كالمجمل صحوان بكون مدلول كل منهما مجلاأ ومفصلا وكون أحدهما مجسلاوالا أخر مفصلاته كم (قوله هومفصل) يشير بذلك حيث لم يقل بتقدير مفصل كاقال بعدالى تقدير نوع الى المعسنى اعتبار ان النكت عبارة عن النقوش والاشارة المافى الذهن لامنافاة من حيث الاجسال

موافقة الخبراني بخقل العلميقل قوله لئلا يتوهممن التاء الوحدة التيهي التفرد والانفراد الذي هومعني مفردف ودي الى الغاه

قوله مفرد مع انه واقع في تعاريفهم كذا قيل وهومد فوع بانه لوقال قوله لكان المتبادر حينتُذِان التاء التأنيث واحتمال الوحدة حينتُذبه يداذ المتبادر انه للطابقة . ٢ في صفة الاول وهي التأنيث اله شيخنا فتأمله (قوله مشتقاً ومؤوّلا به) الاول

والتفصيل الهمامتفقان فيذلك لكنهمامتيا بنان فيذاتهما فلايحتاج اضاف هومفصل لدفع المنافات بل يحتاج لطلق مضاف بندفع به التباين بالذات (قوله وأن اسماء الكتب من حسر علم المجنسالخ) العبارة مقلوبة وصوابها من حبزعه الشخص لاالجنس فتكون التفريع على المنفي ومحصل ذلك ان معضهم قال أن أسماء الكتب كالنكت من حيزعلم الجنس فالنكت اسم لكلي صادق بماأشاراليسه المصنف من النقوش ومثله مع أنمدلول اسم الاشارة ماأشار اليسه فقط فيفيدأن المسمى بالنكتهوماأشاراليه فقط فحينتذ يحتاج الى تقديرنوع قبل اسم الاشارة فردالحشي على هذا البعض بان أسماء الكتب من حمر علم الشخص فلا يحتاج لتقدير فوع ويردأ بضاان المقام ليسمقام تسمية بلمقام اخبار ولاما تعمن الاخبارحينتذعن الفردبا ليكلى كاتقول هداأسامة عَلَى انه لاذليل عَلَى ان نحون حَلَت في نحوة ولهم هـذه نكت من قبيل العلم وقد علم من هذا ان هذا المعترض غير المعترض الاول والالم ينفعه تقديرنوع ويمكن تصويرا شكاله عمايناسب ان كلامن اسم الاشارة والنكت للزلفاظ الذهنية لكن الحامل على ما تقدم قوله فيشمل جيع نسخ الكتاب (قوله فلاحاجة الى تقدير نوع) أى قبل المبتدأ (قوله النكتة في الشيئ كالنقطة)عبارة غيره النكتة لُغة كل نقطة خالف لونها لون ماهى فيسه وقيل كل نقطة من بياض فى سوادوعكسه (قوله وهى اصطلاحا اللطيفة المستفرحة الخ) المناسبة بين هذا المعنى الاصطلاجي والمعنى اللغوى السابق ان هذه اللطيفة مخالفة لغيرها في الاحتياج الى مز يدالتأمل (قوله من نكت في الارض الخ) هذامعني لغوى آخو غرماسيق والمناسبة التي ذكرها الحشي مسنية على هذا المعنى اللغوى لاعلى المعنى اللغوى المتقدم وقدعت المناسبة عليه تأمل (قوله أى نقعتها وهذبتها) عطف تفسيركما يؤخذ من العماح والقاموس وفى الصحاح التهذ يبكالتنقية وفيسه التنقية التنظيف وقال ف ألقاموس التهسذيب الاصلاح (قوله فعلَّى التعليل الخ)و مِحمَّل أن على متعلقة بمحذوف صفة لنكت أوحَّال من ضمر حررتها أىموضوعةعلىمقدمتي ومعمني وضعهاعلم اجعلهاموضحة لعانبهامبينة لاحكامها (قوله ولاتهافت في هذاأصلا) لما كان المركب الخالى من أصل المعنى التركبي كانه بتساقط قطعة قطعة لعدم ارتباط بعضه ببعض في المعنى سمى متم افتا (قوله خلافالما أطال به المحشى) هو العلامة الدنجوني ومحصل مافيه ان في تعلق على مقدمتي بذكت شُدالان الذكت لا تعل على الفعل فلدس صالحاللهل وكذاف تعلقه بحررتهاشئ اذلامعني تحررتها علمها فالاولى تعلقه بجعسذوف أى وضعتها عليها (قوله والمقدمة كسرالدال الخ) ان تلت ان المعنى الوصفى قد همر بنقلها لغة الى أول المجيش بطريق الاسمية أوالىأؤل كلشئ كذلك على الخلاف في ذلك وصارت التاءفم اللنقل من الوصفية الحالاسمية بعدانكانت للتأنيث أوقدر حنف تاءالتأنيث والاتيان بدلها بتآء النقل بحيث لايراد المعنى الوصفي الابقرينة وكلامه يقتضى انهاهنا وصف مع انه لاقرينة أجيب بانه أرادبيان المعنى الاصلى ولذلك قال أى أمور ولم يقل أى الفاظ أومسائل ويتكون التقدير دال مسائل كما قال بعسدوما ذكرومن الايهام ليسمن حيث استعمالها هنابالمعنى الوصفى بلمن حيث الاستشعار به باعتبار المناسبة بين الاصلى والمنقول اليه (قوله بعنى تقدم) والتفعيل قديمي مجعنى التفعل كاف قوله تعالى باأيها الذي آمنوالا تقدموا بين يدى الله ورسوله أى لا تنقدموا وكافى قوله تعالى الاأن ياتين بفاحشة

كقائمة فى نحوقولك هندةالممية والشاني كممشقمة فينحوقولك هنسد تمشقية وخرج ىذلك نحوأسدنى قولك مندأسداذالم تؤوله بالمشتق وجماد فينحو قولك الماء جاد (قوله رفعالضمرالمتدا) نرج مذلك اكترفي نحوهند حسن وحهمها (قوله لاىسىتوىفىەللەكر والمُؤنث) خرَج بذلك الخبر فينحوقولكهند حريم أوعدل (قوله وُكَذَا المفردالخ) فصله مكذالسان انهلادخسل له في دُفع التأنيث اه شخنا (قوله صارعندهم اسمالعُناه العاوم) وهو مأنطق بهمرة واحسدة وفسه انهلو كاناسما حامدا لماصح جعسله نعتالفول الاآن يقال عدمالتأنيثمنظورفيه للعالة الراهنة والوصف مهمنظور فمهللاصل نع انجعسل جزء خسير لاصفة كمامض في حامض لمردهــذا من أصله الأانه خسلاف المعروف من كالامهم كما

مر (قوله فلم يبقيا) أى قول ومفرد (قوله سلناذلك) أى كون قول مؤولا بالمشتق (قوله وتبعه مفرد في التذكير) مبينة أى لانه وصفه والوصف تابع الوصوف أو خود مر والمجزء الثاني يتبع الاول في التذكير بناه على ماسم بق بل لوفرض وكان

مُتبوعه مؤنثانقول لم يؤنثه لانه صاراه ماعنسدهم الى آخر ما تقدم تدبر (قوله أى في هذه المادة) أى قطع النظر عن تهيئها بهيئة مخصوصة فالظرفية حينتذ من طرفية الجزئيات في كليها أو الخاص في العام ٢١ (قوله أو يقولون ان اللغة الخ) ليس

معطوفا عملي بقال والا تجذف النون للناصب ىلەرمعطو**ف**علىقولە وعلى كالرمهــملانظهر الخ (قوله وكالأهما) أى التكاف والفول بان اللغسة المسلاقين (قولهلاحاحةالمه)أي لأن الاصسل عسدم التكلف وعدم الاشتراك ونوقش بان الثاني وهو اطلاقهم اللغة على كل من الالفاظ والاستعال محتاج المهمل قالواذلك وان كانقول المحشى أولا قالوا الخظاهرأو صريحا فالنهم اتفقوا على عُـدم ذلك وليس كذلك والاشتراك س الالفاظ والاستعبآل لانضر لانه امامنقول عنأهسلاللغسةأوهو اصطلاح منهمفن مجيء اللغة عمني الاستعمال قولهم لغة تميم اهمال ما ومن محسمها بمعنى الالذاط قول الشار حأمالغاتها فكالمة الخ وحنثة فقوله قسل فىالكلمة ثلاث لغات أى ثلاثة ألفاطلا ثلاث استعالات كما قاله المحشى لشملا يؤدى الى شد الاستعدام وشسمه الاستفدام

مبينةأىمتينة وتقدملازم وأمانحو زيدتقدمه عمروهالظاهركماقاله العلامة الامبرخلافاللسسد الحفني اندمن باب المحذف والايصال والاصـ ل تقـــدم عليه (قوله أى أمورمتقدمة) ولايقال هنا كالايخنى ان تقدمها بنفسهالا يسستلزم ان تكون وستحقة التقدم بل التقدم بالنفس فيسه شئ فغير هذاالوجهأ ولىمنه لان ذلك اغاياً في لوكان المتقدم عن يوجد التُقدم و يحدثه فتنبه لذَّاك (قوله المافيهمن المام ان تقديم الخ) هذا الالمام لا محل له فان من يقدم مثل ذلك عادة همم أهل العروان القاغون بمايج بالداك الشان بحيث لايستشعر من قول المؤلفين مقدمة الابالتقديم للاستحقاق وان فرضانه كان فالواقع بدونه (قوله ثم هي امامقدمة علم الح) هذا الحصر لايناسب المعنى الاصلى ولا المعنى الذى نقلت اليه لغة على الخلاف فيه كاتقدم ولا ألمعنى الاصطلاحى اذ كاتندر بتحته مقدمة العلم ومقدمة الكتاب تندرج تحته مقدمة القيأس مشلا والجواب أن المرادالا قدمة المرادة في الاصطلاح غالباأ وائل الكتب ففي كالرمه استخدام (قوله من بيان حده الخ) المناسب حذف سان فانمقدمة العلمعان كالعلم كاانمقدمة الكتاب ألفاظ كالكتاب ثمانه لأيشترط اجتماع جيع مايتوقف عليه الشروع بلكل مايتوقف عليه الشروع ولومعنى واحدايقال لهمقدمة علم والوجه الوحسه اعتبار التقدم فى مقدمة العسلم كقدمة الكتاب والمعانى توصف بالتقدم باعتبار التعقل أوباعتباردالها وذلك كاف والسمى لهمن اسمه نصيب فالم يتقدم لايقال لهمقدمة ومدلول مقدمة الكتابأعهمن أن يكون هوأو بعضه مقدمة علم فبينه وبين مقدمة العلم العوم والخصوص المطلق وكذابيننفس مقدمةالسكاب ودالمقدمةالعلمثمانه قدأوردعلى مقدمة العلمان الشروع يمكن بدون تلكالامورأصسلاوما يذكرمن البصسيرة فليس أمرامضبوطا يقتضى الاقتصارعلى مأذكر وه ويحاب بان الشروع في المقصود متوقف عرفاعً لى المحدو الموضوع والعسلة الغائبية بحيث ان شروع من لم يعرف هذه الثّلاثة كلاشر وعنى الدرف لانه في العرف ليس على بصيرة بالشروع فيهوليس لفعله علة فهوحاهل بالمشروع فيه عرفاعابث كذلك وكمال الشروع متوقف عرفا على قية المبأدى بحيثان شروع من لم يعرف بقيتها ليسشروعا كاملالعدم كال تصبرته بالمشروع فيه عندأهل العرف فتدبر (قوله بل المرادبها الالفاظ المخصوصة) أى التي هي الكتاب بمامه لاطا فقدمنه تقدمت الختشبها الهابمقدمة الكتاب أوالعلم لانه يستعان بهاعلى غيرهامن التكتب المؤلفة في هذا الفن (قوله وعلىما ينزل من السماء) أي من بلل (قوله والمناسب جعل الفطرائخ) اذلامعنى لاضافته بمنى المطرالى الندى بمعنى من معانيه (قوله كل واحدمن معانى الندى) حتى البلل فائه سيل اذا انضم بعضه الى بعض (قوله والمرادم بل العطش) غرضه تفسير بل فقط ولدلك لم بغرع بعدفالمرادباليسل الازالة تم تجرى احتمالات نحوز يدعدل وانكان كلام المحشى متبادرا فىأحدهما يخصوصه ولم يتعرض لتفسيرقوله قطرالندى فالندىمسستعار لمعانى المقدمة والقطر ععنى السسلان مستعار لوصول المعاني من ألفاظها الى الاذهبان سرعية ثم تجرى احتمالات نحوزيد عدل ففيه اشارة الى خلوه ف المقدمة عن الاختصار المخلوالي تمام حسن وضعها حتى كأنالماني تسمل من الفاطها الى الاذهان عند مماعها والى ان معانها تحى القلوب المتة باستيلاء الجهالة عليها ففي قوله المحاة بقطرالنسدى زيادة على تمسيزه مااراده من مقدماته

تسكلف والظرفسة المذكورة في الشارح واقعة في كلامهما كثرمن وقوع شسبه الاستخدام وحينتذ فيلزم على ماسليكه المحشئ التسكلف في كلام الشارح وقد تدفع هــذه المناقشة با نالانســلم ان اطلاقها على الاستعال اطلاق لغوى أ واصطلاح لهم بل هو

اختراع من الحشى رجه الله دفع به التكلف المذكور ولوسلنا انه لغوى أى قاله مدونوا للغة كصاحب القاموس أواصطلاح لهم نقول مقصود الحشى رجه الله ٢٢ منع الاشتراك الناست عن اللغة أوالنابت في الاصطلاح نظير ما قاله ابن هشام في الصلاة

عاعداه احتراس عمايوهمة صغرائج مالذى أشعر به لفظ مقدمة واشارة الى ان كانه مع صغر حمدله شأن وأى شأن يحى القاوب المبتة عياه العرفان مأ كدلازم ذلك بقوله وبل الصدى وكل هذا بحسب الاصل قب ل جعل كل من قوله قطر الندى وقوله بل الصدى اسمالكا بأوجعل الجموع اسماله فالا يقتضى ما تقدم ان لاتكون صعمة على المبتدى وجه فلا تحتاج الى شرح حتى بالنسبة اليه فنردان صنيعه حيث شرحها وكالامه حيث قال رافعية تجابها الخ منافيان لمايفهم من هذا الاسم فقد بر (قوله صفة نكت) ان ثبت ان نكت علم فالوصف في بعسب الاصل (قوله والمراديه هنا الصعوبة) أى الحالة التي تمنع من الفهم (قوله واطلقه عليه) المناسب عليها (قوله ان بأنى بيقية الشواهد) كأنن ستشهد على نصب المضارع بعدد واء السبينة بعد الطلب ببيت لنوع منه فيكمل الاستشهاد على البقية وكائن يأتى في المقدمة بنصف بيت فيأتى في الشرح ببقيته (قوله مشتقةمن الفيدمصدرفادمن بابباع الخ) وقال بعضهم الفائدة في اللغة ما حصلته من علم أومال مشتقةمن الفيديمعنى استعداث المسال والخيروقيل اسم فاعلمن فادته اذاأ صبت فؤاده وفى العرف المصلحة الخ اه وليس في المحام ولا في القاَّموسُ ولا في المصاح فا ديمعني اعطى ولا يعسني استحدث المال واثخبر وأمافأدته بمعنى أصدت فؤاده ففي القاموس وشرحه السسد مرتضي وفأدز يدايفأده فأدا أصاب فؤاده وفي التهذيب فأدت الصيد فأدااذا أصيت فؤاده اهم ثم قال في القاموس والتفؤد (٢) التَّعرق والتوقدومنة الفؤادالقلب مذكرا قال الشارح أى من معنى التوقد سمى الفؤاد المنافع مهموزا لتوقده وقيل أصل الفأد الجركة والتحريث ومنه اشتق الفؤاد لانه ينبض (٣) ويتحرك كثيرا اه وفىالقاموس الفودذهاب المال أوثباته كالفيدفهـــماوالاسم الفائدة ثم قال والفواد كسماب الفؤاد اله وفيه فادالمال يفيد ببت قال الشارح وفي كاب الافعال كثروالاسم الفائدة ثم قال في القاموس والفائدة حصلت قال الشارح كذا في المحار والاساس و في الافعال لان القطاع وفادت الثفاثدة أتتسك اهم ثمقال في القاموس والفائدة ما استفدت من علم أومال المجمع فوائد اه وعبارة الشار جمع هذه العبارة والفائدة ماأفادالله تعالى العبسدمن خير يستغيده ويستحدثه وقال الجوهري هي مااستفدت من علم أومال تقول منه فأدت فاثدة اله وهي وآوية باثية الجمع فوائد قال شيخنا وزاديعض أرباب الاشتقاق انهامن الفؤادحتي اغتربذلك شيخ شيوخنا الشهاب وتظرف فتال

من الفؤاد اشتقت الفائدة \* والنفس باصاح بذاشاهده لذاترى افئدة الناسقد \* مالت لمن في قسر به فائدة

اه وتوله وقال المجوهري الخ أى في العلم والمال وقوله تقول منه الخيمي انك تقول ماعتبار المعسى المذكور للفائدة فأدت له فائدة أى حصل له علم أو مال مستفادله وقوله وهي واوية يائية المامن الفود بمعنى النسات أومن الفيد بمعناه أو بمعنى الخصول أو بمعنى الاتبان وان لم يذكر هذا في القاموس والمناسسة أن ما يستفيده الانسان تلزمه هذه المعانى ولوفى المجلة فالعلم المستفاد يلزمه مثلاً مطلق الثبات وان لم يلزمه مثلاً خصوص ثبات المال والاستقاق عند عالما الاشتقاق بكنى فيسه مثل ذلك كماسيتين لك وقوله و زاد بعض أرباب الاشتقاق الحامى في زان تكون عنه اهمزة اصلية

منانمعناهاالعطف لاالدهاء تارة والرجة تارة أجرى كأقاله الجهسور وعصلهاذا أنكان قلتمان اللغسة معنساها الالفاظ فقط قلنا لكم بل معناها الاستعال وان قلتران معناها الالفاط والأستعال قلنا لكم لاحاحة إلى الانستراك بلالقتصار فيمعناها على الاستعال كاف ومان قول الشارح ثلاث لغاتأى ثلاث آستعالات وقوله وأمالغاتها أي استعالاتها وقوله فكلمةأى فلغمة كلة أىاستمالها وحسذف المضاف كثعرف كلامهم فهواسهل من التكاف فىالظرفية اللازم على كلام الجهدورفليسفى كالامدشب استخدام (قوله قلت من این) أی من اینالتأییسدبل هو مجةل الحاقالوه والماقلنا فان قولهم كتب اللغة محمل انمعناه الكتب التي تدل عسلى الالفاظ الموضوعة للعانى ويحتمل ان معناه الكتب التي يبن فها استعمال تلك الألفاظوالهتمل لهذئ

ولغة الجازفان هده اللغة ليست قاصرة على تلك الطائفة وان كانت تلك العائفة قاصرة على هذه اللغة ولم تعاوزها الى اللغتسن الاخيرتين (قوله فانهذه المعان كلهالتيم)اى اثنان منها والافيفيدانها مختص بقيم ٢٦ وتعاوزها تميم الى الغير وليس كذلك

المشعناأي ان الاثنتين الاخسىرتين لغتاتم اىلاتعاوزان تسمأ وتعاوزهما غيم الى الاخة الاولى تدبر (قوله قبل حعقلة الخ) وقبل اسم جمع وقيل اسم جنس افسرادي وردكل من لقوابن اللذينذ كرهما المشى اولامان الغيالب علىنحوالكلممماجاز فسمالوحهان لامطلقا تذكيره نحو يحرفون الكامءنمواضعهاليه بصعدالكام الطيب والغالب على الجم تانيثه وقولنا لامطلقا آحتراز ما عدتانشه كمط ونحسل بالحاء المهسملة لامائماء المصبسة لانه يجوزفيه الوجهان كإورد بهَما القرآنُ ولاثالث لهدن الافظين كإقاله الدمامني نفلاعن ان هشام وتماسح تذكره وهوخسة الموزوالعنب والسيدر والرطب والقمع واسمانجمع ثلاثة أقسآم أيضا واحب التسذكركقومورهط وواحب التأنيث كابل وحسل وحا تزهسما كرك وقال الفارضي ان الابل تذكر وتؤنث أفاده المحقق الصبان في بالعددورد القول مانه اسم جعبان له واحدامن لفظه والغالب على اسم الجمع

فلاتكون على هذاواوية ولايائية وقوله حنى اغتر بذلك شيغ مشايخنا الخانف كانذلك اغترارالما آنه بعمد جسدالبعدالمنا سبة فالعنى جداوا حتماجها لمزيد تكلف كإيعلم ممايأتي على اناوحدنا ماهو واضح قريب على ان الاشستقاق من المصدراً رج فلا وجه لاعتبارما اعتسره ولوحازماذكره تجازأن تتكون مشتقةمن الفوادبالواوك صاب الفؤآد فتكون واوية على هذا أيضا وعكن أن يثعله قولمن قالمن الفؤاد أىمن داله المناسب وهوالفؤادأ والفواد بالواوك حاب فتسدر وفي المزهرأنالاشستقاقات البعيسدة حسدالايقىلها المحققون وان الكلمة اذاترددت سأصلى في الاشتقاق طلب الترجيم وأن من المرجحات الأظهرية والاوضعية فافهم وفى المصباح مانصه الفائدة الزيادة تحصل للإنسان وهي اسم فاعل من قولك فأدت له فائدة فيدامن باب باع وأقدته مالاأعطيته وأفدتمنه مالاأخسذت وقال أبوزيدالها ئدة مااستفدت من طريقة مال من ذهب أوفضة أوجملوك أوماشسة مقال في المساح والجمع الفوائد وفائدة العلم والادب من هذا اه ما محرف وقوله الزيادة تحصل الله نسأن أى في ماله مثلا والزيادة النحق واركاء وقوله وهي اسم فاعل الخلعل مراده ان الفائدة بالمعنى السابق أصلها اسمفاعل فمحصله انهااسم للخو والزكاء يحصل للانسان أصلها اسم فاعلمن الفيد يمعنى حصول المال فعناها فى الاصل شئ تمامن المال ثنت له الفيد أى المحصول ثم جعلت اسمَــاللخو والزكاء يحصل للانسان وانسلخت بذلك عن الوصفية ولعل الاقرب من هـــذا المه أرادبان بادة الشئ يحصل الأنسان ذائدا على أصل عنده سواه كان مالا أوغيره وان أصل الفائدة اسم فاعل من الفيد بمعنى حصول المال كامرتم جعلت اسما الشي المذكوروا نسطخت بذلك عن الوصفية فانه قدعلم مساتقدمان الفائدة تأتى واوية وبائية بمعنى ذهاب المسال وثباته وياثية بمعنى كثرته والظاهران وضعهالذلكأصلى فعلى فرض انه أرادبالزيادة النمق يظهران وصـعها له أصلى وتولهمن بأتباع أىبقطع النظرعن اللزوم والتعسدى وقوله وفائدة العسلم والادب من هسذاأى منقولة بطريق الجنازمنه في الاصل ثم صارت حقيقة فيه لغية أيضا فعلى قول أبي زيد تختص الفائدة فيأصل اللغة بمبايستفيده الشخص وبكون من الطربقة المذكورة ثمانه بردعلي من قال الفائدة اسم فاعل من فأدته اذاأصبت فؤاده وعلى الحشى ومن قال من الفيد بمعنى استحداث المال والخسير على فرص ثبوت الفيديمه في الاعطاء وبعني استعداث المال والخسران المستق عند النعو بين لابد أنيكون فيهمعنى المشستق منهوز بادة كضارب من الضرب ومعنى المسستق منه هناعلى مأذهب المه هؤلاء الذى هوالاعطاء أوالاستحداث أوالاصابة غيرموجود في المستق لاععنا واللغوى ولاععنا والاصطلاحي وانكانت المصلحة المذكورة وكل مأيستفيده الشخص من المال والخير تصيب الفؤادو تؤثر فسم فرحاو بحبة الى غبرذلك لان ذلك غبردا خلف معنى فائدة كالابخفي فقد توهم القائل بانها اسم فاعلمن فأدته اذاأ صبت فؤاده ان الفائدة بمعنى المصيبة للفؤاد وليس كذلك ولابصم أن يحاب عن الحشى بأن مراده مطلق الاخد اقوله بعد وقول بعضهم الخفائه يقضى بأنه لميردذاك ولايصم أيضاأن يجابعنه مانه لميردالانستقاق ماصطلاح المعاة الماصطلاح علاء الأنستقاق وهوعندهم مطردكاسم الفاعل وغسيرمطرد كالقار ورةمن القرأر للزجاجة المعروفة دون غيرها مماهومقرالما أع كالكوز وقدصر حوابان القرارليس من معنى القارورة اللاكان

خلافهوردالقول ما نهاسم حنس افرادى ما نه لو كان كذلك لصدق على القليل والكثير مع انه لا بصدق الاعلى الكثير فالختار

انه اسم جنس جعى وعليمه فيكون المرادبا مجمع في كلام الشارح المجمع اللغوى لاالا صطلاحى فلاينا في الهنتار واعلم ان المجمع ما دل على آحاده دلالة تسكر ارالواحد بالعطف ٢٠ وينقسم الى جمع قلة وكثرة في مع القلة من ثلاثة الى عشرة بادخال الغاية وجمع المدرون المدرو

المائع يقرفهاأ خد الهااسم من القرار فعاية الامران القرارلوحظ مرجح التسمية الزجاجة المعروفة بهذا آلاسم من بين الاسماء كأصرحوابه أيضاولا مانع من أن يكون الفيسد أى الاعطاء منسه تعالى لمعنى الفائدة لوحظ علة لوضع الفائدة له فيكون اشتقاقها من الفيد بمعنى الاعطاء كاشتقاق القارورة من القرار لانه يردعلم حينتذان الاشتقاق باصطلاح على الاستقاق لا يقتضي أن يكون المشتق منهمصدراأ ونحوه بلالمدارعلى المناسسة فى المعنى ولويأن يدل المستق على معنى المشتق منه ولو بطريق الالتزام بوجه تمامع الاشستراك فيجيء انحروف الاصلية مرتباأ وغسير مرتب أوفى أكثرها مع تقارب ما بقى في انخر ج كنعق ونهق وحينت خلاما نعمن كون ذلك البعض الذى ذكره أرادان الفائدةمه تقةمن الفؤاد بالمعنى المصطلح عليه عند علاا الاشتقاق والمناسبة فالمعنى موجودة فانالفائدة تشمر بفأ دالفؤ ادبفتح الفا وسكون الهمزة بمعنى اصابتمه اصابة معنوبة والتاثيرفيه كذلك لماأن مدلولهامؤثر في الفؤاد فرحاونحوه فتسدل الفيائدة على الفؤاد تطريق اللزوم واشتراكهما فيانحروف الاصلمة مرتمة ظاهرعلى أن محةهذا الجواب تحتاج ألى كون الاخذأوسع من الاشتقاق باصطلاح على اء الاشتقاق ولذلك المعض أن لا يسلم ذلك وبالجلة ان أراد الاشتاق عندا المحو بن لا يصم مآذكر وكالا بصم ماذكره البعض وان أراد الاشتقاق عندعلا والاشتقاق صحماذكره البعض كأصم ماذكره هوف كالرمه وكالرم البعض سواه نع على فرض صحة ماذكره يكون أقل تكلفام اذكره البعض فيترجماذكره على ماذكره البعض والثأن تقول قوله مشتقة أى في اصطلاح المحاة وضمره عائد على الفآئده بالمعنى الوصفي لاالاسمى للرادهنا وهي بالمعسني الوصفي على الفرض المتقسدمين ثبوت فأدبعسني اعطى اسم فاعل بمعنى معطية ففهامعني المشستق منهوزيادة وقوله وقول بعضهمانهامشتقة من الفؤاد مرادممطلق الآخذ أى ومرادة الفائدة بالمعنى الاسمى المراد هنا وقوله وهي لغة أى بالمعنى الاسمى المرادهنا فلاينا في ان ما أفاد. كلامه أولاه عنى لغوى أيضاوقه علمهن نقله كالرم البعض مأخذها بالمعنى المرادهنا فلايقال كان ينبغي له أن يبين اشتقاقها أومأخذها بالمعنى المرادهنا فالهأولى بمسائعرض له واكان تقول الضمير في قوله مشتقة عائد على الفائدة بالمعنى الاسمى المرادهنا وبوجه بأنه أخسذه ن الفيد بمعنى الاعطاه فائدة بمعنى معطاة مُ أر يدمنهامعني مستفادة محصلة مُ غلبت علم الاسميسة في المال والخبر المستفاد المحصل قصم إنها بهدذا المعنى الاسمى مشتقة من الفيديعدني الاعطاء وانذهب معنى الاعطاء عنها وذهبت معاملتها معاملة المشتق لماسمعت فتدير ثم أنه قد ظهر لك مماذ كرأن لكان توجمه قول من قال من الفيد معنى استعداث المال والخسرعلى فرض ثموت الفيد بهسذ اللهني بأقل تبكافا بماذكروهو انه أخذ من الفيد عيني استحداث المسال والخبر فائدة عيني مستحدثة للسال والخبريم أريدمنه اللسال والخسير المستعدث المحصل بمغلمت علما الاسمية فىذلك ولك ان توجهه بان مرآده الاشتقاق ما صطلاح علماً • الاشستقاق ولايقال هلذا يجرى فالقيل الذي نقله لافانقول يمنع منه قوله اسم فاعل كالايختى ولك على فرض عدم تبوت الفيد بالمعنى المذكور ان توجهه بأنه أريد من الفسد يع في الحصول التحصيل والاستعداث وأخلذمنه فائدة بمعنى محصلة للال والخبرثم أريدالمال والخسرالحصل شغلبت علمها الاسمية في ذلك والاشتهاق في كالرمه باصطلاح النعاة على هـ ذا كالاول والثان تقول في قول من

المكثرة من احدعشرالي مالانهامة هسنذا هو المشهور والذيرجه السعد وتبغه الدماميني وغسرهانجع الكثرة أيضاءن ثلاثة فهما مستركان فالمدأ ومحل التفرقة المذكورة بينهما إذاجه المفرد علهما كفلس فأنه عمع جعقسلة عسلي أفلس وكثرةعملي فلوسفادا قلت عندى أنلس كان دالاعلى ثلاثة الىعشرة فقط واذاقات عندى فلوس كان دالاعسلي الاعة الى مالانها مة فاذالم محمع الاجع قلة كاثرحل خعرجل تكسرفسكون أومع كثرة كرحالجه رحل بفتح فضم كانذاك الجع مشتركابين الفلة والكثرة ومحلهاأ يضافي ننكرات الجسوع لافى معارفها فسلانناق ماصرحمه الاصولدون وغيرهم من ان الجع المحلى المطلقا أيسوا. كانجع قلة أوجع كثرة مـن تحسيـغ العوم والصيع انحوحالقله ستةجعا التصيم أعي جعالمذ كرالسالم وجع

المؤنث السالم وأفعلة وافعال وأفعل وفعلة وذهب قوم من المحققين كالرضى الى انجى التصييم موضوعان قال المؤنث السالم وأفعل وفعلة وذهب قوم من المحققين كالرضى الى النبين من غير دلالة على قله أوكثرة وبقيسة جوع التكسير جوع كثرة وهى ثلاث وعشرون وقيل أكثر والغالب أن المحارجة والمعالمين المحارجة والمحارجة و

ائنسن دلالة المفردعلي جلة أخراء مسماه والغالب اله لاواحدادمن لفظه كقوم ورهطوقد يكون له ذلك كھٹ وركب فان مفردهما صاحت وراكب واسم الجنس مادل عسلى الحقيقة والماهسة ثمان كان وضعه لها نفيد الوحدة فى الاستعال قاسم الجنس الاحادي كاسدأو دشرط استعماله فيأكثر من ائنين من افراد حقيقته فاسم الجنس الجمدى والغالب الفرق بنسه و سنواحده بالتاه في الفردغالساأ ولاولامأن سدق على القلسل والكثير فاسم الجنس الافرادي كماء وتراب (قوله اسم حنس جعی) جهىصفةلاسملانجنس على الصواب أعاده المحقق الصسان نقلاغنيس (قوله وفيه تناف) أى فالقسل الاخروهو كونه اسم حنس جعيا وحاصلما للرضىان أوّل الاسم ينسافي آخره ودفع ذلك بعدم التنافي لاختسلاف انجهة فهو الماهسة مطلقا وضعا

لاسم فاعل من فأدته اذا اصبت فؤاده مراده اسم فاعل فى الاصل وان كانت نقلت بعدالى مآحصلتهمن علمأومال ولاتغفل عماأشارله شارح القاموس من أن مافيه تكلف لاعبرة له اذا وجد مالا تكلف فمه ولا يخفى اله لا تكاف فيما تقدم من أن الفائدة مشستقة باصطلاح على اء الاشتقاق من الفيد بمعنى الحصّول مثلالان ما يستّفيده الأنسان أي يكتسبه ويحصله من المــال ونحوه حاصل مثلا وقدظهراك بقولى أي يكتسبه الخانه لادورني قولهم الفائدة مااستفدته الخ كاتوهم ساءعلى ان استفادمعناه طلب الفائدة ثم المدارعلي ما يعدا كتسابا في العرف فلايقال للولدفائدة كمانقله الدسوقي منشيخه وفى كلام بعضهما لهلورزق علما بجردالالهام قيسلله فائدة وهر يقتضي اله لا سترط لمعنى الفائدة الكسبوهومقتضى كالرم المسباح السابق الاانه يقتضى اعتبارز يادته على أصل فتنبه (قوله مراده الاحذ) وقدعرفت وجه المناسسة وقول بعضهم ان الجواب بان المراد مطلق الاخد ذلا يجدى نفعامبني على توهم انه لابدمن وجودمه في المأخوذ وايس كذلك نع قديكون ملحظه ماأشارله شارح القاموس ونحوه بمسامر فتنيه (قوله من علم أومال أوحّاه) أىأوغــــرها كثوابالا "خرة ومن سانيـــة وأومحوّرة للعمع (قوله وعرما) أىوهى عرفا لئلايلزم العطف على معولى عاملين مختلفين والمراده رف العلماه لأخصوص النحويين وقوله المصلحة أي الخبروقولهمن حيث انهاثمرته ونتجيته أىمن حيث انهامتر تبة ومتسدة علمه وعيارة بعض المحققين من حدث انهامتر تبة عليه وهي ظاهرة بخلاف عبارة المحشى فان ظاهرها فاسد اذا لثمرة والفائدة عندهم لافرق بينهم الابالذات ولابالاعتبا روقول بعضهم ان المصلحة من حيث ترتها فائدة ومن حبث تفرعها ثمرة فيهمافيه وأصل الثمرةواحدة الثمر وهواكجل الذي تخرجه الشعرة أكل أولا وأصسلالنتعة ولدالهسة والحبثبة هناحبثية تفسدلااطسلاق كإفىقولنا الانسان منحبثانه انسانجسم ولاتعلبل كأفى قولنا النارمن حنث انها حارة معنة لان المقصود الاشارة الى اختلاف اسمهاباختلاف الحمشة فانهامن حيثماذكره فائدة ومن حسث انهافي طرف الفعل غامة ومن حسث انهامقصودة للفاعل من الفعل اذا كانت كذلك غرض والغرض يطلق على القصدفهذاك مناسبة ومن حيث انها حاملة للفاعل على الفعل وصدور الفعل عنه لاجلها علة باعثة ومع ضميمة كونها في آ خوالفعل علة غائبية والحيثيات الثلاث الاخيرة متلازمة اذيلزم من كون المصلحة المترتبة مقصودة للفاعل من الفعل كونها حاملة له عليه وكونها حاملة له عليه وفي طرف الفعل ومن كونها حاملة له علمه عجوع كونها حاملة له علسه وفي طرفه والعكوس فلاانفرادلوا حسدمن الغرض وما بعدهءن أخويه وهيمتساو بةفانها متحدة الماصدق مختلفة المفهوم كإهوسن وأماما قبلها فسفردعنها كما أشرت البه اذريما يترتب على الفعل مصلحة ليست مقصودة للفاعل من الفعل ولاحاملة أدعليه ورعسا وجدفأ ثنائه مصلحة فبقال هي فائدة الفعل الماضي وغابته وهل تنفر دالفائدة عن الغابة قبل تنفر د في المصلحة في أثناء الفعل بالاضافة المه بتمامه فيقال للكغر الذي وجد في أثناء حفر البيرهذا فاثدة حفرالبثرولايقال غايته ولعل ملحظه انه يحسن عرفا انيقال فيما يترتب على بعض الفعل انه مترتب على ذلك الفعل ولا يحسسن ان يقال انه غايته واعتبر في الفائدة الترتب على الفعل ولو باعتبار الترتب على بعضه هذا وقدعم ان ما يترتب على الفعل من الشرلايه على في الاصطلاح غاية وان ماليس مترتبا

و بقيد الكثرة والجمع استعمالافوافق قسيمه أعنى اسم الجمع الافرادى فى الوضع بل قسيمه بن المحمد وهذه الموافقة عما تؤيد ما الرضى وقول بعضهم الظاهر انه لامناواة وان اسم الجنس موضوع الماهمة لكن بزيادة الاحادى وهذه الموافقة عما تؤيد ما الارضى وقول بعضهم الظاهر انه لامناواة وان اسم الجنس موضوع الماهمة لكن

لامطلقابل للاهمة التيهي ماهية عدد مجتمع ثلاثة فاكثر فالواضع وضع كلمله هية وحقيقة ثلاث كلـاث اجتمعت وتركبت هذا هوالموضوع له وهو جنس ٢٦ وحقيقة وجهي منسوب للجمع الذي هوالعدد المجتمع فينثذ يقرأ جهي بانجر صفة نجنس

على النسعل من المصلحة كان أردت حفر بترلغرض طهورالما وفظهر بدون حفر بترليس غرضا اصطلاحافقواك حصل الغرض من حفر البيرالذي كنت أريد حفره مجاز نع ذكر العصام ان بعضهم فسرالغرض بمالاجله الاقدام على الفعل ويعضهم فسره فائدة لاجلها الاقدام على الفعل وقال العصام ما حاصله ان الفائدة التي لاجلها الاقدام على الفعل قسم من الغرض على الاول ونفس الغرضء الناني اه فسين مطلق الفائدة والغرض على الاول العوم والخصوص الوجهمي وبينهسماعلى الثانى العوم وألخصوص المطاتي فتدبر واعلمانهسم يضيفون الغرض الى الفاعل دون الفعل ويعكسون فى العلة فحاف كلام بعضهم من ترادف الغرض والعلة الغاثية خلاف التحقيق كهأشاراليه العلامة السمرقندي فأشر حرسالة الوضع فهما مختلفان مفهوما كماعلم بمسامرفتنبه ثم ماتقدملى من الضميمة في حيثية العلة الغائبة لعله مرادهم وان لم يصرحوا به فتكون العلة الباعثة والعلة الغائمة مختلفين بالاعتبار واناقتضي كلام بعضهمانهما واحسدباندات والاعتبارثم الظاهر ان العلة الماعثة عندصاحب القول الاول من قولى الغرض مساوية له وأعم من العلة الغائية فحرر ذلك ان شدت تم لا يخفى ان العلمة باعثة أوغائمة اغاتنقدم على الفعل ذهنا ولذلك يسمونها علة ذهنية وأماالعله الخارجية فهي متقدمية بذاتها على الفعل فلافرق بينها وبين السبب فهي مرادفة له وبعضهم فرق بينهما كاقاله شيخ الاسلام بان العلة مفضية الى الفعل والسبب كالامارة ثم اعسلمان المُصنفين كشيرامايستعلون الحيثية فمقام التفسيرفتنيه له (قوله والمرادبالتميم الخ)أي وليس المراد التتميم المصطلح عليه في علم المعانى وهوالاتمان مفضلة فيمالا موهم خلاف المقصود لمبالعة كقول الصفى الحِلَى وكَبْدَاتْ طريفي والتلدالكم ، طوعاو أرضيت عنه كل مختصم فطوعاتميم وبهذاظهر الفرق بين التكميل والتنميم اه من عاشية العلامة الهلباوي على هـــذا الشرح (قوله والدلائل) الاولى حذفه لانه عن الشواهد (قوله أي مطلوب) وهو سان معني هــذه المقدمة ُ (قوله واضافة علم الحالعربية بيانية) فيسه ان ألاضافة البيانيسة ان يكون بين المضاف والمضاف الميان وهي المنافية والمضاف الميان وهي المنافية والمضاف الميان وهي المنافية والمضاف الميان وهي المنافية والمضاف الميان وهي المنافقة والمضاف الميان وهي المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمناف المضاف والمضاف اليسه عموم وخصوص مطلق الاأن يكون برى على القول بعسدم الفرق بينهسما وقولهأ ومن قبيل الخ فيسه ان اضافة العام للخاص هيءين الاضافة التي للبيان فلعسل المقصودمن العطف افادة التحيير في التعبير وكل ذلك ان ثبت ان لفظ العربيسة يطلق على العلم الذي يحترز به عن الخلل الخوالا فالمعنى عسلم اللغة العربية أوالعلوم العربية والاضافة لادنى ملايسة أوعلى معنى من وقوله علم بحترزيه الخاى علم العرسة علم يحترزيه الخفهوفي الاصل أعممن علم النحو (قوله اثني عشر على غمانية أصول وأربعه فروع أذالعث في الاصول اماعن المفردات واماعن المركبات والاول امامن حست حواهرها فاللغة أوهما تتهافالصرف أوانتساب بعضهاالى بعض فالاشتقاق والثانى اما منحيثهميأ تهاالتركيسة وتأديتهالمعانهاالاصلمة فالنحوأومن حسث افادتها لمعان أخوفالمعانى أومن حيث كيفية تلك الافادة في مراتب الوضوح والبيان أومن حيث أوزانها الشعرية ان كانت فالعسروض أومن حيث أواخرالابيات فالقافية وفي الفروع اماان يختص بنقوش الكابة فالخط أو بالمنظوم من حمث نكته فقرض الشعر أوبالمنثورمن حيث استيفاه المقصود وانشاه النثرأولا

وان صمعـــلى تأويل رفعه وآستعماله فيالعدد المذكورليس مخالفا للوضع الامنجهة انه افسرآد والموضوع له الماهيةوذلك شائع كثمر و يؤخذ من هـــذا أن عدم استعاله فىالقلىل لس لمحرد مخالفة استعمال انعمرت مل بمقتضى الوضع أيضا فاحفظه ان كنت منصفا ولا ينافي هــذا قولهم اسم الجنس موضوع المأهسة من حسدهي فتأمل حدا اه فمهأنه دءوي لادلسل علما واذالم يقسم دليسل عليها فأشالظهور وماللرضي أنلم يكن منقولا فدلله موافقمة القسيمعليان هذامتناف في نفسم اذ استعماله في الافراد المجتمعة استعمال في الماهمة الموضوع لهما فلىس مخالفا للوضع حنشذ على ماقال فلا تلتفت للغال والله يصلح اكمال اله شمننا (قوله بقطع النظر عن الأفراد) أىجنسهاالصادق نفرد ليصم التعيم فيها بقواء جعاأ وغره وجعله تعمما

فى اسم الجنس الذى هواسم ان لا يخفى مافيه (قوله نسبوه الافراد) الظاهر اله مكسر الهمزة كاهوالمسموع وان صفي يختص الفغ (قوله عنيرانينه الخ) أى لالأحل كونه مختصا بالاستعمال في الفرد الواحد (قوله وبين الاول) وهو اسم المجنى (قوله

وإنكان يستعل في انجمع أيضا) لايفيد أن استعماله في انجمع ينافي تسميته افراديا وان قرئ بفتح الهمزة خلافا لم في وهم ثم استظهر أنه لامناقاة وان افادتها آلعبارة اله شيخنا (قوله ثم لاتتوهم من كلام الرضى السابق ان اسم الجنس الجعى مجازا

دامُا الخ) قال المعق الصان أقول الاولى أن مقال الدغلب استعماله فى ثلاثة افراد فأكثر حتى صارحقيقة عرفية في ذلك عاند فع التعوز من أصله ولايمعدجل كالرم الرضى علىماقلنا مان يكون معنى قوله جعي استعمالاأنه غلب محث صارحقيقة عرفية فسهفاحفظسه (قوله حقيقة منحيث تحققه فها)أى كابرى عليسه السعدنىمطوله وقوله أومطلقاأىسـواء نظر التحفق المذكور أو للإفراد من حث خصوصهافهومعطوف عــلى قوله من حث تحققه خلافا لمنقال آنه معطوف عـلىقوله فى افراده فانهخطأفاحش (قوله عند المتقدمين) راحع لقوله أومطلفا فقط (قوله لافرق الخ) تعم في قوله في افراده (قوله اللهمالا أن يعتبر مجازا الخ) أى اما أن بقال انداستعال ماطل للمغالفة المذكورةأو معتبرمحازا ليكن فسية

یختص بشی منهسما فالمحاضرات ومنه الناریخ اه من شرح انجوهری علی رسالة العیدروس البيانية قيل ولم يعدعم الوضع لماانه كانجزمت اللغة والنحو ولاعلم البديد علانه ذيل للعاني والبيان لاقسم برأسه واسقطوا أيضآعلم التدويد اه ولايخفي ان مايتكاف لتوجيه كون علم الوضع كالجزء من اللغة والنحو يمكن مثله أوأ قرب ف غيرذلك كالاشستقاق بالنسسة الى اللغة والصرف ولآحني ان كونالبديع ليس قسمابرأسه فيهما فيه (قوله بانه غيرتوقيني) أى لم يقم توقيف عليه من الشارع خراده بالتوقيني ماوقع من الشارع التوقيف عليه فلا يقال الناسب حذف غير (قوله والمراد القدرة الخ)فهـي هنا العرض المقارن لا ســــلامة الا "لات (قوله أى مجازا) خـــــلاف ظاهر الشارح وفي الشهابعلىالبيضاوى انهاختلف فقيل اطلاقهاعنسدأهل اللغسة على الكلام حقيقة وقبل مجاز مشهور اه فلامانع من ابقاءالشارح على ظاهره ولايأتى حينتذمانقله المحشى فتنيه (قوله علاقته المجزأية) اعترضه السيد البليدي مآن السعدنص على انه يجب ان يكون الجز والذي يطلق اسمه علىالكللهمن سنالا بزاءتز يداحتصاص بالمعنى الذى قصد مالكل فلايحوز اطلاق السدأو الاصبىع علىالربيثة والامرهناليس كذلك فال الاان يحمل كلام السسعدءلي انجزءا نخاص وماهنا جزءعام لان الكلمة تعسائر أجزاءالكلام ويصحان يكون من ماب الاستعارة لان الكلام الم ارتبط بعضه ببعض وحصلت له بذلك وحدة أشبه المكامة افاده العلامة الصبان وقوله الاأن يحمل الخ يغتضى معسة نحوقوال رأيت بعض انسان مريدا بالبعض الانسان وقوله ويصع ان يكون من مآبالاستعارة علىهذا يكون اطلاق الكلمة على الكلام فيسهمبالغة في حسن صوغه وارتباط بعضه ببعض وشدة وتطالب أجزائه ومدحاه ولقائله بذلك وفى اقتضاء الحال لذلك في نحو كالراسها كلة هوقائلها تأمل اذالمقام لدم ذلك القائل آلاأن يكون ذلك تهكايه والله أعلم ولامانع من حمل العلاقة في ذلك الازوم أو المجاورة الذهنية وعلى كل فالعلاقة تفيداً ن اطلاقها على المجـل الايختص والمفيدة وان اشتهر التقييد وقول الغنيي بعدد كرتوجيه الاستعارة ربما يؤخذ من هذه العلاقة أشتراط الافادة اذالارتباط لايكون فيغسر المفيد فتأمل محل نظر كنف وقد جعل وجه الشبه الارتباط الذى هوفى للشبه بهأتم ولاوائدة في الكلمة اغا الارتباط بن حروفها كأأفاده بسولا يقال المرادان الارتباط التامين ألككمات اغما يكون فى المفسد لوجودذلك في نحوان قام زيدمع كونه غيرمفيدفائده نامة كالمفردوفي الدنجوني الجزم بان المفيدة ليست قيداوقيل لم توجدا لكامة في اللغة الأمرابابها المفيدة فلذاقيدبا افددة وعلى هذافالتقيد فيعله تظرالاستعال أهل اللغة ثم مانقله الصيان وأقره خلافماذكره فيرسالته البيانية ونذكره وانكان لايدفع الاعتراض هناقال يشترط لهذه العلاقة أمران الاول ان يكون التركث حقيقها الثاني اما استلزام انتفاء المجزء المكل عرفاكما فى اطلاق الرأس على الانسان واما كونه زائد الاختصاص بالمعنى كافى اطلاق العن على الربيثة واماكونه أشرفكانى اطلاق القافية على القصيدة اه وعلمن قوله كإنى اطلاق القافية إلخان التركب المحقيق صادق بتركب الكالرم لاتصال بعضه سعض في الخارج واغلي عرج به التركب الاعتبارى فأنحو مجوع الماء والارض ومجوع المعنيين فى التضمين ثم لا يخفى اله يضم التمشل بالقافيسة لاول صور الشرط الثانى فتنبه (قوله وحقيقة على المفرد) أى القول المفرد كما يدل عليه انه لامجاز هنا لعسدم فوات ماوضع له ماسسبق الاأن يقال الاستعمال في الكثير بمترلة وضع ثان كما صرحوا به في العلم بالغلبة

حيث قالوا استعمال المستعلن عنزاد الوضع تدبر اله شيخنا (قوله ثم انهم صرحوا آلخ) محل هــــــذا إذا لم تقم قرينسة على العكس

oogle

كرجال البلديحماون العفرة العظيمة وأعلى الاميرانجيش ديناراوليس قوله صرحواتبر بالاحل هذالانهم صرحوابه أيضااغاً النسبة بدليل ولمأر نصائد بر اه ٢٨ شيخنا (قوله فهومن باب السكلية) الضيرالمبتدأراجع للجمع لمكن من حيث

كلامه (قوله فكلمن النحويين الخي القصر بالنسسة للعنى النعوى اضافى أعنى بالاضافة الى اطلاق الكلمة على الكلامة على الكلمة على الفطة المهملة كإيعلمن اطلاق الكلمة على الفظة المهملة كإيعلمن اطلاق العصام فيما بافى نقله عنه ومن هنا يعلم ان قوله فلا فرق في الكلمة حقيقة الخلاس على طاهره بل عدم الفرق عنداه بالاصطلاحين في حقيقة الكلمة الماهوين حيث عدم صدقها حقيقة بالكلام عندهما و يعلم أيضا ان اطلاق الكلمة على اللفظ الموضوع لمعنى مفرد بطريق المحقيقة العلمة المنافز الموضوع لمعنى مفرد بطريق المحقيقة لغة ليس كاطلاقها عليه المائلة المائلة المائلة والثانى من حيث انه أنه سالمعنى الموضوع له هذا وفي يسان معنى الكلمة لغة الموضوع له فذا وفي يسان معنى الكلمة لغة الموضوع له في المنافز المنافز

واني لتعروني لذكراك هزة يركما انتنض العصفور بلله القطر

وانذكرالهزة فالاول وهوالمشه يدلعلى انالهزة منجلة الثاني وهوالمسبه بهوذكر الانتفاض بالعكس فتدبرعلى انه لاحدف في شئ من الموضعين أما الاول فلماعلت من أنه بصبح حل كلام الشارح فيسمعلى طاهره وأماالثاني فلان الظاهران كالرمه في اطلاق الكلمة على القول المفردمن حيث الخصوص وقدعلت ان اطلاقها عليه لغة بطريق المحقدقة من حيث تحقق معنى الافظة فبه لامن حيث الخصوص (قوله أى وتطلق الكلمة بأعتبار معناها الخ) هـ ذالا يصم إذا الاطسلاف من عوارض الالفاظ فالاطلاق هنا أيضا انماه وباعتبار اللغظ لكن ماسلكه المحشى سرى له من يس على الفاكهي وهومعيم هناك وعبارة الفاكهي وهي لغة تقال للحمل الخثم قال واصطلاحا قول الخ فقال يس الضمر للكامة باعتبار لفظهافي الاول اذا للفظ هوا لذي يطلق وباعتبار معناهافي الثاني آه وذلك لان عبارة الفاكهي على تقدير وهي اصطلاحاقول الخبدليل هي لغية واعتبار اللفظ فالاول بواسطة تقال وليسموجودا فالثاني ولذاحله الننتيني بقوله والكلمة اصطلاحا الختدير اله شيخنا (قوله ولايظهرداع الى ترك الخ) ولايتم المجواب بان الداعي هوأن هذا المعنى ساقط عن درجة الاعتبار من حيث شموله للهمل فتنبه (قوله وهو اللفظة) أى سواء كانت مهملة أومستعلة (قوله أى رب ارجعون) أى الخ (قوله هو قائلها لا محالة ) لتسلط المحسرة عليه (قوله من الشطط) أى المشقة والتعبوان كان في آلاصل معناه البعد (قوله أى بأن أشهد أن لا الله الاالله) أىوانْ مجدارسول الله والظاهران المرادبالعمل الصائح مايع الأعسان وغسره كاهوالاوفق بقوله فيماتركت أى في مقاللة ماضيعته من عرى ولعل الاتبان ملعل دون لا عمل الدال على القطع بالعمل مع انه المناسب للعال ومن ثم قيل في الا " ية الا نوى ما المتنائرة ولا نكذب با " مات ربنا و نكون من المؤمنين فأتوابما يدل على قطعهم بذلك لأترجهم له بناء على بعض احتمالات الرفع من الاستئناف على وجه الاخبار لعدم قطع ذلك لاحد بالمقام فى الدنيا بقدر ما يكون في مقابلة ماضيعه من عمره المشار المه بقوله فيماتر كت علاف الايمان وعدم التكذيب مالا مات فانهما يدركان في أسرع وقت

الحكم علسهاذ الكلمة ليست هي الجع بل الحكم علمه وكذا يقال في قوله فهو منباب الكل تدبر (قوله ولمأرنصافي اسم الجنس الجهي) لم يتعرض للأفرادى لانهليسمن الماس لحعة استعساله فى الواّحد وكذاالاحادي تدبر (قوله غالما)راحع لقوله بالناء ولقوله في انفردكاندلعلهمانعده (قوله نحوكانة) وكم، فَالْكُمَا عِمِي النِّسِاتُ المعروف والكاءةاسم حنسجي هــدامعني كلامهوهوأحد أقوال ذكرها في القاموس وقيل ان الكائة جع حقيقة وقيل ان الكائة مفردوالكره للتعددعلي الاصل وقبل انالككاءة صامح للواحد والمتعدد (قوله وزنج) بكمرالزاي وفقعها (قوله ليس اسم جنس جعيا) قال بعض انحواشي هنا انظر بمسأ **ذایسی ف**رر (قوله ل هواسم للعمل المعماوم) صرح به في القاموس حيثقال روم اسم تجبل (قوله لاغرابة الخ) اف كان ماهنا من قسل

أتباع الاول الثانى ولم يعكس لآن حرف الحلق قوى فدستتب ما قبله كها قاله الحار بردى وعدم العكس فناسهما في المحمل في المحمل في المحمل في المحملة لا الإولى تدبر (قوله واحدة السكلم) وهي القول المفرديا تفاق أهل الإصطلاح

وأهل اللغة (قوله ما نجزه) أى باسم الجزه (قوله مجامع شدة الارتباط) هذا توجيه عام يجرى فى الآية وغيرها واستظهر بعض توجيها للاستعارة فى خصوص هذه الآية وهوأن الكلمة لا تفيد فلا يصلبها المتكام و ٢ الى مطلوبه وكذلك هذه

الجسل لمالم يصدل بها المتكلم الى مطلوبه كانت كانها كلةواحدة اهوفي التحوز مالكامة عن الجل المفدة كلام ذكرته في كَانِيْ عــليْ ماشسة السعاعي على القطر (قولهالظـاهر انه معول لمخدوف الخ) دفع بهذاما مقال ان كان المرادمالثلاثة الاوجهفي قوله على ثلاثة أوحمه الصفات الثسلانة وهني اتسانها بمعسني الردع والزجر واتبانها ععسني حقا واتبانها يمعني أي صح استعلاء كلاعلى تلك الثلاثة لانه حينتذ من قسل استعلاء الموصوف على صفاته اشارة لتمكنه منهاغاية المكن بحث لا يتعاوزها الا انه لايصع حينشذ جعــل حرف ردع وما بعسده بدلا من ثلاثة أوحملان وفالردع هوعن كالالاصفةمن أوصافها وكذا يقال فيما بعده فيلزم استعلاء الشيُّ على نفسه لان البسلل علىنمة تكرار العامل فكأنكقلت كلا كاشنة على حرف

فناسبهما الاتيان بما يدل على القطع بهها (قواد وهي كون الشي الخ) الضمير عائد العلق الدلالة واعمالة هيجهة الدلالة كالوضع وقوله يلزم الخصفة عمالة والتفدير يلزم تسبها من العلم بعمن حيث تلبسه بتلك الحالة (قوله عنى المقصد) المقصد بكسر الصاد بصلح ان بلاون اسم مكان وان يكوناسم زمان فقوله فهوأسم لمكان القصدأى أوزمانه قال العصام في شرحه للكافية والمناسبة طاهرةعلى كلوشنع علىمن حصه بالمكان وقوله أومصدرميي الخفأصل معناه القصدوه وعطف على قوله مفعل باعتبار تغييده بقوله بمعنى المقصدوالافه ومفعل على كل حال ولا يصبح عطفه على قوله إسم المكان القصد لأنه على هذا يكون من جاة التفريد مع انه عنع من تفريعه تقييده المفرع غلبه بقوله بمعنى المقصدوقوله بمعناه أى بمعنى المقصود أي انه في الاصل مصدر ثم استعمل بمعنى المفعول وقوله كاقيسل لعله واجمع الى كلا الوجهين قيسله لغرض العز واعتدادا بقول من فالبهما تقوية لهما واشارة الى ضعف ماياتى لاللتبرى ويحتمل على بعدان ضميرة وله بمعنا وراجع الى قوله مصد درميمي وقوله كاقيل راجع الى هـذا الوجه فقط تبريامنه لبعد وفان المرادا صطلاحاً المفعول فابقاء المعنى مصدراعلى حاله مع تكلف اعتبار المبالغة أوتكلف تقدير مضاف بعيدكل البعدوقوله أوصيغةمفعول عطفءتى قولهمفعل وقوله نخفف أىبمسسندكر أى تخفيفاغسر قياسي وقوله وأصله معنوى أى أصل معنى الذي كرمي معنوى كف عول وقوله وخفف بحسذف الحدى الياءين اكتفاعبالكسرة وقوله ففيسه تخفيفات أى أربع وقوله اه اشارة الى الله كلام مخصهمن كالرم العلساء وقوله وهواصطلاحا الخبعد أنسنا له يمعني المقصودين اله في الاصطلاح تخصوص المقصود من اللفظ وانهم مسترك فيه بين المقصود منه بالفعل وبين ما يصحران يقصدمنه وأن الجامى ذكرانه في الاصطلاح المقصود من شي لفظا أوغر ، وان ماذكر ، يعتاج آلى نقل عن أهل الاصطلاح وقد أقره عبد الغفور وقابل ماذكره بقوله وقال بعضهم المعنى ما يصح إن يقصد بشئ اه كالعبدائم كيم سواء تعلق به القصد من شئ أولا من شئ أولم يتعلق به القصد أصلا اله وأقره محرم في حاشيته عليه أيضاو قال وتدبكتني فيه بعقة القصد اله وفي العصام على الكافسة المعنى مايقصىدبشئ وقديكتني فيه بععة القصد اه وكفي بهؤلاء الاعلام فالظاهرانه يطلق اصطلاحا على كلمن تلك المعانى غاية الامرأن بعضها أشهرمن بعض فافهم (قوله الصوت عِنداهل السنة كيفية الخ) لعل هذامن المحشى محله كلام من عرفه من أهل السنة بأنه الهواء المتكيف بالكيفية المذكورة على التسميح وان الرادوا حده وماذكره لكن لا يخفى ان المناسب لقولهم اللفظ في الاصل مصدر بمعنى الطرح والرمى الخأن يكون الصوت هوالهواء المتكيف بألكيفية لانفس الكيفية فان اعتبار الطرح للكيفية تعسف نع أورد بعضهم على هذا ان الهوآ وجسم لطيف والصوت عرض فن م قيسل الالفاط اعراض تنقضي بحرد النطق ففيه تعريف العرض ما تحوهر لكن لا يبعدان أصحاب هذا القول على فرض انهم أطلقوا العرض على ماذكرمن اللفظ والصوت وحكمواعلى الالفاظ بالنقضى راعوا فذلك الاطلاق وفى الحكم المذكورانه قداعت رالعرض أعنى الكيفية المذكورة في معنى اللفظ والصوت حتى كا تهم ألداك من الاعراض التي تنقضي شمياً فشماً فلا تجتمع اجزاؤها فى الوجود اذلا بقاء للهواء المتكيف بالكيفية المذكورة وان بقي مجرد الهواء الردع وماعطف عليه وهولا يصمح وأيضاهذا البدل لانوافق واحدامن أقسام البدل الثلاثة الاأن يتكون بدل اشتمال من اشتمال

المدل على المدل منه ولا يخفى ما فيه هنا وان كان المراد بالثلاثة أوجه الاقسام الثلاثة التي هي وفردع وحوف بمعنى حقا وحوف

بمعنى أى إيصم الاستعلاء في المبدل منه ولا في البدل لا نه على نية تبكر ارا لعامل اذفيه استعلاء الشيء على نفسه والجوابات الاولات في كلام الحشى مبنيان على . • • • اختيار الشي الاول والجواب الثالث مبنى على اختيار الشق الثاني يدلك على هذا قول

ويشهداذاكما تقدمت ألاشارة اليه والافكان الواجب أن يعتبر بعداطلاق الافظ على الملفوط اطلاقه على كمفيته هذا وأوردذلك البعض على ان الصوت هوالكيفية القائمة بالهواء بعد أن نقله عن المولوى في تعر بب الرسالة الفارسية العصام وقال انه يؤخسنمن كلام غير واحدمن المحققين خصوصا الاعاجم الذين أهم المعتمد في مثل هذا أن مقتضي قيامها بالهواء أن يُطلق عليه لا فظ لا نُ منقام به وصف يشتق له منسه اسم وأجاب بان اللغة اغماتيني على الظاهر والظاهر انهاا غماقامت بالشخص لابالهواء قال والماظهر قيامها بالهواءفي بعض المواضع التفتواله فقالوا صوّت الهواهف الشجرمثلافهومصوت اه ولايحفيان هذاانتقال نظره ن صوخ اللافظ من اللفظ بمعنى التلفظ اذلا يشمتق اسم الفاعل تماءعني اسم المفعول سواء بقيت ملاحظة آلمعني أوهجرت كالايخفي وكذا لوفرض انهلم يطلق على المكيفية بمعنى المفدول ، ل نقــل من معنى المفعول الها وقولهــ م الشجر مثلا مصوت اغمأهومن التصويت كإيصر حبه كألامه لامن الصوت بمعنى الكيفية ونقل ذلك البعض عن شيخه الشيخ العدوى اله لم يرتض أن الكيفية قائمة بالهوا هوقال ذلك مذهب الفلاسفة ومذهب أهل السنة أنهاقامة بالشجص قال فقلت مأ تصنع في الصوت الحاصل من اصطكاك الجرين مثلا اذحيث لم يقم بالهواه فلاجائزأن يقوم بهسمالات العرض لا يقوم بمعلىن ولا بأحسدهما لامه تحكم فقال يقوم بهما وتنزلهما منزلة الشئ الواحد على أنني كنت عرضت عليه عسارة للولوى فاقرها فاخترلنفسكمايحلو اهم ولايخفى حال جواب شيخه كهاأشار اليه بقوله على اننى كنت الخوامجواب أن يقال لامانع من وجود صوتين لكل هرصوت وان لمغير بينهـــما وهذا طاهر لاشــبهة فيه فتنبه وقدعدل الهشيءن قولهم الصوت كمفية يخلقها الله تعثالي عندتمو جالهواء المحاصل بخلق الله تعالى أيضاعندا لقلع والقرع الأوردعلمه انانجدا لصوت بحصل للاقلم ولاقرع كااذا هزقرطاس ورقمفرد وكصوت الالف اللينة وقوله خلافاللحكا فيزعمهم أى خلافالكفارهم فيزعمهم ان الصوت معلول للقلع والقرع بناءعلى عقيدتهم الفاسدة الكاسدة أعادنا الله تعالى منها ومن امثالها بجاء حبيبه صلى الله عايه وسلم وعلى آله وأحبابه (قوله والمرادهنا باللفظ الخ)قد يقال كان الانسب ان يقد مذلك في الكلام على تعريف القول باللفظ الدال الخ أويونوه حتى يفرغ من الكلام على تعريف اللفظ بالصوت الخوالجواب انه قدفعسل هذا لان التعيم منقطع عن التعريف فانه باعتبار الافرادوالتعربف للساهيسة وقوله ماعكن ان يتلفظ مهأى سواءتلفظ مهما لفعل أويتلفظ مهكذلك وهوالافظ امحقسق أملم يتلفظ مهولا يتلفظ مه وهواللفظ انحكمى وأعتبارامكان الشئ لايقتضى اعتبار عدم وجوده بالفعل والمراه الامكان حقيقة أوحكا فصيح تفريع دخول الضمائر المستترة على ذلك اذهبي في حكرما عكن ان بتلفظ مه حقيقة وان لم يكن ان سلفظ بها حقيقة اذلدس من شأنها ان يتلفظ بها حقيقه بخسلاف كلمات الله التي لم نتلفظ بهاقط ولا نتلفظ بها أبدا كاغلب ما في اللوح المحفوظ والله أعسلم اديمكن ان نتلفظ بهاحقيقة لولاعسدم العلمبها وأماكلسات الله الواصسلة الينا كفردات الفرآن فأنه آمله وظة بالفعل فضسلاءن امكان التلفظ بها وان لمتكن ملفوظة بالاضافة اليه تعالى لتنزهه تعالى عن مثل ذلك فلاحاجة لهاالى التأويل فهي ألفاظ حقيقة نع هي ماعتبار حالة عدم التلفظ بها اغدادخلت بالتأويل فتنبه ودفع بقوله فيدخل كلمات الله مايتوهممن أن

شيخنا أنقول الشارح على ثلاثه أوجه أي على ثلاثة طرق أى اتبانها كذا وانسانها كذا واتبانها كذا أى انها كاثنة على تلك الصفات وقوله حرف معمول لحذوف أي تاتي حرف ردع وتاتي حرفا ععدني حقآ وحرفاء ينيأى فهذا ايضاح للسيلانة أوجه ومحتمل حرحرف مدلامن ثلاثة أوحه علىحذف المضاف أىوحه حرف ردع ووجه حرف بعني حقا ووجسه حرف يمعني أى ووجه انحرف اتبانه للعدني المقصودمنسه ومحمل المدل للاتقدير معمل اللائة تجريدا مقترنا معلى كاتقول زيد بأسد أىمتلس مه ترمدانه نفسسه كاسد فىالغت فىزىد حــى انترعت منه أسدالاسه هووكذ الثمنا بالغت في كالرحق انتزعت منها الائة أوجبه استعلت علما ونلك الاوحدهي كلأكا ان الاسدالمنتزع هوزيداذالتعريدأن تبالغ في ذي الصفة فتنر ع نه ماثلاله في

أه وأنت خير بانه لاحاجة التحريد بناه على الشق الثاني من السؤال لان الستعلى هوكلا الذي هوكلي عام والمستعلى علسم مى الاقسام الثلاثة التي هى زئيات لهذا الكلى فليس فيه استعلاء الشيءلي نفسه حتى محتاج للتحر مدمل فمه

استعلاءكلىعلى خرثمات في كلمن المدل منه والسدل اشارة لشدة تمكن السكلى منهابحث لايخرج عنها ولعله لهذا قال فلتأمل وأماقول عش علىمر قديفرق سن تامل وفلمتأمل مأن الاول لمااذا كان رد علىه شئ أوكان فمهضعف وأمااذا كانقوباطاهرا فانه يعبرعنه يفلمتأمل اه فلعله مجرداصطلاح لبعضهم خصوصا وقد عر بقد المفدة قلة هذا الفرق فلامردعلى ماذكر ثمانه يحتمل المفأم غسير هــذا فتنسه (قوله ودءوی التر کیب أىمن كاف التشسهولا النافيةوشددت لتقوى المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين (قوله ولدس بلازم الخ) مناقشة فسما نقله الشارح عن القــوم حـث قال اذ لم يتقدم علىذلكمانز حر عنه (قولهذ كرا ازحور معه) يحتمل ان الضمرفي معه عائد على كلاوذكر ماعتماركونها حرفاومعه ظرف لذكروصلة المزحورمحلفوفة أى عنه وفي معض النسخ عنه بدل معه فيكون صله المزجور و يحمل غير ذلك (قوله يحمل ان قصده مجرد الفسدة الخ) قدم هذا الاحمال

اللفظ أخصمن القول لاته خاص عايخرج من الفمالخ فلايقال لكلمات الته التي لم نتلفظ بها الى آخرمامر لنظ لانهالم يتلفظ بهاولا يتلفظ بهافى وقت تماو يقال لهاقول فانه يقال لهاقول الله وان لم تقم مه تعالى فكمف يؤخ ذاللفظ جنسافي تعريف القول وأخصمن الكامة لانها تطلق على مفردات كلامالله المذكورة اذيقال لهاكلات اللهوان لمتقمبه تعالى فلايصح أخذه في تعريفها وكلام الشار - بعديقتضي سحة ذلك ومحصل الحواب ان اطلاق القول والكلمة على ذلك الماهوا عتبارا لامكانانه يقالو يتكلمه فكذا يطلق علىه لفظ اعتبارا بامكانانه يتلفظ مهوان امتنعت الاضافة لله هنا لعدم الاذن وأما نحوكلام الملائكة الذى لم نتافظ مه قط ولانتلفظ به أبدا فلا يتوهم الراده اذاعلمان تقييدمن قيد دبالانسان في تعريف اللفظ اغهم لتقريب تصور اللفظ من الفهم كأقاله عب ذالغفور على الجامى هــذاوقال عبدالحكيم فيماكة به على عبدالغفور تدوين النحوانما هو لمعرفة الالفاط التي نتلفظ بهابا لفعل حقيقة أوحكما فلايضرنا حروجماليس كذلك اه يايضاح المراد وفان قلت التعريف على ما ثقر ومن ان المراد الامكان حقيقة أو حكاصا دق بالدوال الارسع واكحركات الاعراسية لانهافى حكم ماءكن ان يتلفظ به الدال على معنى في الوضع للعني والافادة له والحركاتالاعرانسةموضوعة لأفاعلية والمفعولية والاضافة مفيدة لهامع انهيآليست ألفاطاقال ان الحاجب في ايضاحه كانقله العصام أقل ما ينطلق عليه اللفظ حوف واحد . قلت أجاب عن هذاالعصام بإن المحكم في اطلاق النحوى ينصرف للعكم النّحوى والضمر المستتريقع فاعلاو يؤكد ويعطف عليه الىغيرذلك ويعضهم لايقول بأن أقل مأنيطلق عليه اللفظ حرف واحدوه ولاء اختلفوا فنهم من قال الحركات الاعرابية موضوعة للعانى المذكورة فهي عنده كلمات اصطلاحية حقيقية كالرضى ومنهممن قال الموضوع لهاهواللفظ الموضوع الموصوف الحركات بالوضع النوعى فلأ تكون كلات كإبستفادمن عبدالحكيم على عبدالغفور هذا وقدقيل ان الضمير المسترهو المعنى المعقول المحاضرف مقام التكام والخطاب بذاته وفى الغيبة يسبق الذكر آستغنى كحضوره عن الاحضار واعتبر جزأمن الكلام الملفوظ كمعله جزأمن الكلام المعقول فالفاعل اللفظي والحقيقي في نحواضرب متعدان ولكونه فأعلاللفظ جعللفظا حكافه وليسمن مقولة معينة بل تارة يكون واجبا ونارة يكون مكاجسهاأ وعرضا ونارة من مقولة الصوت ان رحم الضمرالي الصوت أى ونارة لا يكون من مقولة أصلا ورده عبد الحكم بانه كدف بصح حقله قسماً من الضمرلان الوضع معترفيه وليس هناك الاالمعنى المعقول فكمف يكون موضوعاته وضوعاله فيختل ثعربف الضمسرولا يدفع ذلك اعتبار الوضع الحكمي لانه لابدمن المغابرة سنالموضوع والموضوع لهوان كان الوضع حكميا وانه أى حاجة الى اعتباره ـ ذا الوضع وما آلد ليل عليه آه وكذا يُحتل تعريف الـ كلمة والاسم ولايدفع ذلك اعتبارالوضع المحكمى والدلالة اتحكمية وقيل ان الضميرالمستترمعـــدوم فلا يكون داخلا في شيَّ من المقولات ورده عبدا كحكيم بانه ان أرادانه معدوم مطلقا فباطل لتعلق الوضع به واعتبار اتصاله وانأرادانه معدوم من اللفظ وانكان موجودا في نفسه فلا يفيدو محسل ما احتاره عبدا كحكيم مع حاصل مامهديه ادبايضاح واصلاح وزيادة انه لاشهة في ان نحوز يدضرب يفيسد التقوى بخلاف ضربز يدوذاك ليس الاتكررالاسناد وكون الفعل نفسه من غسراعتمارأم آخر

لاطهر بته بالنسسة المابعده اذهذه المناقشات لاتانى فى الدليل الثانى مع انه مسلط عليه قالوا قالترى ادا بالنسسة للمجموع

المسيعاء شيناوفيه نظر بل التبرى بالنسبه العميع لانه عالم بعلتين احداه ما عامة في كل من الدليلين و ثانيتهما خاصة الأول على انه عكن المناقشة ٢٦ في الثاني على بعضه من الكلام على التعاريف الاستيمة (قوله بل هناك معنى دابع)

معهدل على المسند المه فوجدتكر را لاسناده الاسيل اليه اذلاقا ثل بان الفعل وحده مفد لمعنى الجلة فلابدان يقال أن الواضع اعتبرمع الفعل حيث عدم ذكر المسند اليه بعده أمرا آخر عمارة عما تقدم والكتفي مذكرالفعل عن ذكره تجعسله كاتجزءوا لتنمه الفعل مع حعل ماأبقي دلملاعلي ماألقي كإفي الترخيم نصعليه الرضي فيكون في حكم الملفوظ وهل هو حرف أو حركة أوهيئة من هشات الكلمة غمرماللكلمة في نفسها لم يدل دلسل على شئ بخصوصه وذلك لان الواضع لم يتعلق غرضه ما في افادةما قصدمنه باعتباره بعينه أى بخصوصية كونه حرفاأ وحركة أوهمتة من همثات الكلمة غبرم ماللكامة في نفسها فتعين المصير الى انه عبارة عما تقدم وكانجز والفعل فلم يكن داخلافي شيممن المقولات على القطم والتعمن ولا يكون من قسل المحذوف اللأزم حذفه لأن ذلك معتر مخصوصه فهو من مقولة الصوت والحرف ويتلفظ مه في مقام آخر كما في قولك حداوشكر الهان المقدر فيهجدت فهويما يتلفظ مه بالفعل وان لم يتلفظ مه في هلذا التركس بقي ان يقال مامعني كون مأ يقدره العوبون لسان الضمر الستترمستعار الذلك الضمر وكون ضمرار فع استعبر لضمر النصب مثلاف نحوانك أنت السمدم العلم اذلم سستعمل اللفظ المستعاره نافى المستعاراه والاستعارة تقتضي ذلك \* والجواب كاخطر العدالمة الشهاب على السضاوى لكن مأوضح عماذ كره ان لنااستهارة أنوى غىرماذكرفى المعانى ولكونها لاعلاقة لها بالمعنى لم تذكرهناك وهي ان يستعارلفظ للفظ آخولايمعني أنه ستعمل فسمعازاعلى حداستعارة اللفظ للعني كاقديتوهم للمعنى ان يكون للفظ محسب القواعسدالنحوية حالة مخصوصة يستعمل فيهافيدعوداع الىاستعارته من حاأته التي هومقصور علها بحسب القواعد للا خولستعمل بدلاعنهمن غير تغييرا في فالمرادوا حدلا يخالف وضع واحد منهما لكن القواعد ولولاالداعي تعين أحدههما لآفادة آلمرادو بالداعي حازأن ينوب عند آلاسنو و ستعاراه وذلك كثعرفي الضمائر كاستعارة الضميرالمجرورا اطاهرمكان المرفوع المستترفي كغي به وكاستعار الضمرين المفردين المستترين ضمير مثنى بارزف نحواطر قاع عسنى اطرق اطرق فعازم الاكتفاء بأحد لفظي الفعل وتقوم دلالة الضمرالمثني على تدكر مرالفعل مقام تكر مروفي استفادة التأكد من غير تحوزةال العلامة الشهاب ولاينجني كلام في الخصائص يدل على ماذكرناه اه والله أعلم (قوله وتدخل الضمائر المستترة)فيه نظر لانهمذ كرواان المستترلا عكن النطق به ودخولها اغماه وباعتماران المرادباللفظ الملفوظ حفسقة أوحكما والضمائر المستترة فيحكم الملفوظ حقيقة الاترى انهامستعضرة عندالنطق عايلاسها استعضارالاخفاءمعه ولالس اه شمنا وقدعآت دفعه (قوله أى بالوضع) أتى به ليصم قوله أم لم يدل كديز مقلوبز يد (قوله أى ان كل ما يصدق الخ) المرادانكل فرديصدق عليه قول يصدق عليه لفظ لانكل كلى هوقول أى هونو عمن القول فهو لفظ أينوع من اللفظ وقدأشارالى عدم اعتمارا لصدق فالتعليل بالاثبان مالضمر وهذاأ وليمن انحكم بفسادعبارته (فوله وهوان عكس الموجبة الكلية مثلها) ليس المرادان اللغة باحشة عن عكس القضايا واغا المرادانه بقال الغدة عكس الكلام قلبه فهومعكوس مقلوب أى غديرمدتقيم فالترتيب أوفى المعنى كإفى الصباح وهذا بالومه انعكس الموجبة الكلية أى قلما بجعلها على غسر ترتيبها موجبة كلية فننده (قوله تبع فيه اصطلاح المناطقة الخ) فيخرج عليه عن نعر يف المفردمثل

رحل

هو لفظ الفيعل قدل عكن لدخاله فىالذات مان مراد بها ما قابل الحدث والراسط فيشمل لاظ الفءمل وكذا لفظ المصدر بناه على القول بان اسم الفعل موضوع للفظ المصدروشمل أىضا الصفات كالطول والقصروالزمانوغير ذلك مما يخرج عدن القعمة لوأرمد مالذات ماتبادر منها اله وفيه انهذا بدفعه أو يبعده توله وراطة للحدث مالذات فيفيد ذلك ان للذات مي التي ينسب لها الإحداث لامثل لفظ الفعلفانه لانسب له كلحدث وشموله للطول والقصرالخ داخلف المناقشية الثبانيةفهو عمنهاتدير اله شعناعلي أنهلوأدخلت الصفاتفي الذات وأر مدمالاحداث ماتسادر منها وردأن بعض الافعال قددل عُـلَى الصَّفاتُ نحو حسن وقصر وطال وجل (قوله ولانسلمان الاسم موضوع للذات الخ) هـنه منآقشة في الحصر المستفادمن تعريف

الطرفين في قوله والدّات الاسم والحدث المنعل وكذا يقال في قوله ولا نسلم أن الحروف الخ اله شيخناً م قوله غير ما للسكاحة الح لثلا يرجع كون الفعل أفادم عنى المجلة اله منه

و المران أمكن الح) غاية فى قوله مناقش أى المناقشة موجودة وان أمكن الجواب عن الاحسير منها (قوله وادعاء الربط فيها تعسف ادعاة ، فيها كائن يقال قد تفيدر بط الفعل بفاعله من حيث التحقق وسوف ٣٣ من حيث الاستقبال مثلا ووجه

كونه تعسفا انقسدلم تر بطحد المستفادامن النعل بالفاعل سلر سلت صفته والكلام فى الاول كإفي الشارح لافي الثاني اهشعناءليانهالادخل لهافر بط حدث الفعل بالاسم أصلالامن حيث ذاته ولأمن حسث التعقق بلغايتها أفادت النعقق فيحدث الفعل المربوط لامنها بالاسمالا ان بدعى ان الربط حدث بهاعندوجودهاوان لم تكنمتوقفاعلما فتأمل واعترض بعضهمعلي المشي مان الادعاء المخالف للفا هرأسهل وهوأن من فسادتفسم ماأجه علمه ورده شيخذ ابانه لم يأزم على ماسلتكه المحشى فسساد تقسم أصلااذ لم يفسد تقسيم المعانى ولأتقسيم الكلمة اغمايناقشفا فيحصرالحرف فيالراط اه فتأمله (قوله نع مروف الجردواما)لايحلو من تعسف الا ترى رب ولعلوكذاحروفالقسم ونحوذلك وعدم التعسف فه هذه لا متأتى أنداوهل فرق س قد التي للتقليل ورب التيله فقد لرط

وجلوالرجسلورجلين هان التنوين ولامالتعر يفمن حروف المعانى اتفاقا وكذا النون لكونها عوضاءن التنوين ويخرجعنه أيضامثل أقوم وغلاماهن حاءغ لامازيدوقاتمة ويصرى وججوع زيدو وكته الاعرابية على ماذهب اليه نجم الائمة الرضى وجماعة من أن نحوه مزة المضارعة وألف التثنية وتاءالتأنيث المتحركة وباءالنسية وحركة الاعراب ومنحروف المعانى وذهب حاعة الى ان نحوهمزة المضارعة ومامعهاه نحروف الميانى وجعلوا أقوم منسلا دالاعلى المعنى المقصودالاان تلك الدلالة كانت بزيادة الحرف نسبت اليسه كانسب الطلب الحسين استفعل والمطاوعة الى نون انفعل والمفاعلة الى ألف فاعل فكل ماتقدم أوالشق الاول منه من المركب على هذا التعريف لامن المفرد فبلزم الكانكون شئ منه بكامة حقيقة واغيا بعيد كلة لمياانه شههامن شيدة الارتباط حتى كاثن بدمزحاصيره كلة واحدة كإفي نحو بعليك وينحر جايضا كلمايدل بهيئته على خرومعناه كحمع التكسسر والفعل ان قلنا ان الهمئة جُومن اللفظ مع أن ذلك مفرد بلائزاع ويدخل فيه مثل أثنى عشر فلا يخرج عن تعريف الكامة الاباعتبار المجموع منه ومن اعرابه على رأى الرضى ومن تبعه ويدخسلفهمثلعىداللهوقام زيدو بعلبك اعلامافلايخرج أيضاعن تعريف الكلمة الاباعتبار مجوع كلعلممم اعرامه على رأى الرضى ومن تبعه ويدخل فيه نحوا حدعشر هذا وقد قسل أن هذاالصفيغ غسيرمناسب انالغرض منعطم النعوممرفة أحوال اللفظ وتعييم اعرامه واهمال جانبالنفظوالميل الى جانب الم-نى لايلامُ ذلك الغرض اه ووجه الاهمال في نحوعبدالله ظاهر فأنحانب اللفظ فيسه يقضى بانهمن المركب فانهمعرب باعراس أو باعراب واحدلمجموعه لكنه جعلف أحد جزئيه وحكى الاعراب الاصلى الميزه الاتوفى ذلك أتجزه الا نوفاجهم فيه اعرامان كل اعراب على جزء فقدةال صباحب اللباب كما في عبد الغفور أن اعراب آخره محكى ولما كان الاسخر مشغولاوالاولفارغااعرب اعرابه فى الجزءالفارغ كاظهراءراب مابعدغ سرفى الاستثناء في لفظ غير فليس احسدالله على الااعراب واحد اه وأن قلت تعدد الاعراب على نسق ما ف نحو عسدالله لايكون الالتعدد المقتضى اتفاقا ولاتعدد للقتضى فى كلة واحدة في الملاق واحد فلاصحة تجعلهم نحوعبدالله كلمة واحدةمع حكمهم بتعدداعرا بهفي اطلاق واحدلانه غيرمنا سبفقط قلت أجاب عنذلك عبسدالغفور بانهقد تعتبرفي الاعسلام الاحوال التي يقتضها الوضع السبابق وهوباءتيار الوضع السابق كلتاناه وأماالاهمال في نحوقا مزيدفلا نه قدحكي فهمالكل من عِرثيه في الاصل ففسة خرمميني و جراءمعرب ولو بطريق الحكامة وذلك يقضي بالتركيب فادخاله في المفرداهمال مجانب اللفظ وميل الى جانب المعسني والكان تقول لماكان ماذكر في نحوعب دالله وقامز يدبجعرد النظرالى وضعمهم وربالنسية العلية المرعية في الاستعمال مع انه قديغفل عن ذلك ضعف جانبه جدا فكان التنبيه على حاله بجعل نعوعب دالله وقامز يدمن المفردأتم واهم على ان لمجموع نعوقام زيداعرا بأواحسدا وانكان تقديريا وقدقيسل ان الاعراب في الجزءالا ول من نحوعيسدالله اغساهو المتحموع كاعلت ومراعاة ذلك تقضى بانكلامن المفرد فلااهممال بجانب اللفظ في شئ من ذلك وقدعم وجه الاهمال في نحو بعلىك واثنى عشر واحسد عشروان كل جزءمن جزئى كل عليسه بناه أو اعراب ولوكان ذلك الاعراب اعراب مجوع الكلمستين وذلك يقضى بالمركب فادخاله فالمفرد

و م تقریر که انجروانحدث المحقق بالدات وسوف لرط مداولها بعد تعلقه بانحدث وگذاهه زة الاستفهام و نحو ذاك فلا تقلد كذا قب ل و دفعه شيخنا بان المتبا درمن حروف المجروف الاصلية فلا بردماذ كر اه وفيه ان حروف القسم من

Digitized by GOOGLE

مووف الجرالاصلية فتدبر (قوله فنى سبية) قبل كون فى السبية لا يتجه ارجاع الضمير لما ل يصم علسه كاأفاده ان تكون نلرفية والحار والجرورصفة ٢٤ لعنى لكن الشيخ بنى ما قاله على تعلق الجار والجرود بدلت وليس الازم وان كان ظاهرا

اهمال كجانب اللفظ وميل الى جانب المعنى وقدعلم الجواب عن هذا الاهمال بما تقدم في الترقي آ نفاويا كالهمال كمانب اللفظ في ادخال شيَّ من ذلك في تعريف المفرد حتى لا يخرج من تعريف الكلمة فراعاة جانب المعنى فيذلك اغماهي لغرض الوفاء بمراعاة جانب اللفظ فتمد برذلك حق لتدرر ولماأ وبصاحب المفصل ومن تبعه نحوعه دالله عن تعريف الكلمة بذكر اللفظة اذلا يقال له لفظة كاستقف عليه انشاء الله تعالى شنع عليهم العصام حيث قال قيل الانسب بغرض النحوى ان يعمل نحوقائمة و بصرى من المركب الذي أعرب اعراب الكلمة داخلا في حد الكلمة وقدفات ذلك الكل لاتفاقهم على تقسد حسد الكلمة بالافرادوان معل نحوعسدالله مماأعرب عراب كلتين خارجا عنه كمأخر حه صاحب المفصل ومن تبعه عنه بذكر اللفظة اذلا يقال له لفظة ونعن نقول الواج الزيخشرى مثل عبدالله عن تعريف الكلمة يشبه ان يكون فرية كيف وقد قال بعدتعر بف الكلمة وهي جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف ثم قال ومن أصناف الاسم ألعلم وهوماعلق شيئ بعينه غيرمتنا ولماأشبهه وينقسم ألىمفردومركب ومنقول ومرتجس فالمفرد نحوزيدوعرو والمركب اماجلة واماغير جلة اسمان جعلااسما واحدانحومه ديكرب ومعلمك أو مضاف ومضاف المه كعمدمناف وامرئ القيس والكني وقال العلامة التفتاز اني ف شرح الشرح لختصراب الحاجب أن النحاة أجعواعلى ان مشل عبد الله اسم وكل اسم كلة ثم نقول ان بعلب على معرب باعراب الكلمة وقد خرج عن تعريف صاحب المفصل ففاته عماه والانسب مالم يفت المصنف ليصم حكمهم بان اعرابه على مقتضى وضعه الاصلى وجعله عنراة الكلمتين اهم مع حذف شيمما للاصلاح وترك مالا حاجة لنااليه ومنه اان تدبرت حق التدبر تعلم أن المفرد وللركب في مقام تعريف الكلام والكلمة عندالغويين بمعنى غيرمعني المفردوالمركب في مقام تقسيم الاسم الي مفرد ومركب وباب مالا ينصرف وكذاني مقام تقسيم الآسم الى معرب ومبنى فان المركب فيسه يقابل غسير المركب أى المفرد بمعنى ما تلفظ به بلفظ واحد فالمركب في ذلك المقام ما تلفظ به بلفظ بن فاكثروا ن لم يدل جزؤه على جزء معناه والكلمه فيه بمعنى المفرد فيه حيث يقال مثلا المركب المزجى كل كلتين الخ فتنبه لذلك فقدوقع الاغترار بكلامهم في مقام تفسيم الاسم وباب مالا ينصرف حيث جعل دليلاعلى ان المفردهذا عند النحويين مالفظ مه مافظ واحد عرفاوان نحوعيدالله على امن المركب فلا مكون كلة وانحعله كلةمن خلط اصطلاح الفاة باصطلاح المنطقسن ثم عاقد علته من أن المفرد والكلمة فى باب المعرب والمبنى بمعنى مالفظ به لمفظ واحدهم ما هومعلوم ان كل كلية امامينية وامامعر بة ولو ماعرأت محكى أوللمعوع أولكامة أخرى كاعرات غسرفي الاستثناء علت ان الكلمة الاولى في نحو تعلبك واحدعشرمينية خلافالن قال ان حركتها حركة بنية هدذا وأما الاهمال في نحو رجل والرجل فانجانب الافظ فسه يقضى بانه من المفرد وذلك ان التنو من يتحول يثبت وصلاو يقلب أو يسقط وقفا ولايستقلف النطق فكانهمن أحوال الكلمة وجلعلمه خلفه ونحوأل كالجزء الاترى ان العامل يتخطاه دائما وأما الاهمال في نحوا لف التثنية فانه الجعل نفس الاعراب كان عنزلة الحركة التيهي عنزلة الهيئة التابعة ولايلحقها اعراب ولأبناء بللا يمكن ذلك فيهاوذلك قاض بعدم اعتبارهاعلى حدتها فكذلك ماهو بمنزلتها وأمانحوقائمة وبصرى فوجه الأهمال فيه فطأهركل

اه ولابخــفي ان قوله | فغ سسسة معنساء أي فيصم ذلك يخــلاف مابعده فانه لايصم فيه لاأن المراد فسعن ذلك حتى بتوجه الاعتراض تدير اه شيخنا (قوله شرطمتعلقه)أىمايفيد أكحرف معيني متعلقا يه وقوله ومحروره خاص يحرف الجروماقبله عام الذي جله على دعوى التعسف السابقية تدبر اه شعنا (قوله أوللعني) قىلىمذا لابوافق طاهر قول الشارح الكامة اندلتعلىمعنى في نفسها الخاه وفيسه انهلم بدعموانقته أحدحثي يقال ذلك اله شيخنا الا أنيقال مقصود صاحب هدا القبل مجرد الافادة والسان لاالاعتراض (قوله أى دل الخ) توضيم لعود الضمرعلى المعنى اذعند ترك مالا يعودالضمرف التركيب الاللعسني ثم معددلك فسرهد انخفائه بقوله أىانه أىالمعنى مستقل الخ اله شعنا على اله هنا أخرف نفسه

بعدةوله على معنى وقدمه في التفسير السابق فيعلم هنابواسطة ماسبق ان الضمير راجه للعنى والافلو الظهور كان راجعالم القدمه على قوله على معنى كأصنع فيماسيق فيكون في كلامه توضيح المراد بلطف من عسيرز بادة على عبارة الشادح

لل اندفع ما يقال ان هذا التفسر لم يفد شيأ انهوعين كلام الشارح ندبر (قوله لا يتوفق على شي) أورداً معاء الاشارات وغوها بسياهو جزئى وضعاواستعالا اه شيخناو يحباب بأن المرادأن الحرف دال على معنى في غبرة فقط واسم الاشارة دال

علىمعنى فى نفســـه وهو الذاتوعلى معنى في غيره وهوالتعيين الحاصل من الاشارة وكذلك اسم اوصول دال على معنى في نفسمه وهوالذات وعلى معنى فغره وهوالتعسن الحاصل من الصلة فباعتبار الدلالة الاولى داخلفي تعريف الاسم وباعتبارالدلالة الثانية كان داخـلافي تعريف الحرف لولا الارادة المذكورة وقال المؤلف ف عاشة الازهرية ان قلت يخرج من تعريف الاسم الاسم المضمن معنى الحرفكن الاستفهامية المتضينة معنى الهمرة قلت في الكشاف مايفند أنالرادبتضمن الاسممعني الحسرف اب الحسرف منوى قسله والاسمباقيء لى معناه فأصلمن قامهل من قاموعلى المشهورمن ان المرادبالتضمن كون الاسم دالاعلى معنى الحرف فهوداخل بحسب معذاه الاصلى كالواحد العاقل فمن والتضي نعارض وانلموحدداك المعنى قدركافأسماء الاشارة تأمل (قوله خصوص ابتداء السير) الاوفق بماقبله وما بعده ابتداء خصوص السيروفي بعض النسيخ خصوص السيرمن غيرلفظ

الظهورفانه أعرب مجوءه باعراب كلة واحدة لانه أجرى فيه الاعراب على الجزء الثاني وزال السناء الذي كان يستحقدذلك الجزءعنسه وصبارآ نوانجز والاول وسسط الكلمة سالمبامن الاعراب الذي يستعقه وقدعلت بمامر وجه الاهمال في نحوز يدمع حركته الاعرابية وللثان تقول لااهمال كجانب للفظ في خورجل والزحل فانه قدروعي من حانبة وجهوجمه حدايقضي بأنه من المركب وهوان المعرب في الاول ليس الا الجزوالا ول منه والجزوالثاني باق على حاله السابق من السكون فلكل خوء حكمن الاعراب وضده والثاني بعكس ذلك أى ليس المعرب فسه الاالحز والشاني منه والجزو الاول باق على حاله السابق من السكون فلم يعرب المجموع باعراب كلة واحدة ولحمل لكل حزء حكم على حدة فرعاية حانب المعنى في اخواجذاك عن تعريف المفرد حتى لا يكون شي منه كلة حقيقة انماه ولغرض مراعاة حانب اللفظ ولهلك تنكركون الاعراب في نحوأ قوم لما يعدح ف المضارعة لاللمصموع فتقول هذاالتوجيه لايتم بالنسبة المضارع وذلك منك لعدم التفاتك الى ماهوفرض المسألة فيهمن الجرى على ماذهب البه الرضى وجساعة من أن نحوهمزة المضارعة من حروف المعاني لامن حروف المبانى كإهوالمشهوروقد صرح بعض المحققين بهمامش شرح الرضيء لي كافيسة ابن محاجب بأن الاعراب فالمضارع لما بعسد وفالمضارعة بناءمنه على ماذهب السه الرضى في غو همزةالمضارعةوكذانحوغلامآمن تحوجاءغلاماز يدجانباللفظ فيهقدروعىمنسهما يقضىبانه من المركب وهوانه لم يعرب مجوعه بل يقي الجزء الناني على حاله وجعل بنفسه اعرابا للاول ولايلزم اعتبار انهصار بذلك بمنزلة الحركة التيهى كالهيئة التابعية كالايخفي على ان حانب المعنى وان لم يحسن من النعوى مراعاته بالاصالة وعلى الاستقلال فلاشبهة اله تحسن منه مراعاته مقو ياوبالتبيع وان اعتبار جانب اللفظ إندى شده جانب المعنى ويعضده خسيرمن اعتبار جانب آخراه يخالفه جانبالمعنى فلايعضده وكذانحوقائمةو بصرىروعى فيسهجهة لفظية تقضى بالتركيبوهي ان التاءوالياء فينىةالانفصال ويشدهذه ويعضدها جانب المعنى وكذانحوز يدمع حركته الاعراسة فانهروعي فمه التنسه على ان تلك الحركات أحرف صغيرة وقوى ذلك جانب المعنى ومثل هذه النكات كافية الانزاع وقدشاع وذاعان النكات لانزاحم بعضها بعضاعلى انك اذالم تجرعلى ماذهب البه الرضى ومن تبعه لم يخرج عن تعريف المفردشي في تنكبته نوع ضعف فتدبر وأماخرو جماله دلالة على جزءمعناه بهيئته مماهوم فرد ملانزاع فقد تقدمت لك الانسارة الى جواب في ضمن الاءتراض مه واكان تقول المرادا كجزء المتبادر وهو جزء المادة هذا وقوله وأماا لنعاة فالفردعندهم الخاعسم انه ليس بجائزان تكون وحده التلفظ فى العرف منوطة بالمعنى والاكان نحوعبد الله وقامز يدو معلبك اعلاماملفوظا بلغظ واحمدفى العرف ونحوقالاوقالواوقولى ملفوظا يلفظين وادعاءذلك مكأبرة كما لايخفي على منصف متأمل واعلم ان مناط تلك الوحدة في العرف ان لا يكون للفظ ما يصح باعتباره ان يشكلم بمعضه على حدة و سعضه الاستوولو بمرادفه على حدة فيخرج حينتذمن التعربف نحو قالاوقالواوقولى لكن يخرج منه أيضانح والرجل وكذانحو عبدالله وقامز يدو معليك اعلاماونحو اثنى عشر واحده عشرو يدخل نحوأقوم وقائمة وبصرى ومجهوع زيدو حكته الأعرابية ومجوع الملغظ وهيئتهالدالةعلى بزءمعناه لكن أيضا يدخل نحورجل ورجلين وقدعات ان هــــذالايناسب

ابتداً ، قبل خصوص و بعده وهذه النسخة على حذف مضاف قبل خصوص أى ابتداء خصوص (قوله بلام العهد) أى المفيدة

مذاللقام وانهذا التعريف ليس النحاة فيه فتذكر وقدقال الفيشي معترضا على المصنف ماكان بنبغيله أن يتسع ابن الحساجب في تعريفي المفرد والمركب فان أبن الحاجب تسع فسمه اصطلاح المناطقة اه وقال شيخناهواعتراض منه على المسنف وان المحاحب يخلط الاصطلاحين وأقول غامة أمرهذاانه تعريف بالاعملصدق مالايدل الخبمفردالنحوى ثموجه ألعسدول الذى فهدوه بمسأ الايخفى مافه وقد علت حقيقة الحال انشاء الله تعالى والله أعلم (قوله والمركب ضده) يعلم ما يتعلق يه ممام ( قوله اعلاما ) راحم الى أمكر وما بعده دل على ذلك كالأم استاذه المذكور في شرحيه السلم امازيدفا كحال فيسه غبرمختلف سواءيق على معناه المصدرى أوجعل علىا واحترز بذلك عن حالة كونهامستعلةاتستعمالهاالاصلى فانهاحنتثذ يدلجزؤهاعلى جزءالمعنى وذلك في المجمعلى التغزل وتسليم انهم كبمن أب الموضوع لذات لها الابوة وكم الاستفهامسة أوالحسرية والافلا يقول عاقل فضلاءن فاضل ان رجلا يدل جروه في الاصل وانه مركب من ره أمر من الرؤية وحل أمر من الجولان (قوله أىمىمى الزاى) لاحاجة اليه لان كل حكم وردعلي اسم أوبه فهو واردعلي مسماه أوبه الا لُقر ينة وماهنامن الثاني خلافالما توهمه كلام الفيشي من أنه من الأول اه شيخنا (قوله وفيسه نظراذالقول الخ) قيل المايظهر هذالوعرف الشارح القول باللفظ الموضوع وهوالماعرفه باللفظ الدال والدلالة أغما عاءت من الوضع فالالتزام بحماله (قوله فالتعريف صحيح لا فاسد) فيسه انه لم يدع الفساد بل خسلاف الاولى كم يفيده قوله والاولى الختامل (قوله الرادية ما كان كشر الافراد الخ) فليس المراد البعد والقرب من حيث التبادر وعدمه (قوله لان باب الانفعال) أي الانفعال ومااشتق منه نحوانقطع الحسل وانكسرا كحر وانطاقت بنفسي لان فمسه علاما ولا بقال انطلق اللفظ لعدم العدلاج اه فيشى (قوله بلهومجاز) أى مرسدل لعلاقة الاطدلاق والتقييد اذ المرادمطلق الحدث لا بقيدتا شروءن شي آخرا ي واشتراط العلاج الماهوفيما كان من بآب الانفعال حقيقة (فوله نحوفلان منقطع الى الله) أى مشتغل به لا يَغفل عنـــه حــــــالامكان ولايقال انفيهذاعلا عاللنفس كيف وجهادها هوانجها دالا كبركمافي أتحديث لانانقول العسلاج هوالتأثير الحسوس المتعلق بالظاهركاذ كره الدماميني فشرح التسمسل قسلما نقله عنه الحشي حمثقال بعدة ولالتسهيل انفعل لمطاوعة فعل علاجا أى في حالة كون فعل ذاعلاج أى تأتر محسوس متعلق بالظاهر فلهذا الايقال علت المسئلة فانعلت ولاطننت ذلك حاصلا فأنظن لانالعلم والغان بمايتعلق بالباطن وليسأثرهما محسوسا اه وفى الشافية مع شرحها ليعضهم مانصه ويختص أى انفعل بالعلاج والتأثير كانهم الخصوه بالمطاوعة الترموا أن يكون من افعال الجوأر - لتكون مطاوعته حلية عندالحس مخلاف مالوكان من المعانى فان مطاوعته قد تخفى ولهندالآ يقال علته فانعلم ومنثم قيل انعسد مخطأ لان الاعدام استئصال الموحود دفعة فلا يبقى تمة علاج وتأثير وقبل لان ألشئ اذا أنعدم لم يبق له أثرف كيف يكون للغبرفيه تأثير اه ما محرف مُ انهذا المثال أعنى فلان منقطع الى الله تعالى يجرى فيه الجواب الثانى أيضًا كما في شرح الدماميني على التسهيل خلافالما يوهمه صنيع الحشى وكذا قولك انكشفت لى حقيقة المسئلة والخرأ فاعند المنكسرة قلوبهمن أجلى كافي الشرح المذكور (قوله لكن لانسلم كونه مطاوعا) أي على

من الاستداء للعهود الجزئى والابتداء المطلق مقصودا لذاته لالغسره وهدذا أوضع وأولىمن قول شعناان قوله للام العهدقندفي المثال ليتضم والافالمنكركابتداه مخبر ره عن مخصوص کان تقسول ماأفادتهمن في قولك سرت من البصرة ابتداء اسملكن ربما يتوهسمانه الجزئىففر من هذا فان التعريف منشأن المعانى المستقلة تدر (قوله وقال السعد الحرف مستقل الخ) أي وحينشذ فالمرآد بالدال علىمعنى في نفسيه في تعسر يفالاسم الدال علىمغلى في نفسه استعالا يخلاف الحرف اه شيخنا (قوله والاصطلاح لامشاحة فيه) أى ان جعسل بعض الالفاظ اسماء وبعضها حروفا اصطلاح لامنازعة فمه مستئدا لعلامات الاسم والحرف الخصوصةوان كانكل منهسما مستقلا (قوله وذهب السدالخ) وحنشذ فقول المتن الكلمة قول أى لفظدال على معنى أى ولو كانت

دلالته في جلة التركيب من حث كونه شرطاف الدلاله ادالمعنى لا يتم بدونه فاندفع ماقيل على ماللسد لا يستقيم ما للصنف من تقسيم آل كلمة الى اسم وفعل و حرف اذلو كان كلة لكان قولا مفردا والقول دال بالوضع اله تأمله سيخنا (قوله أصلا)أىلاغيرمستقل كإيقوله المجهورولامستقلاكإيقوله السغد (قوله لعله يقول الخ) قيل هذا لا يتم الالولم نقل ان سرت يدل على المكان المعلوم لئلا يقال ان من هي التي دلت ٢٠٠ على الابتداء وأطن طناقو يا

انالسيدلايقول بذلك اه وفد اناولوقلنا مذلك يتم الترحىاذ لامعنىله الاان من وحـــدها لامعنى لهايتعين عتعاقها وتوسطها يحسدث معنى للتركب لايحصل عند عدمهافالتركس مفدد للعني بشرطها على العكس منالمشهورتدير اه شمنا (قوله لست لمحرد الزمن)أى كاقبل مذلك وحنثذ فوجه تسمتها ناقصة انهاتحتاج للنصوب لاانها نقصت الدلالة على الحدث (قوله وربمــا اشتمه)أى خفى واشكل (قوله حنشد) أى حن اذكانت دالةعلى الاحداث الناقصة اذ الاحداث الناقصة هي الاحمداث المخصوصة الجزئية المقيدة بالاسم الخصوص والخسر المخصوص فدكون مدلولها جزئيا (قوله فن ثم جعلها المنطقيون رابطة) أى وأما النحوبون فلم ينجعـــاوها رانطـــة لكونهم أبدوا الفرق سنها و بين الحسروف ولعل الفرق ان معاني الحروف غسرملموطة

يلزمان يكون هناك علاج قمعصل هذا الجواب ان ما كان من باب الانفعال ان كان مطاوعا اشترط فيه العلاج وان لم يكن مطاوعا فلا يشهر ط فيه العلاج وماهنا غير مطاوع والمطاوعة هي قبول فاعل فعل أثر فعل فاعل آخر وقدد كراب الحاجب في شرح المفصل انهم فالواقلته فانقال ووجهه بأن المقول معالج بتعريك اللسان والشفتين واحواج الصوت وكل ذلك محسوس المعناطب والمخاطب المقال المالاق اللفظ برجع معناه الى القول فكما يقال قلت فانقال بقال أطابقته فانطلق الأن مجيء انفعل مطاوع الافعل قليل كما يؤخذ من التسميل بخلاف محيثه مطاوع الفعل (قوله وأماذكر الجنس المعيد والفصل) مواده بالفصل ما يشمل فصل المحتسوف فصل الماهية وقوله فهو وأماذكر الجنس المعيد وفصل في معاد الماهية وقوله فهو التعريف بالفصل مع المحتس القريب أومع ذكراً جزائه بالمطابقة يسمى حداتا ما ومنهم من المسترط في تمامه الترتيب بذكر المجزء الاعمم قدما على ذكرا لمجزء الاخص اه وبه نعلم سقوط ما كشه بعض من حشى الدكاب مناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من حشى المناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من حشى المناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من حشى المناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من حشى المناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من المناقشة المعشى من أن الصواب ناقص بدل تام مستند الفول السلم بعض من حشى المناقسة المناقسة المعسمة بعض من أن الصواب ناقس بدل تام مستند الفول السلم بعلى المناقسة المنا

وناقص الحدىفصل أومعا 🙀 جنس بعبدلاقر يبوقعا لان كلام السلم فى فصل المساهية مع الجنس البعيدوكلام المحشى ف فصل الجنس وفصل المساهية مع الجنس البعيد ومأكتبه بعض المهمشين من أن هدده احدى طريقتين ذكرهما السينوسي في شرح المختصر وألراج انه ناقص فانه ان أرادان الخلاف في الجنس البعيد وفصل الماهية فلاخلاف فىنقصائه وانأرادانه في ذكرالداتيات بالطابقة فلاخلاف في تمامه عند تقديم الاعم كماهنا تدبر منصفا اه شيخنا بزيادة (قوله ولم يقل أحدانه معيب) مبنى على ان الطول لا بعيب ومراد الشارح انه معيب لطول الكلام حينتذ اذالقول أخصر من لفظ وضع لمعنى اه شحنا (قوله المرادبهـم علىاءالمنطق) أىلانهمهمالباحثونءنالاحناسوالظآهرأنالمرادبأهلالنظرأححابالفكر الثاقب البلغاء الذين يعدون الطول عيما اله شيخنا (قوله رجه الله والمراد بالقول) أقهم المرادلد فع توهسم الرأى والاعتقادوان كان اطلاق القول على ذلك ليس باصطلاح النحاة كاصرح مه بعض المحققين وقوله والمراد باللفظ الصوت أى لاالطرح والرمى وان كان توهم ذلك بعيد احدامع وحود مايدفعه وقوله وقدتيين المقام للغاء لكن بعضهم يستعمل الواومكانها وقوله والمرادبا لفردنكته المراددفع توهمارادة الممزعن الغيرلان المميزعن الغبرمن حلة معانى الافرادوقوله وانقلت لملاالخ منشأذاك التعريف وقوله فان قلت لمعدلت ألخ منشأذتك جواب السؤال قبله وحاصله هلاذكرت اللفظ فلاتستغنى عن الوضع فتصنع كماصنع آبن الحاجب وقوله والمستعمل كان المناسب تعميره بالموضوع اذهوالذي يقابل آلمهمل ولعله أرآديا لمستعمل الموضوع أوأراديا لمستعمل ماصلح للاستعمال (قوله أى الكلمة من حيث معناها)أى مفهومها الكلى فقد دفع بذلك توهم المبتدى أن انحكم هذا على لفظ كلة وأشاريه الى أنه على الغالب من ورودا محسم على المدَّلول وان المراده نا المفهوم السكلى الاللدلول الخارجي ثممن المعلوم ان مافيه التاء وليسمذ كراحقيقيا كخشية حكمه التأنيث وان كان معناه يعمر عند معذكر ويعامل معاملة المذكر عند ذلك التعبير تقول الخشية قطعتها والجذع قطعته فلاوجه لماتوهم هنامنان كالرم المصنف مشكل لانه انعاد الضمير للفظ كلة وردانه استم

لذاتها كاسبق ومعانى هذه الافعال ملحوظة لذأتها وقصدالاخبار بهاوأ يضا الفرق عاصل ينهما بالعدلامات المخصوصة ثم انه عديقال لامانع من انسلاخ الافعال الناقصة عن الاحداث فيكون ذلك ظار ثاعليها كاقيل بنظيرذلك في افعال الانشباءاذ لافرق بن الحدث والزمن والعله لا لك قال فلمتأمل (قوله كما أوضعته في المكامة المذكورة) عبارته فهما ان قلت قولك غير مقترن بزمات يخرج اسم الفاعل ألا ترى سهمة شيخ الاسلام الوصف

فيلزم انقسام الشئ الى ما يصدق عليه وماييا ينه بالكلية ولا يصح ان يصدق قديم الشئ عليه ولا ان يباينه وانعادلمعناهاوردانه القول الفردوهومذكروانه لاحقة للعواب عنه بأن التأنيث باعتبار اللفظ والتقسيم باعتبار المعني ولالاذعاءان الهشي قدأشار الي هذاالج واب فقدعر فت مراده فتدمرنم لايخني اناكجلني كلام المصنف على معسني ان الـكلمة ذات اسم وفعسل وحرف أى تتعقق ف كل واحدمن الثلاثة وتصدق عليه فكل واحدمنها تتحقق فيه الكامة وتصدق عليه كإيفيده العطف بالواوالتي الحمع فانجمع الذي تفيده الواوطاهرهناوهو بأعتبار مراث من التحقق والصدق ويصم عطف الاقسام بأوالتي للاحد ماعتباركل مرة واحدة من مرات التحقق والصدق على حد متها للاشارة والتنصبص على ان التحقق والصدق انماهو باعتباركل واحدمن المتعاطفات على حدته لا باعتبار مجوع أتنين مثلاومن هناتعهم انأوالتي للتقسيم يصح ابقاؤها على ظاهرها وان صح جعلها بمعنى الواووقد توهم ان معنى كون الواوالجمع ان الحكم معها باعتبار المجموع فاعترض بان الكلام يقتضي ان الكلمة مجوع الثلاثة واعلم آنك لوقدرت مضافا في قول الصنف وهي اسم الخفقلت أى وأقسامها اسم الخ كان الاخبار بالمجموع وكان التقسيم من تقسيم الكل الى أجزائه فتنبه (قوله وتقسيم الكامة آلخ) أي من غير المسنف أي وتقسيم الكامة من قسمها بالتشديد المالك نف فلم يقسم أغاذ كرالا قسام وذلك ان التقسيم هوضم قيودالى أمرمش مرك لتعصل أمورمتعدة هي أقسامه الاان يقال انه أطلق التقسيم على ذكر الاقسام اله شيخنا (قوله وقعطان) قيل أقل من تكلم بالعربيسة يعرب ابن قعطان (قوله العاربة) في القاموس وعرب عاربة وعربا عوعر بة صرحاء ومتعربة ومستعربة دخلاء اه وقوله صرحاء أي خلص (قوله تسمى العربات) بفتح العين المهملة والراء (قُوله وهي لغَّات الْحِجاز)الضمرراج عللسان اسمـاعيُل وأنث باعتبارا لخبْر (تُوله أَى و بعجة الاسناد الى اللفظ ) بأن يصفح حعل اللفظ موضوعا وجعل غيره مجولا عليه سواء أريد باللفظ معناه أونفسه ثم هذايحتمل اندتفسيركر ادالصنف وعليه تكون العلامات في كلامه على نسق واحدلكن هذالايناسكلامالشار حويحتلانهأيتي كلأمالمصنف علىمايتيادرمن انحسديث من أن المراد التحديث عنمدلول النفظ معسراعنه بذلك اللفظ سواءكان مدلوله غيره أم نفسسه فيكون ماذكره علامة أخرى من عنده فتدبر (قوله أى على أوله) أى داخلة على أوَّله أومستعلمة عليه استعلاه معنو باأىمتصلة بهاتصالاقو بأوقوله وعلى آخره لأيناسبه التأويل الاول لايهامه تأخوالا تنوعن العسلامة (قوله كننون منكسر) فيهان نون منكسرزائدة لأأصلية فالاوكى التمثيل بنون مذبر أومنكرأ ونرجس فان قيل انه يجاب عنه بان المرادهنا بالاصلي ماكان جوه كلة وان لم يكن من حروفها الاصول ولايقال انذلك يقتضى ان التذوين ليس جزأ كلة فيلزم ان تحور جل ليس كلة بل كلتان لانانقول قدعات ان ذلك هومقتضى ماسبق وانه أغايعد كلة بتنزيله منزلها وان ذلك هوا لحق فتذكر قلنا عنع من ذلك بقية كالرمه كاهوواضع (قوله النون اللاحقة القوافي) وتسميم اتنو بنترنم أوتنو يناغ لما محاز كا أعادوه (قوله بصورتها أو بعوضها) صوابه لا أو بعوضها كافى بعض النسخ (قوله والالم تحتم لقيد لغبرتو كيدالخ) أى ونخرج أيضا بعض افراد التنوين وهو تنوين المنصوب فانه يكذب ألفاتم ان المرادلا خطاقيا سافلا يردان التنوين فى كائن لم يسقط خطا بلرسم نونا لان ذلك

حقيقة في الحال أي في الحدث المتحقق الحاصل بالفعل وقولهم محازف الاستقبال أى في الحدث الغبرا كحاصل بل يحصل معسد ذاك فاداكان اكدث حاصلا مالف عل كان الوصف حقيقة لا لا من الزمان حاضر مل لان الحدث متعقق وان الزمه حضورالزمن وفرق من الزمن اللازم للفهوم وألمعتدف المفهوم واذالم مكن الحسدث حاصسلا مالفعل كان الوصف عيازا لالكون الزمن مستقبلا بل لعدم حصول امحدث بالفعل (قوله فانهاموضوعة بألوضع الاصلىالذى هو حملًا الخ) قال في كامة الازهر يةومرادنامالوضع الاول ماحقهاان تتكون علسه جلاعلى نظائرها وانلم وجد بالفعل (قوله وانتجردت عنه) قيل عبر مسلم فىأفعال المقارية بل دلالتهاعلي الزمن ماقسة وأنكاد وأوشك لآساضىو يكاد وموشك المضارع وهلذا فأغيرهما نعقديسلم كلامه في عسى اله شيخناً

(قوله بل المدح مطاقا) أي بل انشاء المدح مطلقا وقوله من غير نظر الخ أى وان كان واقعافى الحال ولا بد محث الاسم وتقسيمه الى معرب ومبنى (قوله ان قلت حينند يخرج العلم الخ)معناه ان النظر الوضع يوجب اشكالا يجاب عنه بماذكره فاندفع ما قيل الكان تقول الاخروب لأن الذى حكم عليه بعدم الاقتران هومدلول اللفظ أوبعضه ومدلول أجدعل الذآت وهي لم تقترن شي في الوضع

الاصلى وانماا لمقترن فمه هوامحــدث نع لوكان التعريف مادل على معنى غسيرزمان فيالوضع الاصلى لماتوحه السؤال ولكن يفسدالتعريف لعدم شموله صباحا ومساء ونحوهسما اه شخناءلىان أجدعلما يصدق علسه انه لفظ دل على معنى وهوا مجـــد مقترن ذلك المعنى بزمن بالنظرالوضع الاصلى ومن أن دليل يدل على ان المسراد ان المعسى الموحودالا كالانقترن بزمن بحسب الوضيع الاصلىفهذا القيلمن أصلهلاوحهله (قولدان قلت حيننذ يخرج اسم الفعل)لامعنى للفظحينة ذ لاناسم الفعل خارج مطلقا سواءنظر للوضع الاصلى أونظرلا ستعاله الأتالا أنقال المراد انه مخرج حين اذعر"ف بهذاالتعريف ولم يعرف لتعريف آخريشماله تدىر (قولەقلتلانظهر فعلمك الخ)عسارته فى كَامَة الارْهُرِيَّةُ وَلَى وتفهفي المحار والمحرور الذى هو اسمفعل بعد النقلفانمعناءقبلالنقللايتم الابمتعلقه فهووحد ولايدل على مهنى أصلاف كمف يدخل بحسب الاصل في تعريف الاسم (قوله

خلاف القياس حسنه انه لمادخل في التركيب أشبه النون الاصلية على ان الثان تقول ان النون فى كائن قد انسلخت عن حكم التنوين وصارت هي آخر الكلمة فلاحاجة الى ادخالها في التعريف (قوله نقيدىالسكون وعموق الاسخو) أى وقيدالزيادة (قوله لتحقيق المساهية لاللاحتراز) على أنهلايعترض بالمتأخرعلى المتقسدم (قُوله اذا كان لغيّرمذُ كرالخ) سُواءُكان وصّفا كإمثل أواسمها لانهاتشه الحرف في الاهدال لانهالاعاملة ولامعولة اله فاكهى (قوله وقيل معربة) أى حكما كإفى الفاكهى ولا يخفى انها اداكانت معربة عندذلك القائل حكاكانت امامسنسة عنده بالفعل فمكون موافقا للأول وامالاولافيكون موافقاللثالث ولابنكرأ حدالاعراب الحكمي اذهو يمعني قَبُول الاعراب عندالتركيب (فوله وقيل لامعر بة ولامبنية) أى لعدم موجب الاعراب والبناء اه فاكهي وقدعلت موجب البناء على القول الاولوا كخلاف اغماهوف الاسماء القاءلة للإعراب بعدالتر كيبكر يدأمامالايقاله فهوميني جزما كاثنت وهو (قوله لانمن قال انها معربة الخ) محصِّله أن أحجاب الاقوال الثلاثة متفقون على انها ليست سنية ولامعربة بالفعل بل قابلة ألاعراب كااذاقلت جاءز يدوالبناء كااذاقلت بازيد فلاتنافى بين الاقوال الثلاثة وفيهان هذاغبرظاهرمع تعلىل القول بالبناء والقول بلاولا وقوله بعدلعدم مقتضى ذلك لا يصيح كيف وقد ذكر المقتضى من قال باليناء وهوشبه الحرف في الاهمال ولاحل هذا قال الحشي فتأمل (قوله ولم رد المصنف بيان المعرب والمبنى من حيث اتصافهما بالاعراب والبناء) أى لم يردبيانه ما بيانا يعلم به صفتاهما هذاه ومراده والافصردسان الاتصاف بهسما يكفيه تصورهم أنوجه ماكسان قبولهما وقوله من حدث قبوله ما الاعراب أراديالقبول تلقى الاعراب بالفعل ومن هنا تعلم انه لايردعليه قول شحناقوله وذلك لانتوقف على سان معني المشتق منه فمه انه يحب تقدم معرفة القدول على ان كون المراد التعريف من حيث القبول ممنوع كايدل عليه ما اطبقوا عليه من اعتبارهم ما بعد التركنب مع العوامل والحق في الجواب عن الاسكال ان يقال ان محسل وجوب تقديم بنان معنى المستقمنسه على بيان معنى المشتق اذاعرف المستق من حيث مفهومه الاستقاق لان تعريفه منهدذه المحيثمة لايفيدتعريب المبتدأ مشسلاتعريف الضارب بانهذات ثبت لهاا لضرب لايفسد تعريف الضرب وأمااذاعرف المشتق من حمث مبدأ الاشتقاق فلا يجب تقديم تعريف المستق منه بل تعريف المشتق يفيد تعريف المبدأ وهوالمستق منه كااذاعرف الضارب بانه ذات صافعة بالبدفانك تعرف من هذاان الضرب الصفع باليدفتعريفه يغنىءن تعريف المبدأ والمتن من الثاني لامن الاول فاذاعرفت المعرب بإنه مأ تغسيرآ نوه الخاعرفت ان الاعراب هو تغسيرالا توانخولم تعتبع لتقسدم معرفة الاعراب كحصولها ععرفسة المعرب امااذاعرفت المعرب بانهما أتصف بالأعراب فلأ ينعن عندك معنى العرب الااذاعرفت الاعراب قبل فاندفع ماأطبقوا عليه هناوفي حواشي الألفية من الاشكال بو جوب تقديم تعريف المبدأ وان عبر واهنآ بالانبغاء اه فاكحق ان جواب المحشى جواب التسليم الجدلى وجواب شيخنا جواب بالمنع نع اقتصار المحشى على المجواب الذى ذكره موهم خلاف المرادوة ول شيخنا وانعبر واهنابالأنبغاء فيه ان المرادبه الوجوب بدليل قوله وذلك لايتوقف

فلازمن) أىفليسالزمن مدلوله واغساه ومدلول المدلول ومدلول المدلول ليس مدلولا ألاترى اذا جعلت الفعل مثلا اسخسأ للفظه

Digitized by GOOGIC

كافى ضرب فعدل ماض فانه يصيرا سماولا بقال أنه دال على معنى الفعل وكذا يقال فى من حوف حوف كذا اسم الفعل ولهذا أشار بقوله فهومن باب من الخول في معلى الله على الله الفعل يدل على زمان فلا يدل عليه بهيئته بل بوضع ما دته كدلالة الصدباح

على بيان معنى المشتق منه فتربر (قوله ولذاقيل ان التعبير بالنقيض أولى لان الاسماء امامعرية) أى قاللة للزعراب أومسنة أى قالة للسناء على مام المعشى أوامامعرية بالفعل أومسنية بالفعل على ماعات مناءعلى الاصم وفيهان التعسر بالنقيض هذاغيرسا تغ اذلابدف التناقض من اثات ونفي مطلقاسواء كان سنمفردن أوقضيتين ولابدان يكون بين قضيتين اصطلاحاوهنا ليس كذك بلماهنا من قبيل الشئ والساوى لنقيضه الاأن يكون مراده هذاعلى سبيل التسامح (قوله التعيير بذلك) أى الضد وقوله لععة ذلك أى التعبير بالضد وفيه انه يوهم مالا يناسب الاصم (قوله على قُول مَن بِقُولَ إِن الاسماء ثلاثة) أىمعر بومبنى ولا ولا وَهذا الَّايظُهْرِ الْآاذا كَان الْحَلَّافُ السابقُ معنويامع انهجعله لفظيا ويحتمل انه ليسمرادالمحشى ماسسيق لأمرادهان هناك قولا بأن المضأف لما المتكام لامعر بولامني فتكون القسمة ثلاثية على هذا القول (قوله قلت يمكن الجواب الخ) وخدن من ذلك إن قوله قبل لان الخلافين قديج تمعان أى بالفعل وأما الصلاحية الرجماع فلا بدمنهاداتا حتى لأيكونا شاملين في الاصطلاح الضدين (قوله وذلك بشمل الضدوالنقيض) فرادا نخسلاف المتحقق فحالضدان كانت القسمة ثلاثمة لانه يكفى فى المقصود كون الضدر في عوز ارتفاعهسما أوالمتحقق فيالنقيضان كانتالقسمة ثنائيسة وقدتقسدممافي التعييربالنقيض تذبر (قوله لبيان وجــه الشــبه) أعلم ان التمثيل ه و ذكر المثال الأيضاح ومعنى قولهم الكاف التمثيل أنها المتشبيه في مقام التمشيل لافي مقام مجرد التشبيه اذلا يخفى ان معنى قولك في التمشيل ككذاآن المثال مثل كذاأى كذا أومثله فقولناأ ومثله أى أوشه سان لمعنى الكاف فتنبه لذلك فانه ليس القثيل معنى من معانى الكاف وبه تعمم مافى قول شيخنا قوله لبيان وجمه الشميد فيه ان الكاف للمميل لالتشديه فالاولى ان يقول متعلق عمني الكاف الذي هو الممثل أي أمسل بالولاه الخالا أن سريدالمحشى بمباذكره ماذكرنا اه على انهلامعني هناعلى التعلق بمعسني البكاف على ماذكره فافهم (قواه والمانع له من الصرف العلية الخ) الاولى تاخبره لان السكلام في البناه (قواه العلية والعدل) هـذاعندستبويهوعنـدالمبردان المآنعله من الصرف العليـة والتأنيث المعنوى آه فاكهمي واعلم انهذا انما يجرى على لغة أكثر ننى تميم من ساءباب وبآروا عراب باب قطام اماعلى لغة أقلهم فالمأنع من الصرف هذا انحاهوا لعلمة والتأتيث اتفاقا ولاعدل أصلا وذلك ان سيبويه لمارأى لغة الخثر بنى تميم بناءباب وبارولاموجب فيهالمناءظاهرا حكم بتقديرا لعدل فيه على لغتهم ليتحقق موحب المناه كماسيأتي سانه وحكم يتقدره في مات قطام أيضاعلي لغتهم لاجراء ماب العسلم المؤنث الذي على و زُن فعال سواء كان مختوما بالراء أمَّلا على وثيرة وآحدة فلما حكم بذلك في بأن قطام لهمذا الداعي ساغلها سيادمنع الصرف اليه وأما المردفلم يحمل البابعلى وتبرة واحدة فلاعدل عنده فى باب قطام على لغة أكثرهم كاأنه لاعدل فيه عند الجميع على لغة أقلهم اذأصل الداعى الى القول به هنا هو البناء فى باب وبار ولا بناه فيه على لغة أقلهم كاب قطام على حدسواه فلم يسغ له حينتذ اسنادمنع الصرف الى العدل وعاتقر رتعلم أنه لايقال مذهب الردهوالظاهر اذلا يعدل الى تقدر العدل لمنع الصرف الااذا لم بوجد سبب غيره وقدأ مكن اعتبار التأنيث فلاوجه التبكاف وبما تقررتعلم أيضام عني قول المحشي وأعتبرالعدل فيهذاالماب جلاالخوانه بالنسبة الغةاكثر بني تميم فقط دون لغة أقلهم ودون لغة أهل

والمساه على الزمان غايته ان الزمان في هذين جيع المعنى وفي اسم الفعل معضمه أفاده المحسى في كالة الازهرية (قوله فالفرق في العنىلامات الأَ تَسِمةً)هُومِعُيمُ فَ نفسه لكن الكلام في كون تعريف الاسم غبر حامع وتعريف الفعل غبرمانع والمطلوب دفع مينهـماحتي يقالان الفرق حاصل بالعلامات فالاولى الجواب أن المراد حت وضع الهشة له فلابنافي الاقتران مالزمن لامن هــذه الحشة كا بؤخذمن القولة قدل لكن قدمقال لادامل علىهذه الحشةخصوصا والقصودمن ألتعاريف الإيضاح (قوله أصله وسم) أَى بفـنم الواو وكشرها (قوله فاصله سمو)مثلث السين (قوله والتصرفءلسهمستدأ وخسر )أى التصرفات حار به عسلي قسول البصر سنومح صلهان قول الكوفي أصله وسم يفسدأنه عند اسناذ

الفعل يقال وسمت وعند تصغيرالاسم وسيم وعند جعه جمع كثرة أواسم وعند جعه جمع قلة أوسام مع الحجاز الحجاز العالم الحجاز العالم المحتمدة وسمى منها وأسامى كذلك في جمع الكثرة واسماء في جمع القلة و بهذا يعلم ان قول المحشى وأوسام

Digitized by Google

أعل كالمصدر واسامي أصله اساموأعل قلب الواو باءلوقوعها بعيد كسرة وسمىأصله سممو أعمل بقلب الواوياء لاجتماع الواووالياءمع سق احدآهما بالسكون والاشتقاق عنبدالكوفي من الفسعل فكان القساس وسمت أواسم وأوسام ووسيم وادعاء القلب سأخسر الفاء واعلالهاسداهشعنا وادعاء القلسفي سمت أن مقال إن الاصسل وسمت ثم أخرت الواو بعدالم تمضعفت الميم م قلت الواو ياعوادعاء القلب فيسمى أن يقال هوقبل التصغير وسمثم أخرت الواو معدد الميمثم صغروف أسامى أن تقال على ظاهر المحشىان صله أوسام ثم أخرت الواو بعدالم ثم قلت الواوياه لوقوعها بعدكسرة وعلى مالشختا أصلهأواسم أخرت الالف التي يغدالواو ى*عدالسىن وأخرت الوا*و بعدالمم وقلبت الواوياء وفى أسمَّاء أن يقال ان أصله أوسام أخرت الالف - تقرير ك بعدالم وأخرت الواو بعد الالف وقلت همزة وفي تسمية وان لم يتعرض له المحشى ولاشحناأن يقال أصله

فازفتنيه ولمبا كانت لغسة بني تميم الامالة وكانت مستحسنة عندهم اشتدت رغبة اكثرههم فهما وتشغف بها فقدرالعدل في بات وبار أشحصيل سبب البناه فيه لتتأتى الامألة له فسه اذ كسرالراء مصمح الكرمالة ولوأعرب لكانت الرأه امام ضمومة أومفتوحة ولأيخفي انه لامانع من اشتدا درغبة البعض تون البعض وانكانت الامالة لغة الكل ومستعسنة عنده فلا يردماني يسعلي الفاكهي قال شيهنا واعلمان موازن فعال قسمان معدول وغيرمعدول فغيرالمعدول اسمالمفرد كعناح أومصدرا كذها فأوصفة كحوادأ واسم حنس كمعاب مصروف قولا واحداالاان سمى به مؤنث فيمنع كعناق والعدول أمراكنرال أومصدر آكفنار وحادأ وحالا كندادنحو . والخيل تعمدو بالصعيديداد \* أوصغة حارية مجرى الاعسلام كحلاق للنية وهمام الداهيسة أوصفة ملازسة للنسداء كإفساق اتفقوا على بنا ته على الكمروعة ده من مؤنث في جيرع أقسامه وان سمى ببعضها مذكر فهوكعناق وقديجعل كصباحوان سمى بهمؤنث فهوكرقاش على المذهبين أفاده يس نقلا عن التسهيل قال وقوله كمناق أى فيمنع من الصرف وقوله كصباح أى فينصرف وقوله كرقاش أى ففيه الخاف بين التميمين والحجازين وانظرهل رقاش ونحوها كعذام واحدمن تلك الاقسام أوقسم آخروعلى كل ففيه العسدلوا كحاصلان شرط باي خسذام العدل كهانقله يسءن التسهيل وشرحه والتوقف الاكن فأنههل هوأحمم تلك ألاقسام أملامقتضي التنظير الثاني اداعلت هذافقول الشارحمن الاعلام للؤنثة الاستيسة الخأى المعدولة احترازاعن الاعلام المؤنثة الغسير المعدلة كاسبق عن التسميل في القسم الآول أه وقوله وانظر الخليس في الاقسام ما يصلح ان يكون رفاش ونحوهامنه على أن الحكم المذكور لتلك الاقسام مخالف محتكمها فلاتوقف لنجزم عَقتضى التنظير (قوله المراد بفية المعنى التقييد) الاولى حـــذف نية أوز يادة نية قبل التقييد الاأن يقالهومن اضافة الصفة للوصوف (قوله خــلافاالخ)ماذهب اليهمع تـكلفه يلزمه مثل ماأورده ذلك الشخص على تسليم وروده فانك تقول نيسة التقييد أنحاصل للضباف مالضاف السبه يلزمها نبة معنى المضاف اليسه فيكزم نية لفظه وانمساقاناعلى تسليم وروده لانه لايلزم من نية المعنى نية اللفظ فأن التعقيق أنه يمكن مسلاحظة المعانى بدون الالفاظ على انه لا يلزم من نيسة المنى نية اللفظ مقدرافي نظم البكارم كاهوالمرادمن نيسة اللفظ فتدبر (قوله ردبان المقتضى للبناءهوالافتقار الى الجسل) فهان هذا أغاه ومعترف المناء الواجب لا الجائز الذى الكلام فيه (قوله أو بالحل على رب) أى ان كانت التكثير ومغايرته التعبير المتفنن والافمحصله أيضا التضمن (قوله المراد بالاصل ان يكون الخ) أى المرادباصل الشي كون بعض افراده أكثرالخ كافراد البناء هنامن السكون وأخواته فان السكون أكثراستعمالاوان قطع النظرءن الموادوأغلب بالنظر للوادوان قطع النظرعن الاستعمال وأرجى نظرالواضع (قوله لم يقللم يكن معربا) أى على ارجاع الضمر للتغير (قوله لان ماقبلها) وهوآلنحو (قوله نحوكاًب) بفتح الكاف كإهومفتضي قوله تمياهو على وزن فعال اه وهواسم فعل فلاوجه كماقيل الاولى عدم التمثيل كالدلان الكلام في مفتوح الفاءلا في مكسورها (قوله شــبه بنزال وزناالخ) وذلك لان نزال معدول عن مصــدر مؤنث معرفة هو النزلة كافال المردلاعن

ويعة أوت الواو بعد الم وقلبت ياء (قواه ينبغي انه برفع السين) أى لانه تفسيران التي ف محل رفع ثم ان قوله برفع السين فيسه

م قوله وقد يجعل كصباح وعندذلك لا يحكم بوجود العدل اله منه

ويجافي اصطلاح القراء

انزل كهاقال الجهور اله شيخناوه وفي سءلى الفاكهي وقوله كهاقال المردأي وان لم يقللها سىب المناءهناه والشبابهة اذهوعنسده توالى العلل كإنى يسعسلى الفاكهبي فتنبه وقوله لاعن انزلالخ والالميكن معرفة فضلاعهاذ كره الحشي بعسدمن كونه علىاولامؤنثا وماث كلفه المحشي بعسدلا يحى الابدءوى العلية فتنبه واعسلم ان من قال العلة في بناء نحوو بار وقطام المشاجمة لنرال كإهوالمشهوران ويءلى مذهب الجهورمن أننزال لاتعريف فمه ولاتأنيث لكويه معدولاعن انزل فالشابهة عنده في مجرد الوزن والعدل ولولا العدل في نحوو بأر وقطام على رأيه لما وجد فيع الاالمشابهة لنرال فالوزن وهي لاتوجب البناء والالبني كلام وسلام وانجى على منذهب المبرد من أن نزال فيه تعريف وتأنيث لكونه معدولاءن النزلة فالمشابهة عنده في الوزن والتعريم والتأندث والمدل وانظرما دعآه حينتذالى تقدير العدل فى نحوو بار وقطام فانه كان يكفيه المشابهة فىالثـــــلائة الاول ولك ان تقول الداعي ه وأن أكثر بني تيم ممن بني باب و بار والمساجمة فى الثلاثة المذكورة لاتوحب البناء عندهم ولذلك يعربون بابقطام فاحتيج الحمايصلح وجه شبه يترتب عليه البناءحتى بالنظرالهم وأمامن قال العلة فى بناه نحووبار وتنطآم كثرة أسباب منع الصرف فيع فيستوى جريه على مذهب الجهور فى نزال وجريه على خلافه فان الاسساب المذكورة هي العلسة وآلتأنيث والعدل على كل حال ولا دخــل " ـ كلام في عدل نزال فيها ثم على تقدير سيبو يه العـــــــ لم على لغية أكثر بني تميم ف بابقطام بشيكل المقام على كل اذبتحقق حين مذف بأب قطام موجب البناء فكيفأعربمع تحققه على أيهولا يمكن دفع هسذاالا يكال الابالقول بان البناء في باب و باو عاثزءندأ كنربني تميم لأواجب وانلم يصدرمنهم آعرابه قطو يكفى في القرينة على ذلك اعراب بقية بظاهرًا كال معاه كانعدم الافتراق عدول عن أوجه الوجه بن فافهم والله أعمر (قوله تضمنه معني هاءالتأنيث) أىالموحودة في المعدول عنه ولاوجه لما أوردهنا من انه يلزم بنا فكل علم الونث خسلا من الهاءلان تلك الاعسلام لم تتضين معنى الهاء مل هي مقدرة فها فتنسه (قوله والثالث توالى العلل ] فيدانأذر بيحان فمه خسسة أسباب وهي العلية والجممة وزيادة الالف والنون والتأنيث لانه عسأ بلدة والتركيب وهومع ذلك معرب وأجاب بعضهما نهسم نبهوا باعرابه على ان اجتماع الاسسباب مجوزللبنا الاموجب قالهسم ولايقال في هذا الجواب نظرفان مقتضاه ان القائل بدنا حذام ويابع قائل بجواز البناءوجواز الاعراب وليس كذلك اذلوحا زالاعراب فيسهلوقع منه لأنا نقول ف هسذ الملازمة نظرلا يخفى وقداعترضوا كونلزوم الاضافة الىالمفرد معارضا لسنب البناء إن قدالاسمية منست مع ذلك اللزوم وأحابوابان المرادان ذلك معارض لوجوب البناء وبناه فسدحا ثزفان مناهما لغة جهورا لعربو شوقيس بعربونها فاستندواف كون البناء حائزا الى اعراب بني قيس وأن لم يقا الاعراب قط من بناها فلم بكن عدم الوقوع دايلا عندهم على عدم الجواز والالماساغ لهمها الجواب نع يشكل حينتذ جعلهم الافتقاراتي انجدلة بالاصالة من أسسباب البناء الواجب مع أن ذ الطائية بعض طئ بعر بهاولا ينفع المجواب بأن المقصود انهاأ سياب للبناه الواجب في المشهور وفي لغة الجهورفانه يردحينت ذان بناءتت واجب فى المشهوروفى لغنة الجهورفكيف بنيت مع معارض

ليسمفردالناس أي الهومفرد ناسسنلان ناسا حنئذ مشتقمن النسان ومغردالساس انسان لاناسلاعل كاعملالقاض وهدذا التعلىللامعنى له لانه يقتضي أن المرادمقرد الناس وهوانسانوهو مناقص للتعلسل الدى يعده اذهو يقتضي ان المراد الجم لاالفردعلي انه ردعله أنضاانه عند رفع السبن لسمفرد الناس فلافرق فذلك بين الرفع والكسر فالاولى أبدال هــــذا التعليل بان يقول لانه لدس محردالناسأي لس هوالناس محسردا منألمعأن للقصود ذلك وتعسدهسذا كله فرفع السين غيرمتعين مجــواز أن يكون كسر السنوتكون الكسرة كسرةاعراب لانه أضف المهمعني وبكون الاسم صعيعا لامعتلا كقاص والحاصل انهان كانت السسن مضمومة كان مجرورا بكسرة مقدرة منع منظهورها ضمة الحكامة وانكانت

مكسورة كانت المكسرة هي كسرة الاعراب ولا تقدير و تعين الرفع انحيا يظهر لوقال الشارح ومن وجوب معناه نام المعين المعانية أعلى كاعلال قاص فيردماذ كرو يمكن الجواب عن هذا مان مواده المه يضيعا برفع السين

لوضيط بكسرهالر ماتوهم أن الكسرة ليست كسرة الاعراب لهومعتل كقاض فيردماذ كرلا أن الكسرلا معقله أصلا مجردالناس أى ليس الناس مجردا وقدأشار شيخنا لبعض هذا بقوله قوله لانه ليسمة ردالناس صوابه لانه ليس

من المع أن المقصود ذلكلانه مردعلي تعليله انه برفع السمن ليس مفردا أيضا و عكنان من ضبطه كقاص أراد محرد كسرالسمن لاانه مفردناسن وذلك صحيح في كل اسمأضوف الله معنى كفولك عاوني رحل معنى ذكر ما تجرأو بالرفع (قوله فيضارب ماقدمه) أرادمهقول الشار حوالفاعل مستتر عائد علىمن باعتبار لفظها اه أىلاباعتبار معناها لكونه مغتددا والضمير مفسرد (قوله لان الأقسامقد تنفرد) أى وانفرادها في بعض الاوفات كاف في كونها للقابلة ولمفلوقد تجتمع لانه لادخل له في توحيه كونها للقاملة مل الاجتماع يبعد المقابلة فهذا تعلسل لكونها للقاءلة ولىس تعلسلا لقوله لمجرد الذي معناه انهاليست مانعمةخاو ولامانعة جمعحتي بقال انه كان المناسب أن يقول قسدتنفرد وقسد نحتمع حييتم مقصوده لانه قسد سن التعسرد واستدل عليه بعدداك بقوله لامانعة جع الخثم ان المراد بالاقسام في قواه لان الاقسام قد تنفرد تلك العسلامات كاهو الظاهر من

وجوب البناءفتدبر (قوله و وجــه علية نزال المؤنث انه علم على صيغة انزل) أى فانزل مؤنث باعتبار كونه صيغة من الصيه خ وقد علت انه على هذا لا يتأتى العدل وانه لا يوافق مذهب المبردولا الجهور فتنبه (قوله ومن الليالي سان لها) الظاهران من بعني في الظرفية متَّعلقة بجعد وف أى ولولا الاشياء المزعجات الواقعة في الليالي (قوله وحدام امرأة الشاعر) وسيبه ان حذام حددرت قومها من اغارة العدول ارأته من القرائن من كون القطاأ تت من البسانين غارج البلد الى الدورفلم يكترثوا بقولها وأنكرواعليها فلمانزل بهممانزل قال زوجها سحيم بن مصعب اذآقالت حذام الخيعنى زوجته وقالوا صدقت حدام (قوله مجرى الامثال) أى فانه يضرب لعدة قول القائل (قوله أطلقه على الماء مجازا) صوابه أطلق المناءعليسه أى على البتريقرينة قوله بعدمن اطلاق انحال وارادة المحسل وما قيل صوابه من اطلاق اسم المحل وارادة الحال بناء على صوابية أول العبارة أى أطلق سفارعلى الماء يردهان سفارفي كلام الصنف مقصو دلفظه ثم لايخفي ان المخاطب هناهوا لجاهل بالمعنى ولاقرينسة هناعلى المراد فلاصه الهدندا المجازفا ال الشارح اطلع على قول في معناها و يكون التأنيث باعتبار العين فتنبه (قوله أى بشروط خسة) فاذا اختل شرط أعرب وصرف اتفاقا والحاصل ان الخلاف في المستوفى وفاقدالشرط مصروف اتفاقال وال التضمن الذى هوعلة البناء في جدع الصور الاصورة التصغير والاعراب فيهالمعارضته بماهومن خواص الاسماء أعنى التصغير وماأوهم البناءمع ال كقوله وانى وقفت الموم والامس قبله ببابك حتى كادن الشمس تغرب بكسرأمس فؤول بزيادة أل أوباض ارامجار (قوله ولم يك صغرا) هذا الشرط اغا يحتاج السه على ماذكره الميردمن أنه يصغراماعلى مانص عليه سيبويه وغيره من أنه لا يصغروكذا الغد للاستغذاه عن تصغيرهما يتصغيرما هوأشد تمكنا وهوالموم واللهلة كهاذكره أبوحيان فلا (قوله ولذالم يبن عند مع كونه معرفة) في العبارة سقط والاصلولد المبين عند وجودها يعني أل ، م كونه معرفة الح كذا قيسل وعبارة يسءلى الفاكهي قوله وعسلة بنائه تضمنه الخولذ الميين غسدهم كونه معرفة لانه لم يتضمنها لأنه ليس بواقع وانما يتضمنها ماهو حاصل واقع آه فيستفادمنه ان عند محرفة عن غد وبعدذلك فكون المتضمن لهالابدان يكون واقعالم يظهروجهه تأمل (قوله اعترض بالالمسنف نصعلى ان المستعمل طرفا الخ) والاولى التمسل بخواحدث الله أمس على ان أمس مفعول به لا من (قوله والمرادان تغير آلزمان الخ)أى تغير الكواكب ونحوها بما يقارنه حدوث أمرمًا في العالم عادة في الزمان وقوله على عادتهم من نسبة الاشياء الى الزمان أى الى ما يشتمل عليه الزمان من ثغيراتالكوا كسونحوهاوان وقعالاسنادمنهم فيبعضالاوقاتاليالزمان نفسسه ظاهرا فجعط المرادةوله على عادتهم الخ يعني انه محازعقلي والفاعل عندهم كمانقول هوالله تعالى أوانه استناد حقيقى بناه على عادتهم يعنى الدهر بين من اسنا دالافعال للدهر وتغيراته مع اعتقادان تلك التغيرات هي المؤثرة هذاهوالمناسب هناكمالا يخفى عليك دون ما يقال أشاراني أن الككارم على تقدير مضافين أىمضى زمن تقلب الشمس لانه الذى تستوفى به الاسحال لاذات تقليما وكذا يقال فى قوله وطلوعها منحيثلاتمسي ولادخل لتقييد الطلوع بكونها منحيث لاتمسي فأمنع البقاء اذلوطلعت منحيث أمست لنعت البقاء أيضابل هولبيان الواقع ولالتقييد طاوعها بكونها جراءولا لتقييد غروبها

كالم المشي ولاداعي الغروج عنه بل الخروج عنه محض اغراب وبهذاته لم فسادما قيل ان المراد أقسام الاسم وان كان قوله اجتمع

قُنه ألوالاسناد وقوله لأيحتم غدله واسناد بنافيه ظاهرا والمعنى ان أقسام الاسم قد تنفر دعن الاسم المميز بهذه العلامات بحيث لا يقبل تلك العلامات كاسماء عن الافعال وقد تجتمع بالاسم الممير بهذه العلامات كر جل (قوله لاما نعة جمع) قيل

كونهاصفرا والمراد يتقل الشمس انتقالها من حسير الى آخر وهوا تتقالها من المشرق الى المغرب وبالعكس فيصدق بالكيل والنهار وهومجل وقدفصله يقوله وطلوعها الخ فليس المراديتقلب الشمس تحولهامن جنب الى حنب مع اتحاد الحيروان كان هذا هو المتبادر من لفظ التقلب وقوله على عادتهم من نسبة الاشباء الى الزمان أي عازاعقليامن قبيل الاسناد الى السد وذلك ان الله سبعانه وتعالى حلى الحلق وقدرلا قامتهم في الدنما آجالا وجعسل استدفاء تلك الأسمال عضى اللسل والنهارفهما بقربان كل معدو يملمان كل حديد وفي المحقيقة الذي منع المقاءاف أهو الله تعالى فاستاد المنع الى تَقلْ الشَّمْسُ اسنادْ عَازى و محمّلان قائل هـ ذاالبدت دهرى سندالا فعال لغـ مره تعالى فيكون الاسنادحقىقياوكلام المحشى يحتمله اه ولم يتكلم المحشى على الريث الاخسر وهواليوم الخوحاصل الكلام علمه انأل في الموم للعهد الحضوري وللعنس استعالا للشرك في معنديه أى اليوم المحاضر سنيدى والمشقل على أى كل يوم هوكذلك أولا حاجة الى اراداة الجنس منها فيعنى عنه تحو تقدير مضاف وقواه أعلمما يجيء مه العلم عنى الظن أوالنوهم وهناك مضاف محذوف والجيء عمني التعقق والحصول والماء بمعنى فى الطرفية والمعنى كل يوم حلات فيسه أقوهم وأظن بعض ما يحصل فيهمن الحوادثوه فدا البعض هوماله امارة تدل على حصوله و يحمل ان فاعسل محي وهوالدوم والاسسناد عازى انكان موحد الوحقيق انكان دهر باوالماء في معلى حقيقتها فليس المراد بالعلم حقيقة ولدس المرادانه بعلم كل ما يجيء في الموم اذمالا أمارة على وجوده لاسسل الى عله ولم يعتبر المستقبل لغلمة ترقب الموت في هذا المقام وقوله ومضى مفصل قضائه من اضافة الصفة للوصوف أى بقضائه أى الجاده الاشياء الفاصل أى المير بين ماقدر ومالم قدر بحصول الاول وعدم حصول الثانى هــذا على ان القائل موحداماعلى انه دهرى فالمعنى الفاصل سن ماهومن آثار الدهر وماليسمن آثاره قسل المراد بالقضاء المقضى لاالتقدير لانه أزلى لا حاصل فى الامس اه وساق المصنف الاسات الثلاثة مع كون الشاهد في الاخير التنبيه على كسرا لقافية عاقبل الاخمير وعلى مجمع الضمير بالاول (قوله بعني في)الاولى بعني من علايقول الخلاصة

وان يجرا في مضى فكمن \* هما وفي الحضور معنى في استبن

(قوله رجه الله ومنهم من اعربه بالضعة رفعا) أى مع المنع من الصرف وقوله و بناه الخلعلى وجه صندع هذا البعض اعتبار تضمنه معنى أل تارة واعتبار عدله عن الامس تارة وان الاولم وجب المناء والثانى يلزمه شهده العلمة في قتضى معها المنع من الصرف وجعلوا الاعراب حال الرفع تغصيصا الملاشرف بالاشرف والفرق بين العدل والمتضمن كافي حاشية بسء لى الفا كهى ان العدل يجوز معدا طهار أل مخلاف التضمين فلذا أعرب المعدول و بنى المتضمن قال و به يعلم سراعراب معروناه أمس عندا كجازيين وقبل العدل تغيير صبغة الكلمة اللفظية مع بقاء معناها والتضمين استعالها في المعنى الاصلى من يداء لمعمولة أعرب هو وقوله والصواب ما قدمناه من أنه معرب أى عندالتم يسين في المعنى الانهداه والمدولة عندالتم ين وقوله والمدولة عنداله والمدولة المناه والدحك و رماناه المناف المناه المناف المن

لقائلان هول إن كلا منهذه العلامات اغما مكونء للمة أذا كان الاسم غسيرميؤ قسل بعلامة أحرى فقبوله الاسناد الخايجعل علامة ادالمىلاحظ قىولالاسم غسره فاذالوحظ الغسر انتفت علامة الاسناد فعلى هذا لايتأتى الجع بن ائنسین من هسته العلامات ولايضرفسه كون ماانفةواعلسه مخالفاله اه وفسهان هذا القائل منع بزعه مخالغة مااتفقواعلمه قولة قسد سقت اه شعنــا (قوله ومحكى الجل)فأل فيسه محامعة النسداء وما يقال من أن ألحسنند بزءمن العملم فلاتمسيزه بانداسم بقال علىهان قول اسمالك وباضطرار خص جع

الا معالله وعتى الجل يفيد أنها علامة لفظية وان كانلامعنى لها لل هى كالزاى من زيد ولا حاجة للنظر للاصل فأ قيسل أنه أن نظر للاصليازم الفساد اذ يحتمع النداء والاسناد

حينتُذَمع ان الهشي منع ذلك اه لا نظهر كماعات اه شيخنا (قوله ان قلت يلزم اسمية الخ) أى لانه اذا دخلت من على لفظ على لزم صحة الاسناد اليهااذ كل مجرور مخبر عنه في المعنى فهو ايراد على قول المصنف أو الاسسناد خلافا لمن قال ان هذالا يردهنا اغمار ذعلى شحوالا جرومية اذعلى هذه السنادمه ها ولانداه ولاأل الاأن يقال كالرمه مبنى على منع الخلو اله شعينا ولعن الاولى مبنى على منع كونها ما نعة خلوتاً مل (قوله حرف جر) بدل وي من على أوعظف بيان عليها أو

بعدقلتهى حال كونها حرف حرتأمل (قوله أو زدعلىه الشارج مالىت قومى) أى نخو مالىت قومى قبل ان هذا لا براد من الشارح لايتم الااذا أر بدمالنداء الأدوات اماادا أرىدكون مسمى اللفظ منادي فلا اه فشي وفيدانه عكنان يقال المعنى تاسع للإدوات فالابرادعلىالظاهراه شمخنا (قوله ومئسله في حدف النادي الخ) أي الجابءءنهذاالاراد (قوله وفيسه اشكال طريف)للدمامنيوهو

أياعلى الهنداني سائل فنوابققيق به يظهر السر أرى واعلا لفعل أعرب لفناه

ہےر **ولا۔وف یکون به** انجر

وليس بمعكى ولابجاور لذى الخفض والإنسان البمث يضطر

فهلمن حوابعند م استفده

فن بحركم لازال يستفوج الدر أمار المارات

أجاب عنمه العملامة

من القائل أو بتوقيف منه دون ما اذا كانت مبنية على الفهم من البيت فافههم (قوله اذ اسبق الى قلبك وأنت تريد عره) ولذلك يرجم عنه بعرد التنبيه بخلاف الاول (قوله الظاهران عطف مثلته باحد عشرالخ) دفع مه انه لم يذكر المني على كذائم يتبعه بالتمشل مل أقى بالتمشل من أول الإمروله ل النكتة حينتذف هدذا التطويل التنبيه على ان المقصود من الامثلة افادة الانواع الشاملة تأمل اه شعنا (قوله امابناءالاولى الخ)صر يعد أن فقد الجزء الاول فقد بناء وهو الموافق الماتقدم الثمن تحقيقان المفردو المركب في مقام المعرب والمسنى كقام تقسيم الاسم الى مفردوم وسحب ومقام مالاينصرف يمعنى مالفظ مه للفظ واحسدومالفظ مه للفظين فاكثر والكلمة في تلك المقامات بمعسني المفردفيها اذلا يحفى أن الكلمة امامعر مة وامامينسة وأن المرادبها ف هـنه العبارة مايرادبها في باب المعرب والمبنى وادعاء خلاف ذلك محتاج لبرهان تساوقع في كلام يعضههم من أن فقعة الاول فقسة بنيةغسيرصيع وقوله فلتنزيل منزلة صدرالاسمالخ آخذالحشي ظاهرهذا الكلاممنأن صدر الاسم وماقبل تاءالتأ نيث مبنيان فقال وكائن البناءالخ أى فصدرالاسم وماقبل تاءالتا بيث مبنيان بمعني آخرللبنا أعممن المعنى المشهورله فلسانزلت اأكلمة الاولىمنزلة مبتى أولساوقعت الثانيسة يعدهاموقع تاءالتأ نيث فوقعت هىموقع ماقبسل التاء وهوميني بنيت وان اختلف معنى البنائين والافصدرالكامة وماقبل تاءالتأنيث لايستحقان البناء فكيف يني غيرهمما لماذكرولا يخفي تكلف ماقاله وضعفه والوجه ان يقال ليس محصل هذين التعليلين انه تسانزل منزلة مبني أولسا وقعموقعمبني بني حتى يأنى ماذكر المحصل الاول ان مرّج الكلمتين لمعنى تنزيل الاولى منهسما منزلة مسدرالاسمأى اعطاء لهاتلك المترلة وهي عدم الدلالة على جزءالمعنى وان كانت هي اسمسالانها كلفدلت علىمعنى في نفسها بحسب الاصـــل ولم تقترن بزمان وضعا والدلالة بحسب الاصل كافيــــة وذلك التغزيل مقتض لعمدم تواردالمعانى الهتلفة عليها فلاوجمه لاعرابها حينتذواذا انتفي اعراب المكلمة ثبت بناؤها وأمانح واثنى عشرفم تبن المكلمة الاولى منه نجعل اعراب المجموع فيهاكراهة بناءالمثنى وتكاف ان الاعراب محلى للحدو عمع وجودشي يغنى عن ذلك وهوالالف والياءوقد ظهراعرابما يعدغير فىالاستثناءعلى عسر فظهورا عراب المجموع على البعض وهوأقرب من ذلك لامدع فيه حينتذ وسسيأنى وجه آخوالا عراب ومحصسل الثانى انه آسا وقع البحزم وقع تاءالتأنيث ف لزوم ماقبسله الغتم وعدم بريان الاعراب عليه مطلقا فانتفى اعراب السكلمة الاولى ثبت بنساؤه الانه اذاانتفي اعراب كلمة ماثبت بناؤهاواذا كان محصلهما ذلك لميأت ماذكره نع يردعني الاول ان الجزء الاول من المركب الاضافي يصر بالعلية لايدل على شئ فلا تتوارد عليه المعانى المقتضية الاعراب فكيفأعرب فانأجيب بآنه أعرب استصاباللاصل قيل فهلا استعيب الاصل في الجزء الاول من العددى أيضاو يمكن ان يقال كل من المركبين وان كان كلة واحدة عمى مالايدل فر وعلى جزممعناه الاان العددى عتاز باعتبار المزجفيه ولاشك ان الانسب باعتبار المزج عدم استعماب انحالة الاولى فنبهواباستعماب الحالة الاولى ف ذاك وعدم استعمابها في هـ ذاعلى اعتبار المرّ جوعدم اعتباره وقدتقدم لكعن صاحب اللباب ان اعراب المجزّ والثاني من المركب الاضافي اعراب حكاية وانالاعراب الذى استحقه الجموع بتوارد المعانى عليسه ظهرفى الجزء الاول ا وحده وأرفامن

المعاعى بقوله حوالك بانحر برخد موضعا ، أنى حين هاج الصنبرفادر ياحر فقداً عربوا بالمجرافظة صنير ، اذا لفعل في معنى لمصدره أحروا مضافالذا الفاعل اعلم فانه ، مرادلذى الالفاز جاء بدالفكر وليس الذى في المحج بدا عما ثلام

الاعراب وهوأ يضامنا سب لعدهم المزج وكذلك حكاية انجزون فى المركب الاستنادى وجعل الاعراب مقدرا في آخر المجموع فتدبر ويردعلى الثاني أن ماقبل ما التأند فلم بحر عليه ساء كالم بحر علمه اعراب فلم اعتسرعدم و مان الاعراب حتى استنبح المدعى وهل ذلك الاتحكم و تحاب ما نه لاحاثر ان يعتمر عدم ح يان شئ من الأعراب والبناء لان المنزل كلة والكامة لاتخلوع نهما وقدر ج اعتبار عدم ويان الاعراب ان عكسه مؤدلت كلف تقدير الاعراب والحكم بان الفقعة المناسبة لآلبناهم ان الأعراب لهده الكامة بأباه عدم توارد المعانى عليها والاعراب في الجزء الاول من نحوا ثني عشر المعموع لاللكلمة الاولى وقددعا الى حعل اعراب المجموع فى الجزء الاول داع لم وحدهنا وقد علته وسسأتى داع آخوهذا ولايخفى اناك ان تقول من أول الآمر في وجه بناء الكَلَمَة الاولى من نحو أحدعشر واخواته لمالم يكن لهادلالة على شئ فلم تتواردعليها المعانى المقتضية للإعراب لم تعرب واذا انتفى الاعراب ثدت المناءاذالكلمة معنى مالفظ بهيلفظ وإحدامامه رية وامامينية وقسدغفلءن كون المراد بألكلمة في مقام الاعراب والبناه هذا المعنى وتوهم انها فيسه بمعنى ما لا يدل خ ومعلى خوم معناه وانهلابدمن دلالتهاعلى معمني في الحال فقيسل الاعراب والبناء اغما يكونان في آخوالمكلمة فكيف بنئ انجزءالاول في نحوأ حدعشروا خواته ومن تنبه كحقيقة الحال سلممن هـذا المقال و بالجلة الاغراب لماتتواردعله المعانى سواءكان كلة بجتة أوكاة ركبت من كلتين وذلك كالمركب الاسنادى علىاكمقامزيدالمجعول علىاوالمركب المزحى والمركب الاضافى وقدعلت مال كل كلةمن كلثى كلوانه لاندلهامن اعراب ولومستعما أومحكافان لم يكن فالبناء وانه استغنى فى الاضافى بالاستعماب عن اعراب المجموع على المشهورهذا وقسل علة بناء الجزء الاول مشابه تسه المعرف في الافتقار حمث افتقرا كبزء الاول الى الثاني وهذا البناء عارض بالتركيب يكفى فيه الشبه في مطلق الافتقار وبهذاتعلم انهلايقال ليسواحدمن هذهالامو رمن أسباب البناء المخصرة في الاربعية اذذاك فىالبناءالاصلى وتلك الاربعة هى مشابهة الاسم للحرف شبها قويا فى الوضع بان يكون وضعه على حرف أوحوفين ثانه ــماحوف لمن أوفى المعسنى بان يتضمن الاسم معسنى من معانى انحروف أوفى الاستعمال بان يأزم طريقة من طرق المحرف كان ينوب عن الفعل ولايدخل عليه عامل وذلك كاسم الفعل فانه يعمل ولاعامل يعمل فيه كليت فانها تعل ولاتتأثر بعامل أوفى الافتقار الى جلة أوعوضها كالتنوين في اذأوما يقوم مقامها كالوصف فأل (قوله فلتضمنها معنى واوالعطف) قبل فيه تساهل لانالمركب بشتملءلى مغنى اسمين وحوف فالمتضمن للعرف هوالمركب لأحدج تنسة الاآن انحرف لماكان في الاصل داخلاعلي الثاني وموصلا المهمعيني العمامل قالوا انه بتضمين معني الحرف اه ولهذه العلة كان أثر التضمن للثاني فلا يقال لا يظهر حين ثنوجه البناء فتدري (قوله قصد المزج الاسمين) واغماقصد واللزج لان قولك قبضت ثلاثة وعشرة يحتمل وحهين قبضهما دفعة وقمضهما دفعتن فلأرادوان ينصواعلي المعنى الاول مزحوا الاسمين فقالوا قبضت ثلاثة عشركذا أفادوه (قوله لوقو عالكلمة الشانيسة منه الخ) أي ان النون عوض عن تنوين الامكنية الدى لا يجامع البناء بليز ولبوجودسيبه فهي ومايقع موقعها لابحامع البناءولا يعقل مناز والعشر لوجودسب البناه لانه اغما وجد بوجوده ولايسق على فرض زواله فتعين اعراب الكلمة الاولى وفا بحق ذلك

باضافة هاج المه شهادة الكسرة الستى على الماء فانها منقولة عن الراء المسكنسة للسروي في السوت قىلەغ انھىذا قديناقش بان كسرة باء الصنبرليستالنقلال لمجردالضرورة فرارامن اختسلاف وكة ماقبل الروى والجفسان جسع جفنسة وهىالقصعة والنادى المجلس والسنا. أعلىظهرالناقة والصنبر البردالشبديد وقوله وليس الذي في الج الخ اشارة الى ماأحاب به بعضمهم عن اللغرز المذكور بقوله تعيالي ولولادفع الله الناس فان فأعل المدرمر ورفي محل رفع ولاحرف جرهنا ولاجوار وأشار أيضا الىعدم معدة هدا الجواب لاندلايصحمع قوله أرىفاعلا مالفعل أفاده المجشى في كتامة الازهرية (قوله وذكرت فىالمثال تخريجا سهلا الخ) فيسهانه لامعسني لاستقلال جلة تسمع اذلا معتى لاخسار المخاطب بهاان كانت خسرية وقصدالاستغهامها

تكلف خلاف الظاهر ولعل هذا هو الداعي لهم على ماصنعوه فتدبر (قوله لقي الامام على وأباهر برة) الخلف كذافى بعض النسم وفي بعض آ ولقى الامام عليا وأبا هر برة وهو المناسب (قولة والفرزدق قطع البغيين) جمع فر زدقة

(قوله وسنب انشأده البدت الخ) عبارة الشيخ عبادة وسنب انشاده الابيات ان اعرابيامن بني عدرة مدح عبد الملك فاحسن فقال له عبد الملك هارة الشيخ عبادة وسنب انشاده الابيات ان العرف انك من غرب فلا كعبا باغت ولا كلاما

قالأحسنت فهل تعرف أمدح بدت فى الاسلام فال نع قول جرير ألستم خسيرمن ركب المطايا

وأندى العالمين بطون راح

قال أحسنت فهل تعرف أرق بيت فىالاسسلام قال قول جرىر

ان العيون التي في طرفها

قتلننائم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حسى لاحواك به

وهن أضعف خلق الله انسانا

قال أحسنت فهل تعرف جرير اقال لا وانى الى رؤيته لمشتاق فقال هذا جرير وهـذا الفرزدق وهـذا الاخطل فانشأ

الاعرابي

فياالاله أباحزرة الخاه وأبوحزرة كنية جرير (قوله فيا) هي تكتب بالالف بعيد الباء المشددة لابالياء خلافا لمافي نسخ الحشي (قوله أباحزرة) بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي بعدهاراه فهاء كإفي اب خلكان فيافي الحشي

الخلف لرحجان حانسه وضعف حنب المناء واغيا كان الثاني واقعيام وقع النون لانههما أرادوا تركيب اثنسين وعشرح ذفواالنون كراهةتر كيب ثلاث كالمات وأوقعوا عشرموقعها ولذلك لايضاف نحوا تنى عشر فلايقال هذه اثناعشرك كالايقال اثنانك يخللف نحوثلا ثةعشر فانه يضاف تقول هذه خسة عشرز يدفعه واثنى عشر مركب تركيب مزج كاهومصر حبه ف كالرم بعض المحفقين وإن قال بعضهم لاتركيب فيه أصلا اه فعشرفي نحوذ للمبنى على الفتح لامحسل لهمن الاعرأب لانه ليسمضا فااليهوان قال بعضهمانه مضاف اليه اضافة غير تحقيقية ول تشدمه كافي نحومعد يكرب على لغةمن يضيف قال ولا يمتنع أن يقال سقاءمعني الواوحالة الاضافة وعلى هذا فقد يحاجى بهذاالموضع ويقال لنااضا فةعلى معنى الواو فانقيل لمخصوا هذادون بقية احواته بالاضافة فالجواب انهما عزمواءلي اعراب المصدراما تنسهاعلى الاصل أوكراهة بناءالمثني أوغبرذاك عبدلوا عن تركيب المزج لتلايكون اعرابه مع بقاء التركيب المقتضى البناء كالترجيم من غيرمرج اه ولايحنى بعدما تقدم انهلا بلزم هنا ترجيح الامرج فتنبه بقي هناسؤال أورده البدرابن مألك وأحاب عنه فالسؤال كيف صحوقوع الجزمن هذاموقع النون فاعرب صدره وماصح وقوع العزمن نحونهسة عشرموقع التنوين من خسة فاعرب صدره وحاصل الجواب ان التنوين اغما يتعقق مع الاعراب المفسارن لآثر كيب الاسنادي والتركيب الاسسنادي متأخرة نتركيب الزج فلايعقل عندنر كيبخسة عشر ومزجه انتقع عشرموقع التنوين فأنه لم يوجد عندذلك بخلاف النون فانها عندتركيب ائنينهم عشرمو حودة اذلا يتوقف وجودالذون في المثنى على وجودالتركيب الاسنادي والاعراب وان كانت النون في المثنىء وضاعن التنوين هـذا وقد يعلل بناء عشر في نحوا ثني عشر وقوعه موقع النون وينبغي أن رادوقوعه موقعه في ذلك دلالته على معنى له وهوتمام الاج تمله أى اله غير مضاف وحينيَّذ لا بردعلي هذا التعليل اله يلزم بناء الصلاة في قوله تعالى والمعمى الصلاة ونحوذلك ثم تعريف المركب المزجى بأنه كل كلنين نزلت ثانيتهما منزلة تاءالتأنيث مماقبلها بجامع أنالاول ملازم للفتح والاعراب على الشاني اغباه وتعريف للزجى المعرب فلايسستدل يهءلي أن المركب العددى لأمز برفيه فتنبه (قوله زائدة) أى فى الاثبات على طريقة (قوله المرادبالمولى هنااس الع)ويحمّل ان المرادعولي القرابة موالها والصاذم معها بما تقتضيه من مزيد المحنو والشفقة بجلب مشافعها ودفع مضارها ويرجح هذاانه يدل على مزيد فظاءة الامر وعظيم شدته لا "نعدم عطفالاقادب علىقر يممالوالى لهم عنداستعانته بهمانما يكون عندتمام الهول وانتهاء شدته يخلاف مااذا كان قريسا غبرموال لا قاريه وان عدم اعانتم له عنداستعانته بهم قد تكون بدون ذلك وتتقوى الدلالة المذكورة جداعلى ان مولى الثانى مفعول عطفت وستعلم تعين ذلك فتنبه (قواه ومولى الثانى بدل من ضمير عليه) فالمراد بالمولى الثانى هوابن الع الاول الذى هو المنادى بكسر الدال ثمانجعــــلـهذامنجلةالظاهر وردأته غيرمسلمفاته كإيحقل كونالواوفى قواه فــــأجابوه عبارة عن العواطف على ان عطف الزم يحمل كونها عيارة عن مولى العام في سياق النفي على أن عطف متعمدوحينئذ يلون مولى العمام هوالمنبادى بالفتح مفعولا لعطفت والعواطف من العطف وهو الثنى والامالة فالمرادبها الامور المقتضية الحنو والنفقة مثل الصلة والزيارة والصدقة ولين الكلام

من كابتها بالذال المعمة خلاف الصواب (قولدا تعسبه) في القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشروالبعسد والانحطاط والفعل كنع وسمع واذا خاطبت قلت تعست كنع واذا حكمت قلت بعس كسمع وتعسه الله وأتعسه ورجل تاعس وتعس

وان لم محمل من جلته ال جعل مستأنفا وردانه لاوحه لارتكاب الحشي لذلك مع صفة حمله مفعولا لعطف للإضرورة ومن هنا تعمل تعين الاحتمال الثاني في كالرمهم وامتناع الاول فيه فضلاعن التساوى فكيف يدعى ظهورالاول وبالجاة صنيعه موهموا محاصل انه على فرص الابدال يصمح جرقرا مةونصيه والعواطف عليه عبارة عن الاقارب المنادبين بفتح الدال وعطفت بمعنى حنت ورقت والمعنى على كل حال ظاهر الاانه لاوجه لارتكاب الضرورة مع الاستغناء عنها فيتعين جعلمولى مفعولا لعطفت على معنى ثذت وأمالت والعواطف ععني الامور التي تثني وغيسل آلى آلاغا ثة والنصر مشلاسوا وترابة أونصب على ان واعل لا يحمع على فواعل اذا كان وصفالعاقل الاشدوذانحو وارسوفوارس ففي الابدال حل على الشذوذ زيادة على الضرورة من غيرضرو رة فتدبر (قوله وهو واقع على قرابة) أى معنى الافارب (قوله واعترض) أى على الشاعرلا على البعص في قوله وهو واقع على قرامة كايدل عليه حوابه الاول (قوله صوابه أن يقول ذا قرابة) أى لان القرابة معنى قائم بالاشعاص لانفس الآشعاص مع ان المرادنفس الاشعناص لانهم هــ م الذين ينادون ولايحوز ذ كرهاوارادتهم على طريق الجاز المغوى أوحذف المضاف (قوله و ذقرا سه في الحي مسرور) صدره \* يمكى عليه غريب ليس بعرفه \* ولهد ذاالبدت السنشهد به قصة عسة وهي ان بعضهم دخل على معاوية بالشام وقدعاش ثلثما ثه سنة فقال له حدثني بأعجب مارأ يت في عمرك فقال مررت وماسرية فرأيت أقواما يدفنون ميتالهم فلاوصلتهم أخذني البكاء وتمثلت بقول الشاعر ماقلى انك من أسماء مغرور ، فاذكروهل ينفعك الموم تذكر قَدِيتِ مَا لَحُدُ مَا تَعْفُهُ مِن أحد \* حتى حرت مك اطلاقا محاضر

باقلبانا من اسماه مغرور « واد روهل سعفاليومند دير قد عتب بالحب ما تخفيه من أحد « حتى جرت بك اطلاقا عماضير واست تدرى وما تدرى أعاجلها « أدنى لرشدك أم ما فيسه تأخير فاستقدرالله خيراوارضين به في فينما العسر اذدارت مياسير و بينما المسرء في الايام مغتبط « اذصار في الرمس تعفوه الاعاصير به كي عليسه غريب ليس بعرفه « وذوقر استسه في الحي مسرور

فقال لى شخص من الواقفين على قبره أقدرى قائل هـ ذاالشعرقلت لا قال هذا المبت وأنت الغريب الذى تمكى عليه وذوقرا بته هـ ذاالذى خرج من قبره مسر و رافر حا فقال معاوية لقد درايت عبا والاطلاق جمع طلق بفتحة بنا السوط من المجرى والمحاضير جمع عضر مكسرالم الفرس والمباسير جمع مدسور أى سر والاعاصير جمع أعصر أى ريح تشير الغبار وترقع الى السهاء كانته عود وتعفوه قدرسه بقال عفا المنزل درس وعفته الريح درسته اله دمجوني (قه إله الاول ان همذالا بأقى على حقرابة) فيمان همذا المجواب لا بلاقى الاعتراض لان قول المعترض صوابه أن يقول ذاقر ابة متنادر في أن المكلام في حال النصب الأأن يعمل قول المعترض ذاعلى مطلق تقدير المضاف قسل قرابة ولوغير منصوب و عصدل المجواب حيث ذان رواية المحرلا تحتاج لا يدفع الاعتراض المعنى مولى شخص ذى قرابة فلا صوابية وفيمان عبر دكون رواية المجرلا تحتاج لا يدفع الاعتراض بالنظر لما هو صريح الاعتراض من حالة النصب فوابه لا يدفع الاعتراض ولا يلاقيه على كل حال اللهم الاأن يقال مراده انه لم تعد الرواية المان عدث و حديم و صحيحا وهوا مجرفلا

(قوله ولا الاصميل) أسمقاعلمن أصليضم الصاديقال أصل اصالة اذا كانه أصل يرجع المهوالاصل الحسب والحسب ما بعدمن مفاخوالا ماء كالكرم اه عبادة (قوله ولاذي الرأى) مصدر رأى وهوالتفكر فيممادى الاموروالنظرفيءواقها وعلم مايؤول السهمن المخطأ والصواب (قوله أبهاالجعل)فيالقاموس الحعل كصرد الرجسل الاسودالذميم واللعوج ودويبة وفيهأيضا ان الجعل محركة القصيرف سمتواللماج وعملي هذافكون كسرولاحل الروى والافقمه الرفع وقال شعنا قوله الجعل لعله بالباء أى المنسوب الى الحعل والاخلا يلحن للروى اه فتأمل (قوله عنهمزة الوصل) أي النوصللاالاصطلاحمة فاندفع وهسنده ليست همزة وصلتدر اه شيخنا (قولهمن بقاء العمل)أى ساءعلى قول من يقول ان بقاء العسمل مع ماالكافة

ليس خاصاً ملت كذاقيل اله شيخنا (قوله الفاعل الاصطلاحي) ونا تب الفاعل اغياجا وته انتا والنيابة وحه في كانه التأنيث الفاعل فاندفع النقض به شيخنا (قوله لا بناهر في فعل الامر) أى على مذهب البصرى اما على مدنهب المكوفي

فظاهر الطلب عندهم من اللام كذا قبل شعننا (قوله اغياب ستفاد من هيئته وصبغته) اذلو كان مستفاد امن المادة لما اختص الطلب بالامر بل كان يوجد في جدي التصاريف من مصارع وماض ومصدر واسم 13 فاعل وهكذا (قوله فتين ان اضرب

مدلعملى الضرب)أي دلالة تضمنية وينافسه قول الشارح فسماساني اغمايتأخرالامتثال وهو خار بعنمدلول اللفظ و عَكَن التوفسق مع التأمل ولوقسل أن حدث الامرهو الطلب لكان أولى كذاقيل وفعه انهلاتتوهممنافاة اذ ألخارج الامتشال والمتثل بهداخل وهو مسدلول ضمني وزمنسه الاسستقبال وأولو مه ماقال بردهما قرره الشيغ اه شفنا فتدبر (قوله وتعين أحدههما) أي وهوالاستقبال كاصنع انجهور (قوله بحتاج لوحمه) قديقال وجمه تعينه للاستقبال ان الأسستقال هوزمن الحدثالذىدل عليسه عـادته والمجــدث هو المقصودبالذات بخلاف الطلب فأنه وسسسلة فلذلك لم يعتسر وازمنه وأيضاالامرقيسيم للاضى والمضارع وكون الاول للساضي والثانى للمال أو الاسستقيال انمساهو باعتباراتحدث المدول علسه بالمسادة فيناسب

وجه للاعتراض على الشاعر بناءعلى النصب وعلى هذا يصح قول الثانى انه على تسليم المذع الخ أى على تسليم منع الجروانه ادس فى البدت الاالنصب فلا وحده التخطئة أيضا لان البيت عربي يحتج به على انه يقال قراية بلاذاوحينتذ لايردعلي الهشي قول شيخناه فيذا الجواب لا يظهر معناه أذلو سلم منع اطلاق قسرا بة على القريب وآلا قارب مااحتج بالبيت فالمساسب ان يقول في الجواب ان البيت عربي برجع السه ويعول في الاستشها دعاسه فلنععله شياهدا على اطلاق القرامة على القريب والافاربوان كانت فى الاصل مصدرا اله ووجه الملازمة ان الاحتماج يستدعى ادعاء اطلاقه وهومناف لتسليم المنع كإهوظا هروةوله فلنجعله شاهدا الخهوتا بعلظا هرقول الهشي فالبيت يحتبع مهوائحقانالمرادبالاحتماج لازمهمن الصديقرينسة مأهومعلوممن أنهوحسده لايغوم حبذوعلى هذا يظهرمهني انجواب اذحاصله حينتذ سلنامنع الحلاقه فيذاته لكن هذالا يقتضي انخطأ في البيت فاتهعر بى يتلقى بالقبول على انه قديقال معنى جواب المحشى رجه الله أنالو سلنا لله امتناع استعماله مدون ذووان مافى البيت خطأ وردعلينا جيعاان البدت من كلام العرب فعتج به على استعاله من غيرذونضلاعن كونه خطأ فكيف نصنع نحن وأنت ف هذا الايرادولا يحفى ان المعنى على هذا ظاهرأ بضانع في دعوى الاحتماج النظر الذي علت وبارادة لازمه يظهر معسى المحواب بلاتكلف فتنبه والله أعلم (قوله مبنى على المشهور) لا حاجة لهذا البناءلا ته معلوم من كلام هـ ذا البعض تأمل و يحتمل النمعني كالرم المحشى النماأدعاه هذا البعض من أن المشهور اغساه وذوقرا بة وغسير المشهورقرابة للاذومبني على مااشتهر والافالحق ان قرابة للاذومشهو رأيضا لكن لا يخفاك ان هذا لا يتفرع على ما قبله تدبر (قوله رجه الله المالة الثالثة أن يقطعا عن الأضافة لفظا) أي و يعوض عنه التنوين على ماحققه الرضى وغرومن المحققين فقوله ولاينوى المضاف المه أى لالفظه ولامعناه لتأدية المعنى بالعوض وقيل لاتعويض والمعنى في توله وكنت قبلاأي في زمان سابق (قوله وليس هـ ذاالثاني) وهوا محار (قوله فالانسب الفرات) أى لاحتمال لفظ الجيم ماليس مراداوان كانت القرينة معينة للراد (قوله قال بعضهم) هو العلامة الشراملسي (قوله كان متعينا وهو جزفي) أى فيكون مماحقه أن يؤدي بالحرف وفيه ان الذى حقمه أن يؤدّى بالمحرف الجزئي الذي لم يلحظ لذاته بللتعرف حال الغيرلاأى خرقى وكيف بكون معنى زيد مثلا حقسه ان يؤدى بالحرف فان كان مراده انه اذاكان بزئيا كانت النسسة التي تضمنها الظرف معنى خزئيا ومن المعلوم أن النسسة معنى غيرمستقل بالمفهومية حقمه ان يؤدى بانحرف وقدوضع لها ذلك و ردأن النسبة معنى خزئى على كُلَّ الْعَبَارَةُ سَقَطَ وَصُوابِهِ الْمُشَاجِهِمُ الْعَبَرُوفِ فَي الْعَبَارَةُ سَقَطَ وَصُوابِهَا كَايُؤْخَـُنُمُن الشسراملسي على الرملي في الاحتياج الى بزئي وهومن معانى الحروف وان كان نكرة فهواسم لفرد شائع وهوكلي فضعفت مشابهته مالله روف فعقدا الخوقال شسخنا قوله فى الاحتماج الىمشابهته ما العروف فالعبارة نقص وتصريف وصوابها أن يقول فكاناشه بن بالحر وف في التضمن يخسلاف ماأذاكان نكرة فليسجز ثيافانتفت مشابهتهما للحر وف فيقيأ الخلايقال لاحاجة لايدال الاحتياج فى عبارة المحشى بالتضين بل نبقه مرادايه الافتقار لا نا نقول من علل بالافتقار لا برى التفصيل بن المعرفة والنكرة واكان تقول اشتراط كون المضاف المهمعرفة غيرظاهرلان كون معني أتحرف

التورك على القوم فلا يقال كاقيل بلزم عليه فسادتهر يف الاسم بلونه غيرمانع والفعل بكونه غسر جامع اله شيمنا (قوله ولا

أنان ان عقلك مقول صدفة الامرتدل على الزمن) أي بل على الطلب فقط (قوله الذي يردعليه اعتراضات) كقول ابن مالك الله أشبه الاسم ف توارد المعانى التي . • لا عيرها الاالاعراب نحوما أحسن زيد فانه يحتمل التبعب والنفي والاستفهام فعلى

خ أما حاصل وان دخل على نكرة والاضافة على معنى الحرف فعناها نسبة جز ثية وان كان المضاف المه نكرة شا تعافغلام رجل كغلام لرجل اه وقوله لانا نقول من علل الخفيمه ان من علل مالتَّضمن لابرى التفصـــلأ يضــاالاأن يكون مراده انمن علل بالافتقار لاشـــبة تدعوه الحاروُّية التفصيل (قوله لان أسمّاء انجهات أكثر) وكذا المبنى منها أكثر واذاعلت ان منها ماليس مبنيا كذات المين علت ان المراد بعض أسماء الجهات (قوله لاول استعمالان الخ) مل أربعة فأنه يستعمل عقني أسسق فعتنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل وعتنع تأنيثه بالتاء وتليه من فيقال منة أول من تبن فيكون أفعل تفضيل لافعيل الهمن لفظه أوعار بالحراء على الخلاف ويستعمل ععنى ساءق نحولقمته عاماأ ولافعضرف وقسد الحقه تاءالتأنيث ويستعمل اسماء عنى مبدأ الشئ تعوماله أول ولا آخروج ثتك أول النهار وهدا يؤنث بالتاءعلى ماف محفوظ أى حيان كانقله الحشي بعدو يستعمل بمعنى قبل نحور أيت الهلال أول الناس وعلى أينا تعدو المنبة أول أي أول الاستحر أى قبل الاستروقال الملوى في أنواره الهية أي أول أوقات عدوها فيكون من أمثلة أول بمعنى مسدأ الشي لاعمني قسل وعليه قول الحشى فيما يأتي أي أول الوقت أو أول الساعة اله وقوله أي أفعل تفضل أىعلى احد قولين علتهم افيمام وقوله ودخول من عطف على منع وقوله علمه أي على مدخوله ولوعبر بعبارة غيره هنالسلمن ايهام خلاف المرادوقوله ولقيته عاما أول أى أول من عامل أى أسبق منه لكن في كالرم الملوى في أنواره ان أول المالم بكن على الصيح مشتقا من شي مستعل اذليس هويمااستعلمنه فعسل كاحسن ولاعمااستعلمنه اسم كاعنك خفي فيهمعني الوصيفية اذهى انما تظهر باعتبار المشتق منه واتصاف ذلك المشتق به كاعلم أى ذوعلم أكرثر من علم غسره وأحنك أى ذوحنك أشهمن حنك غهره فاحنك شاذلكونه لافعل له وكذا أول لكن أول التما تظهر وصفيته بسدب تأويله بالمشتق وهوأسسق فصارمه لمررت برحل أسداى وى فلذاك لايكون الامع ذكر الموصوف قبله طاهرا وذكرمن التفضيلية بعده ظاهرة اذهى دليل على ان أفعل لسساسم اصريحا كانوك وأيدع بالثناة المحتبة ومن معانسه الزعفران وطائر ومن معانى الافكل الرعدة والجاعة وقوله والتآنى أن يكون اسماالخ فسه نظرعم عمام الاأن يكون مراده بالاسم ماليس أفعل تفضيل ولاظر فاععني قبل وان كان له حينتذ معنيان ويكون قوله ومنعأى من حيث أنه ليس أفعل تفضيل ولاظر فاعمني قيسل وان اختلف المعني لكن لايخفي عدم حسن صنيعه مع ذلك وقوله قال ان هشام وهذا الذي الخفيه نظر علم عمام عن العلامة المآوى في تفسير قوله على الناتعدوالمنية أول حيثان أولقطع عن الاضافة وبني وهوعلى هذا التفسيرليس بمعنى قبل وهما أشرفاالسه تما يأتي للمعشى (قوله تم في مطلق التما وزعن الحيكم الخ) ان قلت الأكرام والاهانة فىالثسالاالاول يصلحاعتبارهسها محكوماعلسه كزيدوعروف المثال الثاني بلافرق قلت المتبادر عندتأو بلالثال الأول اعتبار زيدمنه محكوماعليه واعتبارالا كرام والاهانة حكماأي محكوما يدكما هومراده بالحكم أى زيدمكرم منى لامهان بخلاف الثانى لكن لوعر كاعبر بعض الحقفين حيث قال في مطلق تجاوز شي الى شي كفعات بزيد الأكرام دون الاهانة وأكرمت زيد ادون عرو لكان أحسين ودون عالمن المناه في المثالين أى متما وزالا هانة ومتم وزعر وفتسدير (قوله بسكون السين) وأما

الاول أحسن مسيءلي الفقووفاعله ضمروزيدا مفعول وعلى الثانى زيد فاعل وعلى الثالث زيد محرور وأحسن مرفوع وكمذلك لاتأ كل السمك وتشرب اللبن يتوارد طسه العانى الشلائة المشهورة والاعستراض على هذا بأن هذا الوجه موحودفي الماضي نحو ماأ كل ز مدوشرب فان المعنى يحتمل أنتكون على نفهمامعا أوعلى نفي الاول مع ببوت الشاني أوعلى نفى الصاحبة فقد المت المتوازد في المناضى وأحب عن مسدا الاعتراض مانعده الصنورة وما أشنهها نادره فلاتردوفال الجهور وحدالشاجةاندأشسه الاسم فأر ســة ف الابهاموالتخصيصفان مضرب صغهل المحال والاستقال فان قلت الإتنقنسس ماكمال أو ,غدا تخصص بالاستقبال كقواك رجال والرحل وفي قبوله لام الابتداء غوان ز مدالىمرس كا , تقول ان ز مدالضارب وفي حر مانه على حركات

اسم الفاعل وسكاته كيضرب فأنه بوزن ضارب والمراد مطلق حكة لا شخصه ما فدخل فيه نحو يقتل معقدها المالي والثانى فانك اذا المالك المالي المالي والثانى فانك اذا المالي المالي المالي والثانى فانك اذا المالية الم

أيضا يجرى عسلى الإسم ڪنرح فهو فزح وأشرفه وأشر وغلب غلباوحاب جليا ولوشلم هذا كلهفهذا الوحسه غرمفسدالطاوب وهو اعراب المضارع لان هذوالامور للارىعية ليست هي السدس في اعراب الاممحتي برتب على سوتها في المضارع اعرابه وشرطا لجامع أن يكون هوسسسا لحك ولا غال انه من قباس الشسه وهوالجم من الاصلوالفر عيوسف مع الاعتراف بانذلك الوصف ليسعلة المحكم بخلافقاس العلة فأنه جعماهوعلة الحكم لانانقول لايصار لقىاس الشممع امكان قباس العلة وهوماجم فيسه مالمنا سب مالذات المناسب توارد المعساني التىلاعىزهاالاللاعراب كإتقدم سانمعنم وتقدم الاعتراض عليسه أيضأ والجواسعنه ولايخفي انالكلام كلهفوجه الشه للقتضي للإعراب كاأنهم عنسه الكلام السابق لاالقتضى لمبرد به بذلك وكونه سببا الاعرابه

على المناعدة العسب هذا أى بقدره وعدده فليست مرادة هنا (قوله اذا أنت لم تنصف أخاك ) أى لم تعطه النصفة بفتح النون والصاداسم مصدر ععنى الانصاف الذي هوالعدل وتوفية الحق أي لم توقع له النصفة وقوله وحدته على طرف العصران كسرالهاءأى وجدته هاجرالك أشدا الهجرمبتذلا مكوعؤا حسنةك ولومك اماءعلى الهصرلا بعبأ شئمن ذلك فالعنى انه يجسد ومتلسا باقصى مراتبه غبرميال بعاقتيه فقدشسه حالة الهجرمن حبث التلبس بهاوتفاوت مراتمها يمكان ممتسدمن حبث الحصول علسه وتفاوت مواضعه ورمزالى ذلك حسثقال على طرف مضسيفا الطرف الى الهجران وقوله ان كان يعقل لاندلاخرفي معبدتمن لابرى التمثل ماترى له من الحق وقوله و مركب أي ذلك الاخالذي لمتنصفه حدالمسيف أي طرفه القاطع أي يتحمل شدائد تؤثر فيه تأثيرا لسيوف وتقطعه تعطيعهامن أن تضيمه أى بدلامن أن تضيمه بفتح آوله أى تعلمه فانها وتذله بعدم الصافه أومن أحل ذاك أى عنافة حصوله ثانيا اذالم يكن عن شفرة السيف بفتح الجعمة أى عن ركوب شفرة السيف أى مد مزمل أى اذالم بكن عن تعمل السد الدالتي تؤثر فيه تا ثير السيوف الخ بعد ( فوله واعترض بأن أوجل اسم تفضيل) فيه المهلا ما نع من جعله مضارعا كآفاله العيني وحل آنح شي آخرا طاهر فيه (قوله وموضع على أبنا نصب الخ) غيرظا هربل على أبنامته لق ينفدووا كجلة من تغدوومتعلقها في موضع فصب سدته سيدمفعولي أدرى الاأن يكون مراده ان موضع جلة على أينا تغدو بقيامها ويكون قوله وقيلعلىمتعلق يتغدوليس المقصودمنهمقا لمةماقيله للالقصودمنه بالنمتعلق الجاركماأن المقصودبالاول سان موضع المجلة ويكون التعبير بقيل لجرد العزوللغير (قوله وتغدوبا لغين المجمة) أى تأتى فى الفدوة والمشهورانه بالعين المهملة من التعدى أى لا أدرى تتُعدى المنه أولا وتسطوعلى أينا أى على أى واحدمنا الذا وأنت أى لاأعلم أينا يسبق صاحبه مونا (قوله أى أول كل شي )أى قبل كلشئ ولايخفي انهذاالعموم غيرمرادوقوله أوأول الوقت أيميذ أوقت غدوها وكذاما يعسده وان كانمقتضى مائقدم له ان أولُ هناعمنى قبل (قوله ف غسلوا لموت) أى في اتبائه وطروه وقت الغسدوة (قوله والثانى وكيسدالاول) أىالاف غابة السروا تخفاءو جواب الشرط ان كان ف الغصمدة فذالة والافلىقدرأى اذالم يأمني علىك ولى أمرك فلاخيرلي في مصيتك وفي بعض النسم اذا أنالم أمنن وعلى هذا بكون الكلام خطابا من عسن بخلافه على النسعة الاولى أعنى لم أومن فانه يكون خطابلمن عب (قوله ووجهه ان الاصل الخ) الضمرف وجهه راجع الذكرمن المذهبين والدليل موزع شغه الاول لمذهب سيبويه وشقه الثأني لذهب الاخفش وذاك أنه في المغسني ذكر ذلك بعد ذكر الأنهين ويه يعلم أن المناسب المعشى ان بنيط نظره بالمذهبين لابحد هب سيبو يه فقط فموهم ان الشقين دليلاله فيوقع في ورطة ان الثاني لا يصلح اله شيخنا وقوله ان ينيط نظره الخ أى مكان يقول المخولعل ذلك سقط من المكاتب (قوله بمعرفتين تأخوالاخص منهما) نحوالفاضل أنت محمل الاخص وهوأنث مبتدأوغيره وهوالفاضل خبرا (قوله لانه) أى الكمر وقوله الى أصل المناءأي وهوالكون وقوله لانهأى الكسرلا يوهم اعراما الخالا وضعان يقول لانه لا يكون اعراما الامع الخوف بعضالنسخ تغييرمن الناس لعبارة المحشى ونصسه لانهلايوهسم اعرابااذلاا عراب الامع اتخ وهوماسد الاأن يقال المعنى اذلااعراب به الخ (قوله أوماعا قبسه) أىمن الاضافة وأل (قوله فلا التسمية المضارع حيى بقال ان علة التسمية لا توجها فتأمل (قوله ولا يعدن) أي بيان وجه الش

وفيسة انهنم لمبدء واقتران الامم بالزمن بل احتماله للعال وألاستقبال وهذا صادق ولو بواسطة الدلالة الالتراميسة و يمكن ان Digitized by Google

انجواب بان ظاهرالمشابهة أن يكون دلالة الاسم على ذلك بالوضع كما فى الفعل ولعسله لذلك قال ولا يعنسسن ولم يقل ولا يصبح تأمل أحقال خال واستغيال وان كانامالنسة لامرين أعنى الطلب واتحدث والمضارع (قوله وأيضاست الخ)أى ففيه

طبعة الى تقدير مضاف ، بأن يقال وأماجنس الفعل الخ (قوله معمقه بالامرائخ) يفيدهـذاأن قوله قبل وهوالمضي هومحط التعليل فهوحال من زمان لتخصيصه بالوصف واغسآذكرالوحسدة للاشعار منأولالامر بالمناسبة سنالمساضي والامرفعه صل التعليل السابق سبق المدلول وبهسذا تعلم ماف قول شسحنا قوله ثم عقيبة بالامرا لخ يقال علسه هلا عكس فالاولى في التعلسل ان يقال قدم الماضي لكونزمنه واحسدامع كونعلامتهمفردة وعيشهعلى الاصل بالافعال الذىهوا لبناءاتفاقا وثنى بالامرلناسيته له فى الاول وفي الثالث على قول وثلث بالمضارع مخروحه عن الاصل اتفاقا وكونه مذهب سيبو بهوأيدوه بان اطلاقه على كل منهسما لايحتاج الىمسوغ وقوله وانكان التحقيق الخ لانه اذا تجرد عن الفرائل لم ممل الاعلى الحال ولم يصرف الى الاستقبال الابقرينة وهذا أسأن المحقيقة والمجاز واختار بعضهم عكس ذلك وعلسه ابن طاهر وقيل انه لايكون الالعال وعليسه ابن الطراوةوانك اذاقلت زيديقوم غسدا فعناه ينوى القيام غسدا وقيل لايكون الالمسيتقبل وعليه الزحاج (قوله نحوقالت أمة) مثال للمقركة لعارضُ وقوله وقالتُ رسلهـــم ثال للساكنة وضعًا فغىالتمثيل لفونشرمشوش وكان الاولى حذف المثال الثاني لانهرعها يتوههما نهمثال المتعركة لعارضمع انهلا يصم (قوله يحقل ضم بناه) وهوالمناسب المائي في المضارع من قوله و يسكن آخره مع نون النسوة و يغتم مُع نون التوكيث فأن السكون والفتم هناك البناء قوله بنغسسه أى بذاته كلها أُخذامن مقابلتها بالبعض (قوله سروا) بضم الراءأصله سرو وابضَم الراءاستثقات الضمة على الواو الىآخرماقاله المحشى أولا (قوله رضوا) أصـله رضيوا بضم الياء استثقّات الضمــة على المياء الى آخر ماسسيق وأصل رضى رضوُ وقعت الواومتطرفة اثر شكسرة فقليت يا ه (قوله وقبل باءالمخاطبة) الواو للحال فهومن مدخول أى فكان المناسب ان يقول الخقبلها (قوله لـكن لا بصيغتهما) المناسب لكن لابوضعهما بلبالقرينة وقوله بالصبيغة المناسب أبداله بوضعا أوزيادته عليسه فأل شيخنا ولاحاجة للممع سنقدى يصنغته ووضعا آه وذلك أن قولنا مدلالته وضعا أى توضعه فلاحاجة لقولنا بصسيغته والمراد يصيغته ذات اللفظ بقطم النظر بحساعدا ممن نحوا للام والقرينة ولاحاجة معذلك لقولنا وضعا ولواقتصرالهشيعلى الصيغة لكانت اخراجاته عاذكره معصة تأمل (قوله وكنذانحوضر مازيداالخ) ظاهره انه نوج يقوله تصيغته وهوانم اتخرج بقبول ياءالمخاطب وكونه فاثبا لاينا في كونه دالآ بالصيغة فتدبر (قوله مالم تتصل مهنون النسوة الخ) حاصل ما في المقام ان الامر امالُّذَكُرُ أُولُؤنتُ وعسلى كلُّ فامالمفرداً ومثنى أوجه عوعلى كل فاما ان يكون صحيحا أومعتلا فالصور ثنتاعشرة يبنى على حذف رف العلة في صورة وهي الفعل المعتل المسند لضمير الفرد المذكر ويبني علىحسذف النون فى عانية وهى المستدلالف ائنين مذكرين أومؤنثين أو واوجع أوياه عناطبة سواءكان معتسلا أوصعحا ويبنى على السكون فى ثلاث صوروهى الفعل الصيع المستندلضميرالمفرد المذكروالفعلالمسندلنون جساعة النسوة مصيما أومعتلا (قوله أى فى استعمال لغتهم) لاحاجة لتقدير هذاالمضاف وذلك الالغة تطلق على الأستعمال وعلى الكلمات وكل معيم بلاتقديراى حالة كونهافي استعمالهما وحالة كونهامعدودة في كلماتهم اله شيخنا (قوله بدليل مَا يأتى في شرحه)

والنسة لامروهوا لحدث وانصلح انذلك فرق اهشيفنا (قوله واحدة) وهوماً بتمنأ والمره (قوله اذهات لامضارع له) قىلمداهوالظاهرواما مأفي حاشسة الاشموني من أنه مقال هاتي سهاتي مهاتاةفهذءمادة أخرى ، معناها التصويت فلا تلتفت البه اله وفيه نظر مل الظاهسر مافي حاشسة الاشموني فان هانىأصله آنىبالهمزة فابدلت الهسمزة هاء وكذا يقال ف المضارع والامركاأماده يسعلل الفاكهي فككلام . صاحب هذا القبلهو المحقيق بعدم الالتغات اليه (قوله كضارب) . هو أمر من المضاربة وقوله تضارب هوأمرمن التضارب (قوله وهو متنازعه) هاتىونولىنى منى عملى أنه منصوب حالمن الفاعل ونوليني معطوف بحرف عطف مقسدر أوبدل ومعناه خذى وأعلى لان نوليني من النوال وهو الاخذ والعطاء بخلافهاتىأو انه حال من الفاعسل

والمفعول أولاوثانيا والعامل المتعدى حدثه غبر حدث اللازم وعلى كل فدعوى التنازع غبر ممنوعة والمنازعة فيها كالبعض غسيرم وعة آه شيخنا وفيه ان التنازع لايجرى فى الحال أذا لتنازع بلزمه الاضمار والمحال

لاتكون صغيراللزومها للتنكير فالمناحب ان كلام الهشي مبئي على انهم فعول به فاعل الثاني في ما في في في في وحذ في لكونه فضيرا للزومه المنافعة على المنا

وهوقوله وانحاذ كرتها الاحق ساطالله كالذى بعدها الاعرف بها الفعل المضارعات ولولاذلك لامكن وعطفاعلى فيكون علامة أنوى (قوله أولاكاكرم) هوالسلافي المزيدفيه وهو ماب الافعال والتفعيل والمفاعلة (قوله كسرالهم زة شذوذا في فواخال) في القاموس خال الشي خيلولة طنه وتقول في مستقبله اخال بكسرا الالف وتفتي في لغة (قوله ومن انخياسي ماضي الخي أي لا من الرباعي حتى يردعلى القاعدة (قوله من قوله تعالى أمن الابهدى) فيه قرا آت منها فتح المياه والماء وتلديد الدال ووجه هذه نقل وكذالتاه الى الهاء وقله المناه المناه والادغام فكسرت الهاء المتخلص ومنها ما تقدم لكن بكسر الماء اتباعا الهاء (قوله في الاول اهتدى) نقلت وكذالتاء المهاء فذفت الهمزة استغناء عنها وقلت التاء دالا ثم أدغت في الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول مو صاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول موصاوصدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول موساوسدره الدال وكذا يقال في اختصم (قوله كقوله) أي أعشى همدان يه يعول من بالدهنا خفافا عمام به من و يعده و سود و يعده و يعده و سود و يعده و يعده

على حين أله ي الناس جل أمورهم ، فندلاز ريق المال ندل الثعالب

والدهنا بالقصر والمدلكنه في البيت مقصور الوزن موضع ببلادتيم والعياب جمع عبية وهي ماتجعل فيه الثياب ويحمل خلف الراكب ويرجعن عطف على يمرون وأنث فاعله لتأويله بالجاعة ويروى ويحرجن ودارين مكسرالرامموضع في البصر يؤنى منه بالمليب وبحرجه عجراءوهي الممتلئة والحقائب جمع حقيبة وهى فى الاضل الجيزة كافى المساحقان تم سعى ما يحمل من القماش على الفرس خلف الراكب حقيبة مجسا ذالاته محول على المجز آه والمرادهنا بالحق السالعياب سميت حقائب تحلهاعلى الجزأى يرجعن ممتلئة عيابهم من أمتعة الناس فانحقائب اظهار في على الاضمار والندل الخطف وزريق اسم قبيلة وقيسل اسمرجل وأضاف الندل للثعالب لسرعة خطفها ولذا قالت العرب أخطف من ثعلب (قوله قال فالمصباح وكسر نون النسوة) أى نون لفظ النسوة (قوله فالنق ساكنان الالف والنون المدغة) ولم يجزحذف الالف لتسلايلتيس بفعل الواحدولا النون لفوات المقصودمنها فاغتفرا لتقاؤهم الذلك غم وكت النون مالكسر لشهها بنون التثنية الواقعة بعدالالف لايقال لاالتياس بفعل الواحدلوحة فتالالف لان النون مفتوحة مع فعل الواحد مكسورة معفعل الاثنين لامانقول شرط كسرهامع فعسل الاثنين وجود الالف على آن الكسرة قد مذهل عنهآ أوتذهب عال الوقف أفاده الفاكهي ويسعله وقوله فان قيل ان هذاعلى حدالتقاه الساكنين الخهذا واردعلى محذوف تقديره واغتفرهنا التقاء الساكنين الضرورة ومحصل السؤال حينتذفان قيل انهسذاالاغتفادليس المضرورة بلهوحائزمن غسيرتلك الضرورة وبهذااندفع ماقيسل ان هذاالسؤال مع جوايه لاعل لهماهنا بل حقهما عنسدال كلام على ولا يصدنك كعذف الساكن هناك لوجودالضم الدال علمه اه شمصنداكله بناءعلى اللغسة المشهورة التي يشترط فها لالتقاءالسا كنين وصلا كونهما في كلقمع كون الاول اينا والثاني مدغيا وهناك لغة لاتشترط آلا كون الاول لينآوعلما نحوقوله تعالى وعيآى باسكان بآءالمتكلم وأنوى لاتشترط الاكون الثانى مدغسا وعليها نحوقوله تعالى أمن لايهدى بسكون الهاءوتشديدالدال وقوله صسلى الله عليه وسلم

أمحابناان الاسات لايي فراس الهمداني وقصته مشهورة بريد ماوتعلم بالاسر بالروم ولعدله تعصفعلي الشيخ فضبط کاتری اه والعهدة علسه وفي الشواهسد نسستهلاي فراس عن الدماميني وانالرصاع نسسه لاى نواس فسلم يتعصف على الشيخ لفظ فراس (قوله بَعَني) نسخنه بقربي (قوله ومن تألمامنه) عطفعسلي الضمسرالجرو رباللام أي ماانصف الدهسر ييسني ويننمن تألمت منهو سناتحامة وسن ما تألمت منه وقوله أوأن فيمالخ أىأوانالخمر بيننارا حعله والعمامة ومناكمعطوف محذوف مع العاطف أي و بين مَن تألمنامنه ثمانهذا كله خسلاف مآنفسده ظاهرالاساتفانها تفيد أن المسراد ماأنصف الدهربينى وسناكمامة

معاذ النوى ما ذقت طارقة النوى ولاخطرت منك الهموم

أباحارق ما أنصف الدهر بنناء تعالى أقاسمك الهموم خالى تعالى ترى روحالدى ضعيفة و تردد في حتم يعدب بالى أيضه كم أسم وتبكي طليقة و ويسكت محزون وبندب سالى لقد كنت أولى منك بالدم مقلة ولكن دمى في الحوادث غالى

Digitized by Google

نعماالمال للرحل المصالح بسكون العين وتشديد الميموالاصل نعماالمال الخفتنيه لذلك وانه قد توهم الفاعل كالجزء من الفعل (قوله فحركت الواو بالضمّة لجانستهالها) ولم تستنقل لسكون ما بعدها (قوله فلاوجه للاعتراض) حاصله ان قوله من بناءواءراب يفيدان لكل بناء واعرا باوها الايكون الافي المضارع ومحصل انجواب الذي أشار المه ألهشي ان المعنى ذكرت حكم كل انحساص للهمن البناء والاعراب الموجود فيهمنه سماوهوالمناء فقط بالنسسة للساضي والامر وألمناء والاعراب بالنسسة للضارع كذاوحدته فن في قوله من بناء الخ لست سانمة المتعلقة هواه الثارت فيحتاج الىجعل النبوت هناليس عمدني محردا لحصول ثم وجه التفريع في قول الحشى فلا وجده الخ اله حيث كأن المعنى وذكرت حكمه وكان الحركم فيسامران الماضي ميني الى آخرمامروجب حسل عبارته هناعلى ما بوافق مامروكان تبادرها بمحردها في خلاف المرادغير مضرلقه القرينة الواضحة على خلافه (قوله فلايقال انهاأسماء أو بعضها على قول) هذا لايظهر لعدم وجود قول باسمية جيعها فسكان الظاهر أن يقول فلا يقال ان يعضها أسماء و بعضها حروف على مقابل الاصم فلا يصم اطلاق الافعال عليها اله شيخنا (قوله أى بدليل انهمالا يدلان على الحدث والزمان) فيه أن هذا الدليل لابنتج الحرفية اغا ينتبع عدم الفعلية الاأن يقال انه أذاأ نتج عدم الفعلية أنتج أمحرفية بواسطة مأهو معلوم من الاتفاق على عدم الاسعيدة وانه لارابع (قوله وأحيب عنع عدم الدلالة) لاوحه لهذا المنع المذكو رالاان عدم الدلالة عارض فلامعنى لفوأه ولوسلم فكان ألاطهرأن يقول وأحسبانه ان أريد عدم الدلالة وضعافمنوع وان أريد عدمها استعمالا فسلم لكن لا يفيد اذا لعرب بالوضع كذا يستفادمن يس على الفساكهي (قوله ينبغي أن يكون المرفوع بعده الخ) أى وأما المنصوب في نحونع رحلازيدو بتست امرأة هند فهوته بزللنسية المستفادة منها آذمعني نع المدوح وبتس المنموم أوحال (قوله لانها تضمنت معنى الانشاء) ولا يسلم ان الانشاء بالجلة وعلى تسليمه فهمي العمدة فيه (قوله وكذا يقال في العمر من قوله بئس اله ير) طاهره تأتى الاتباع بزيادة الجار وهو على وعليه فبدس لُااتباط له بمُافِيله لفظاً (قوله وأمانحُو بنَّع طير) أى ف قولُ الشَّاعر صبحك الله بخيريا كر ، بنع طيروشباب فاخر

وقوله فهو بدل من نع لا تا دع له أى لا تأبيع له تبعية مخصوصة ميث بكون عطف سان والا فالبدل تابع وقوله والا لزم الناع نع نسكرة أى مع كون نع معرفة لان معناها المدوح محلى مأل هذا وفى حاشسة الصبان على الاسمونى عن بعضهم انه على القول نفعلية نع نزل هنا نع مغرلة خبراًى مغيرطير فعل نع اسماللغير وأضافها الطير وفتحها على المحكاية الفظها قبل عروض الاسمية (قوله فدخل مااذا كان المرفوع جنسا) ضونهن المرأة هندو بئست المرأة دعدو محصل مافى المغام ان تا التأنيث في نعت و بئست المست لتأنيث الفاعل لا نه ان كان معناه ما أمد حواذم فواضح وان كان معناه ما حسن وقيم فالفاعل هو المجنس الذى هو المساهدة والمحققة وهو لا يقسل الوصف بذكورة أو أنوثة وعصل دفع هذا الا شكال ان المراد تأنيث الفاعل نفسه أو فرده المقصود بالحكم واستشكل أيضا مان تا التأنيث المناه التي وحد منسه الفعل أوقام به لان بان تا التأنيث المناه الذى وحد منسه الفعل أوقام به لان

الشيغ على المغنى مانصه والمت لكثيرعزة فلعسل ماهنا تحريف فحرر (قوله بنماءعملي قول سيبويه) ولايلزم عنده أن يكون العامل ف الحال هو العامل في صاحبها (قوله والافن **ضميرا نخس**ير) أىعسلى قول الجهو رالموجس لكنون العامل في الحال هو العامل في صاحبها فلا تصم من المبتدا عندهم لثلايلزم عل الأنتداء فيشيثين وهو صلحف تدبر (قوله لان أصالها قد) أي وقد يختصة بالفعل فكذا مل لكنها لما كانت تستعل ععني الهمزة انعطت رتبتهاعن قدفي اختصاصها مالفعل اغما مختص مه اذا كان في حبرها والانسلت عنه ونملتأفادهشيخالاسلام نفعنا الله به (قُوله لفظ وضع لعمني واستعل فنه) أىأخذامنقول الشارح الدال اذالمتبادر بالفسعل بالومنسع ولا يغربءن هذا آلجساز فاندنع ماقيسل الظاهر حمذفه لمكون القول

ماوضع لمدنى واستعمل فى غيره محازا اذالجماز الذى لاحقيقة له يسمى قولا خلافالما يفيسده كلامداه والدفع أيضالم يسبق التصريح بالوضع اله شيمنا وقوله ولا يخرج عن هذا الجماز أى لان الوضع بشمّل الوضع المفقنيقي كافرالمقائق والتأو يلى كافي الجازات ولاشك ان المجاز الذي لاحقيقة له يصدق عليه المهوضع لمدني أى وضعاتا ويليا واستعل ف جلك المعنى الوضعى تأويلا تدبر (قوله الشخصى) فيه ان وضع المفردات قديكون نوعما كالمشتق وقال شيخنا

مرادهبه وضع الاجزاء للاخراءلا آلشغمى المعسروف والافقسد يكون فىالمفردات ماوضعه نوعي كالمشتغات (قوله وكذاجلة القسم) أى فىنحسوأقسم بالله فالدفع ان أراد تحووالله فلانخفى تهافته وانأراد نحولعرى الخسرعنسه بقسمى كانت مفدة اه شعنا وقوادانأرادخخ واللهأى يقطع النظرعن المتعلق وهوأقسم والا فهو بالنظــر له حـــلة و يصم ارادته حنث ذ تدبر (قوله بقي الخ)أى حىث لمتحصل الفائدة الآبانجواب فهسلهو الكالرم أوهومعالشرط أوالقسم وقوله اختار السدالخ لايقال المعني المقصود يفوت ترك الاول فى كل والمعسنىالعييم موجود فی کلمع نرك الاول لانا نقول حواب القسم بحاله انما يغوت سرك الاول تأكيده يخلف الشرط فانه منتقلءن الشكائخير محض فتغسر تدبر اه شغناوقد بقال لاحاحة لهذا كله الماأفاده كلام السيددافع لهذ الاشكال وهوان المقصود في جلة الشرط وحوامه الاخسار مان هـذامعلق على هذا وهـذا اغـا يحصل

المترجي والنفي قائمان بالمسكلم ومحصل دفعه ان المرادبا لفاعل ما يشهل واعل الفعل الذي هو مدلول الخسرتامل (قوله رجه الله أي بليل مقول فيسه نام صاحسه) لاحاحة لتقدير القول هذا وارتكامه فيماسم فالعدم صحة نعتية الجسلة الانشائية والجلة هناخبرية (قوله كايدل عليه قوله معدمولا مخالط الليان) وذلك ان نام صاحبه اذا كان بأقساعلى الفعلمة كان في تأويل نائم صاحبه فكون العطف مناسبا بخسلاف مااذا كان نامصاحبه علما وقال ابن غام لا يصح العطف على المهرالاماعتمارملاحظة مافيسه من معنى الفسعل كالذم في شاب قرناها على افسكذلك يحوز العطف هناناعتبارمافيه من معنى الفعل اه وفيه انه لاعتنع عطف ماأشبه الفعل على العلم وقول اس مالك م وعكسااستعل تعده سهلا « لسان انجوازلاً للالزام اله شيخناوة والدان المصاحبه الخ يجاب انه على تقدير مضاف هوا اعطوف عليه أى علابس نام صاحب أى ليس ليلى علابس لذلك الذي هومحمو بي مد الاوقوله ولا مخالط الخ أي وليس بمغالط فيسه ماني للمان (قوله ومراده انهلم عصل الخ) ظاهر مخلاف ظاهر البيت كالايعنى (قوله واكفف متعد) يقال اكفف زيدا عن كذاعلى ان اكفف قديستعمل لازماأ يضايقال اكفف عن كذا فلااشكال اله دردس وقال شعنا اعتراضاعلى المحثى فسدان أكفف لازم يقال اكفف عن كذانع ان وردا كفف كذاأوأريدالتعدى ولوبا محرف صح ذلك (قوله وعلى من ضم الميم) لعدله مع زيادة نون ساكنة (قوله فان قسل كيف يصم القول باسميتها الح) كان الاولى ان يذكر قبل هذا ان هم على لغة اكحازين اسم فعل اتفاقا وعلى لغة التميميين فيها خلف قيسل وهو الاصع انها فعل أمروقيل اسم فعل أمروعلى همذاالاخبر بردالسؤال وبهذاعم أنه لاصعة كماقسل اعتراضاعلى الحشي لاور ودلهمذا السؤال لان القائل باسميتها يلزمها طريقة واحدة كاقال الشارح ولا يعترض بلغة على أخرى (قوله أول الامثلة) أى أمثلة الكسرترك مثال الضم لظهوره قال شيخنا نقلا عن شيخه الظاهر إن اعراب هات وتعال كاعراب الافعال المعتسلة وان قلنا انهسمامن أسماء الافعال بدليل اعجا قهما بالفعل في محوق الضمائر اه قال ويؤخ نمنه ان هم مبنية على سكون مقدر وان قلنا انها اسم فعل على لغة التممس وقال أيضاقسل ذلك انهم على لغه الجازيين اسم فعسل اتفاقام بني على الفتح وعلى لغسة التميمين فن قال بالفعلية يقول هلم فعل مبنى على سكون مقدر ومن قال باسميسة الفعل يقولهى منية على الفتح و يحمل أن يقول منية على سكون مقدر (قوله رجه الله فعدهما جاعة من المنعو بين في أسماء الافعال) قال الزنح شرى للزومهما الامروأ ما محوق الضمائر المارزة لهمما فلقوة مشابهتهمالفظاللافعال فأنحقابها واعترض بأنه يدلءلي انهات لايسستعمل الاعلى صسغة الامر وليس كذلك فانه يقال هاني للماضي كعاطي وتصريفه كتصريف مويد خسل عليه من علامات پ والله ما يعطى و مايها انى پ انى ما يا خدوما يعطى و قوله الافعالمامدخلعلمةقال والصواب انهمافعلا أمرقال الرضي هاتععني اعط ويتصرف يحسب المأمورا فراداو تثنسة وجعا وتذكيرا وتأنشا تفول هات هاتماه اتواها تين وتصرفه دليل فعلمته قال الجوهرى لايقال منه هاتنت فهوعلى أماقال ليس بتام التصرف لمكن لغسره اله يتصرف كتصرف عاطى كاسسق وعلسه يقال هاتى الماضى وهات ان كان كمهاناة وماأهاتيك واصاحب المفتاح الاصم عندى اندليس باسم

عموعهما والقصودمن القسم وحوابه اخبار بجملة الحواب فقط والقسم غيرم قصوداذاته بلهو تأكيد فتأمل وأمعن النظر

(قوله فى القسم) بغتم القاف والسسين متعلق ماختار وقوله الثانى مفعول لاختار (قوله لوجود غرة لازم الفائدة الخ) هذا التعليل مقتضى انه اذا كان المخاطب أيضا و على اللازم الفائدة لا يسمى كلاما ولو كان الثان فيه الفائدة كقام زيد اذا خوطب

فعل واغاهوفعل أمرمن آتى الشئ اذاأعطاه أبدلت همزتههاه وهومذهب الخليل وقوله وتعالى أصله تعالوى قلمت الواو با الوقوعها وابعدة مع عدم انضمام ماقبلها فبقي تعالى بيا أين حدفت كسرة أولاهما للاستثقال تمهى لالتقائها سأكنة مع الثانية وقوله مكسورالخ وجهه آن التاءعين الفعل وهي مكسورة في المصارع وضم تاه ها توالعلة تصريفية وقوله وان آخرتها ل مفتوح وجهه ان اللام عن الكلمة وهي مفتوحة في المضارع يقال تعالى يتعالى تعالما كترامي يتر امي تراميا أفاده يس والفيشي وانظرة ولهمالو قوعها وابعدة وقوله وتعالين قياس ماسميق ان أصله تعالون (قوله صحت التورية) فيحتمل ان تعالى فعل ماض فاعله ضمسير يعود على الله أى تنزه و محمل ان تعالى فعل أمر عمنى أقب لخطاب للعرض ولوكانت بالكسرا أتى الاحتمال الاول فلا تصع التورية لكن الالف للاطلاق اذاكان فعل أمروا لع الفعل محسذ وفة واذا كان فعلاما ضياء عنى تنزه فهي ألف الفعل (قوله وقالانه قرئ به في الشواذ) ولتنظرا لقراءة الشاذة هل هي في آية الانعام أم في آية الاخراب فأن كانت في الثانية للامكسورة وان كانت في الاولى فاللام مضمومة اذالفعل المعتل المسندلواوجيع يحذف منه حرف العلة ويضم ماقبسله لمناسسة الواوان كان مكسورا كاسسيق وفي الفشي مايفيد القطع بالقراءة الشاذة في الاولى ونصد حصى صاحب ضوء النبراس ان تعال اذا اتصل مه ضمر جاعة الذ دورتضم لامه و به قرئ اه فيفيد ان أصله الكسر كاهوالقاعدة ويبقى التردد في الثَّانية فرر (فوله وعليه قول الشاعر) أيُّو بَمْشي عليه قول الشاعر فلا تلمين فلا حاحسة لغول المحشى وليس مرادال عشرى الخنع لوقسدوف كالام الزعشرى وينبسه عليسه قول الشاعرمثلاً احتيج السمه لكن قدعرفت أنآفي غنيسة عن ذلك أه شيخنا (قُوله أقول وقسد اناحت الخ) بعدهذا البدت

معاذالنوى ماذقت طارقة النوى « ولاخطرت منك الهموم ببالى أيا حارتى ماأنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسم ك الهموم تعالى تعالى ترى دو عالدى ضعفة « تردد في حسم يعذب بالى « أيض كما سور وتمكى طليقة « و يسكت محزون ويندب خالى

القدد كنت أولى منك بالدمع مقلة ، ولكن دمعى في الحوادث غالى

وضعير بدنناله والعمامة كايتبادرمن آلابيات وهدا الشاعرة وأبوفراس الهمداني وبه يعلم مافي حاسسة الاميرعلى الشذور (قوله وكسرة لازمة) احتر ازمن غيرا للازمة ككسرة مي يومئل اذيجوزفي الكسروالفتح (قوله والمرادنفي الاولادعنده) لعله عبر بالمرادلثلا يتوهم نفي مباشرة الولادة فقط فيكون نفيا الانوثة فأشار الى انه لنفيها ونفي الذكورة وذلك يستلزم نفي الزوحة الاولاد اغاتسالذي الزوجة وانتفاء المحنوثة بلم يولد كانفيت المماثلة المطلقة في ولم يكن له كفوا أحدوا لله أعلم بأسراركا به اه شيخنا (قوله وظرف الظرف) الاول بضم الظاموالثاني بفته هامع سكون الراء في سماوة وله وغذاء الروح بضم الراء وقوله ومادة الروح بفقها اله شيخنا (قوله واذا قضيت لناء من مراقب الخ) قبله

عضى جفونك باعيون النرجس ، منك استعيت بان أقبل مؤنسى

ان معنى الحرف خرقى المعنى المحرف خرقى المعنى المحرف المعنى المعنى المحرف خرقى المعنى المحرف المحرف

مهمنهوعالم بالقيام و مان المسكلم عالم بذلك ومقتضى قوله ان الشرط اغماه وأن مكون الشأن تعدد الفائدة انهسمي كلاما وهذاهو الظاهر والعلةملحوظ فهاالغالب تأمل (قوله كالمبسدا وخسره المرفوعس ) احترز مالمرفوعينعما اذادخل عليهما ناسخ فان الكلام حينشذ همامع الناسخ لاهسما وحدهما تأمل (قوله بالتصغير) فهوبضم النسون وفتح العساذ وسكون الماءالمناةمن تعت كإفي استعادة (قوله مااحتملوه من النع) أى أوعيتها ودعاء للتسمع يعدف الضاف انها لاتسنى الامسن حسث مافيها فاندفع ماقيسل عليمه اه شيمنا قول الشارحالكلامينقسم الخفيه أنالطلب أكثر استفادته من الحرف كهل في الاستفيام ولا فى النهى ولىت فى التمنى وهكذا الا الامرفلعسل تسمسة الكلام بذلك اصطلاحية أنحأهم الها

حقيقة فيماذ كرأى ما ممل عنده العرب علارفعا أونصاأ وجواأ و جوما كاأشار اليمالي T جوولا بردعلي هذا جيئنذ أن العرب علت عند كسرلام لله علا غنصوصا هو كسردال المحدفية فسد تعريف الاعراب فيعتاج ٥٠ الى أن يقال صارحة يقة فيما

نام الحييب تذبلت وحناته \* وعيونكن شواخص لم تنعس فأ جابئ تفاحر بحس حسده \* بفصاحة من السن لم تغيرس قبل حبيبك ما استطعت فانمن \* عاداتنا كتمان سرائجاس \* بارب ان قسدرته لمقسل \* غيرى فللمسواك أولا كؤس ولئن قضدت لنا بصسة ثالث \* بارب فلسك شعسة في المجلس

واذاقف مت الناالخ (قواله من غيرقصد الى واحد بعينه) أى من غير قصد الى تعين على الفتح و على الضم لا نه بينه بعد ذلك قواه فيضم ان كان الماضى النج ولذلك قال شيخنا كانه اعتبر الاطلاق لئلا يكون قوله فيضم ان كان الخي حشوا (قوله كانقله ش) كانه تبرأ حيث عز النقل لش لمخالف على القاموس من أنها لا تستعل الاطرفا (قوله بنون واحدة) في بعض النسخ بنون الواحدوه و تحريف (قوله و يحاب بان المراد وقد راعرا به قال بعضهم الذي ينبغى ان يقال ان معنى وقد را لفعل معر با وجعل معر با اذالتقديريا في بعنى المجعد لفلاينا في ان الاعراب لفظى وأماما أجاب به الحشى فما لا ينبغى بل هو من قسل فما لا ينبغى بل هو من قسل

قدبات يقدح طول الليل فكرته \* وفسر الماء بعدا تجهدم الماء

اه قال شيخنالا حاجة لهذا التشنيع بلجواب المحشى بالمنع ومحصله أنالا نسلم ان الاعراب لفظى بلمقدر وذلك انه اذا كان التأكيد قبل دخول الجازم كاجرى عليه الشارح فالنون معذوفة لتوالى الامثال فلادخل الحازم وحدها محذوفة فمقدر حذفهاله لئلا بوجدالمؤثر بلاأثرو يؤيدهذا مانقله يسعن الرضي من أن الفعل المؤكد المسند الى أحد الاحوف الثلاثة معرب مقدر الاعراب دافعابه تخطئة الفياكه بي للصنف في الاوضع حيث أفادظاهره ان تتبعان وترين معرب تقيديرا وعلى هــذافيكون قول الشارح غيران نون الرفع حــذفت الخ أى بخلاف يصــدنك فان نون الرفع حذفت للعازم على سدل الفرض لان الحذف آلحقمقي حصل سدب توالى الامثــال أومراده مقوله غبران نون الرفع الخ أى من غبرار تكاب حذف آخراله ازم بخلافه في ولا يصد نك وقوله حذفت النون أى وجدها محذوفه أوقدر حذفها للحازم وقوله وقدر الفعل معرباأى فرضاه اعراب وكل هــذاخلاف طاهرالشارح لكنه ينبغي ارتكابه ليلتم الكلام والله أعبلم (قوله أو باختيار الثاني الخ) الاولهوالاولىلان الشخص يعرف به الحروف و يخطئ معه في بعض ألفاظ ببين له الموقف انها ليست حروفا وأماه فذا فيتوقف معه عن الحركم بالمحرفية حتى يحيط بجميع العلامات المذكورة في كتب النعاة ويعرضها على الكلمة ومن له بذلك للرجاأتهم الموقف بغسة بعض العلامات عنه وسهوه عنها اكثرتها اله شخنا (قوله فليس فمه حوالة على مجهول الخ) فيدان الموقف لا يدفع الحوالةعلى المجهول التي وقعت من الصنف المايد فع حسرتها فلوقال بدل قواه فليس فسمحوالة الخفايس هناك حبرة اتحوالة على المجهول لاندفاعها بالموقف لكان ظاهرا ولعله لذلك أمر بالتأمل فيهخلاف هوالنكرةالغيرالموصوفةعلىان المجعج الاسمية لاانحرفية التىقصدهاهنا بالاحتراز

ذكروا الهغسمطعسل ولولا ذلك ماأسستقام الكلامتدىراه شعنأ وقدوله فماذكر واائه غرعامل لعل الصواب فما لم مذكر والمعسر عامل (قوله وبهذا تعلم انەلامانعالے)أى كونە فىالاصلى محازا بنت علسه الحقيقة العرفية وهذااغارد لوكانت التسمدة مندة على أمر واقعى حقبتي فقول بعضهم انفىقوله وبهذا لعلمالخ نظرا بعدأن صارحقيقة عرفية وماذكرهمنظور فيه لاصدل اللغة فتأمل اه غدرظاهر كاعلت من السان (قوله الافي السَّكُون) مثله الحُذْف فانهصفة الاسترالهذوف لكنالاحذف النون من الافعال الخسة شعنا (قوله، ل المحروف نفس الا ٓ خر)ينىغىانەڧغىر نون الافعال الخسة اذهي بعدالات نوكا تحركات وفصل الفاعل لايضر لايه كالجزء شعنا (قوله ألاترى انهما)أى نونهما والتنوين (قوله اللهم الاأن وادمالا خرالحل المجازى)وذلك المحلمو

في الاسمناه السنة مثلاً وجعلها محسلا وظرفا باعتبار كونها جزاً من الدكلمة وجعلها حالة ومظر وفة باعتبار كونها أثرا جلبه العامل

فتأمل (قوله ملتصقة بالا خرائخ) قيل بقال عليه اذا كان بعدما هو متعرك واوأوألف أوياء كيخشى و يدءو وبرمى في قتضى غدم حمل أنحركذ على الحرف ٨٠ المتعرك ولا قبله بل بعده ان لا حركة هنا لان ماهنا واوكاملة و يا وألف كذلك ولا يقول أحد

مأن انحسركة بعض تلك

الواومثلاو يعضه الاسخر

هوالحرف الحكوم

علمه ما نه ساكن لكن

قال معض المعقمن هذا

القولهوالمرضي وبعض

الواوركة والمعض

الاشخربعضالواووالواو

مركب من حركات اه

والظأهران هذالاورود

له أصللفاناناترمأن

الضمة بعض واولومدت

لكملت والتقتمع

تلك الواو التي هي لام

الكلمة تدىر اه شخنا

(قوله والفتّحة بز،ألفٌ)

هذامع ماقبله ومابعده

تفنن أشار به الى تساوى

العبارات الثلاثة (قوله

السكون بضمهل

علاصقتها) لايقال

لايضمعيل للمعاورة

بدليل لم يعسلم لانأ نقول

ذاك لعدمو رودا لحركة

علىه تخلاف هذاوللوارد

قوة اله شيناومحصله

ان سكون المي في يعسلم

منةولك لم يقلم لم يضمع ل

فلايقال لا يصح الاحتراز عمافيه خلاف اه وقال شيخنا كلام المحشى لا يظهر فالمناسب ان يقول قيد بالمصدرية للاحتراز عن غيرها فهوا ماحروف باتفاق واماأ سماه باتفاق كما يستفادمن تصفح المغنى فيما يتعلق بما وأقسام ماعشر تنامها بعضهم فقال

محامل ماعشر عليك بحفظها \* ودونكها في بيت شعر تقررا ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكره به كفونفي زيدهمات مصدرا فأول شطريه حوف كاترى

(قوله وهوالاستقبال) سبق قلم والصواب وهوالمضى اله شيخنا (قوله قيل وجهه الخ) قديد فع هذا النظر كما يؤخف من يس بالفرق بين اذما والمضار عالدا خل عليه لموالما ضي الداخل عليه ان مالما اتصات باذصارا كلة واحدة فغلب عليها جانب انحسة فحكم بحرفتها بخدان الشرطية ولم فانه مما كلتان مستقلتان بانفسهما لااتصال لهما بالمضارع والماضى ولذاكان مذهب سيبويه هوالراج

اذاقالت حذام فصدقوها ي فان القول ماقالت حذام

(قوله بفتح أوله وبمهملتين) تمنوع من الصرف للعلية وشسبه البحمة (قوله والظرف خبر) الظاهر أن تكن تامة عمى توجــــد وحينتَذ فتـكون خليقة فاعل تـكن وعنـــدُظرف متعلق بجــذوف حال من خليقة لانه كان في الاصل وصفالها فلما قدم عليها أعرب حالامنها كهاه والقاعدة في نعت النكرة ا ذاتقــدم عليها (قوله وماذهب فاعل) أى لانه في تأويل مصدراًى ذهاب الليالي وفيسه انه يسره ذهاب الامام أنضا فلعل فيه اكتفاء أوانه أرادبا للمالى مطلق الزمن مجازا مرسلامن ذكرالحاص وارادة العاموهذا أعنى السروربذهاب الليالى خاص بمتوقع خيرفى زمن آجسل معين أمامتوقع شر كذلك أوغيرمتوقع لواحدمنهما فلايسر بذهاب الليالى بل الاول يساء بذهابها لانه يدنيهمن الشرالذ كوركاان متوقع الخيرالمار يسربذهاب الليانى لأنه يدنيه منه والثانى لايسر ولايساه بذهابهاوه فاالتقسيم بالنظران كان مطمع نظره الدنياامامن كانهمته الا توة والترود لهاوقليل ماهم فانه يساء بذهاب كل محظة لانه يدنيه من الموت القاطع له من اجتنا ته عظيم الخسرات وقوله وكانذهابهن الخالوا وللحال وأفي متلك الحال لاجل التجعيب من حال ذلك المرء لأنه حث كان يسر بذهاب الليالى مع كون ذهابها موجبالذها مهمن الدنيا وهلاكه كان ماك أمره الى أنه يسر مفناته وهلاك نفسه وهدامن أعجب العيب وقوله ذهاباعلى حدف مضاف اى سبب ذهاب اذليس ذهاب الليالى عين ذهابه واغماه ومؤد اليه وموجب له كاتقدم من أن استيفاء آجال الاسساء عضى الليالى والامام فتقربكل بعيدوتبلي كلجد يدوالاتيان بكان ليسلافادة الانقطاع بل المرادولم يزل ذلك وذلك لان كان اغا تدل على مجرد شبوت الحدث فيمامضي من غير دلالة على انقطاع وعدمه وأتى بهن التي لا تستعل الافي العاقل لضرورة النظموالا فألمقام للها وبان يقول ذها بها وله أمامتعلق بذهاباأو بجعذوف حالمن ذهابالانه كان فالاصل صفةله فقدم عليه والاول أقل كلفة (قوله بل

وجودالملاصقة الشديدة الشديدة المناقعة الشديدة المناقعة المناقعة الشديدة المناقعة الشديدة الشديدة الشديدة المناقعة الشديدة المناقعة الشديدة المناقعة الشديدة المناقعة الشديدة المناقعة المناقعة الشديدة المناقعة ا

لعذمور ودهاعلى السكون بل السكون واردعليها والحركة التي بقذ الدال لم تضعف سكون الياءوان كانت واردة لوجوه الفصل بالدال بل اغا أضعفت سكون الدال لشدة التلاصق (قوله قلت شدة الملاصقة سوغتم تسميما) خصوصاواللغة تني

على الظاهر لاعلىمثل هــذا التدقيق اذتأخر الحركة عن المحرف تدقيق لايدركه كلأحدوبهذا اندفع ماقسل لاحاحة الى مدا التكلف فأن ماقالوه في توعد ظاهرف الجرمان علىغيرهــذا القول والجرى على هذا القول ما له الى ان الواو تستثقل سنفتحة وعين ولاقائل به وماذكره من التكلف لاعسدي (قوله ثملايصفون آخر الحروف سكون) أي اذا كان الاسخومتعركا كاسخرزىدمن قسولك حاءزيدفلاينافى ماسيق فأول القولة الهوصف مالسكون أى اذا كان ساكنانحوالنامفيقولك زىدلم يضرب ومحصل هـ ذاان مقتضي كون الحركة معندالحرفأن بكونآ نوائحروفوهو الدال في حاءزيد مشلا ساكافكم امتنقوا من وصفه بالشكون ومحصل الجوارالذي أشارالمه انه لو وصفت الدال مالسكون فيحامز مد مشلالوصفت الضمية بالكون أيضالشدة الملاصقة ببنالدال والضمية فحاثبت لاحدهما يثبت للا خرولا يصحوصف الحركة بالسكون وفيه ان هذاالسؤال قدعلم

(قوله رجه الله ولوصح ماذكر) أى من نحوأ بجبنى ما قتمه وماقعدته وقوله مجاز ذلك أى ما ادعاه الاخفش وابن السراج من أن ما اسم بمعنى الذى اه درديروقال شيخنا قوله ماذكر أى عن الاخفش وابن السراجمن أنهاآ سموأنها بمعنى الذى وأنهاصفة لموصوف محذوف كماأواده الفيشى وقوله مجاز ذلك عبر بالجواز عن السم اع الموافق القتضى الظاهر التنبيه على انمناط الجواز السماع (قوله من اشمّال الكل على إجزائه ) الأولى من اسمّال الكلى على جزئياته أومن اسمّال المطلق على المقيديد في تحققه فيه (قوله أى فى النفى والمحرفية الخ) أى وفى قلب المضارع الى المضى وفي دخول الهمزة عليما فهماشر يكان فيهذه الامورالستة فقط لأمطلقالا فتراقهما في بعضا لاحكام كالاقتران بأداة شرط فانه حائز فلمدون المتقول انلمأ ولولم تقم ولا تقول ان المأولو القم كاسماني في الجوازم (قوله ماأطلب منك الخ) أى طلباأ كيداكما يشعر مه التعبير بعزمت كما ان الامشعرة بتقدير النفي فلذلك ساغ تفسيرعزمت بمأطلب منك فلايقال من أين هذا آلنفي نع قديقال لاسابك فى الكلام هن أين هذا المصدر الاأن يجاب بانه حلمعني (قوله فتكمون بعرف الشرط) هذاتحر يف وصوابه فتكون كحرفالشرط وأصلحه النساخ بكتابة شبيهة قبل بحرف الشرط لكن ليست ف نسحة المؤلف اله شيحنا (قوله جوابها يكون فعلاقد مضى) بدليل نعو فلا نجاكم الى الرأعرضم (قوله بها اذامقرونة ألخ) بدليل غوفل أنجاهم الى البراذاهم بشركون (قوله وقدتا في بفاه) بدليل نحوفل أنجاهم الى البرفتهم مقتصد وقوله لكن هدذامنتقد أىمعترض بان الجواب محذوف أى انتسموا قسمين فنهم مقتصد الخ فلايكون المجواب جلة اسمية مقرونة بالفاءوالآية لاتدل لماعلت وفيه ان هذا الانتقاد يحرى أيضا فيما بعمدوهوكون جوابها فعلامضارعا المستدل عليمه بقوله فلماذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا ماحمال انه مؤول يحادلنا أوان الجواب حاءته البشرى بزيادة ألواو أو معذوف أى أقبل يجادلنا كافى المغنى (قوله فلايتأنى فهاما قيسل ف اذا) أى من أنه على القول بان العامل فهاالشرط تكون غبرمضافة لمابعدها حتى لايلزم عمسل المضاف اليه أوجزته فى المضاف (قوله كُون الفعل الذي في المضاف عاملا) صوابه المضاف البه كافي بعض النسيخ (قوله فلا انتقاض بأنجل) أىولابا مماءالافعال كهاتقدم (أوله مأخوذمن الفسر)ويقال هومقاوب السفر تقول أسفر الصبح اذا أضاءوأسفرت المرأة عن وجهها النقاب اذا كشفته وقيل مأخوذمن التفسرة وهى اسم لمايعرف به الطبيب المرض اه فيشى (قوله وأجيب عنه بان الصوت فيه جهة عموم الى أن قال وجهـــةخصوصالخ) فــــه نظروذلك ان الصوت مطلق يشمل أصوات الحيوانات التي لاحروف فها والاصوات التي فيها حروف فليس له الاجهة عموم بخلاف اللفظ وأمه الصوت المقيد بكونه مشتملاء لي جنس الحروف فهوخاص بالفردالثانى من فردى الصوت فاشتمال الصوت على نحو واوالعطف من اشتمال العام على انخاص أوالمطلق على المقيد بمعنى تحققه فيه وانمــاالذى له جهة عموم وجهة خصوص هونحو واوالعطف فان فيسهجهة عموم وهوكونه صونا وجهسة خصوص وهوكونه لفظا فلوقيل اشتملت واوالعطف على واوالعطف لصم نظر اللعهة الاولى بالنسبة المشتمل وللعهة الثانية بالنسسة المشتمل عليه واماما نحن فيه فالشتمل عام أومطلق ألبتة وليس لهجهة أخرى والشتمل عليه خاص ألبتةوان كان لهجهة عوم الاانه لاينظر البهانع ان كان مراد المحشى ان الصوت المشمّل عاموان بعض

جوابه بمنآسيق وموان السكون أضمعل بملاصقة الحركة الواردة عليه الاأن يقال آن هذا اشارة الى جواب آخر تشعينا للاذهان Google

وتكثيرا للفائدة ثم احترز بقوله آنوا نحروف عن أول الحروف كالجيم في قولك جاءزيد مشسلالاته تقدم التصريح له بالنسسة لاول اتحروف المهاضعة ل سكونه ، ٢ ، علاصقة الحركة له ليصيح الابتداء به وفي بعض النسخ أجزاء انحروف بدل آخرا بحروف

أأكحروف الصادق بنحووا والعطف صوت خاص بالاعتماد على مقطع فيملاحظ في الشتمل عليه جهة خصوصه لاجهة عومه صع فتأمل (قوله كان الله)أى اللفظية قبل التلفظ بهالا كلامه القديم (قوله فالدفع ما يقال كان عليه ان يقول الخ) فيه ان التعريف لا يحوز فيه حذف فصل من الفصول أعتماداعلى علممن المعرف والالم يكن هناك تعريف غديرمانع أصلا ووله فدخل فى الكلام مااستحال معناه الخ) عسارة الدسوقي فدخل في الكلام مااستحال معنا و كصعدت السماء وجلت الحسل ومالم يفهم السامع معنا دلانتفا معرفة أجزائه أو بعضها اه المقصود منه (قوله أي اجتماعه) أي على وجه آلالفة والمناسسة لامطلقاوان أوهمه كلامه (قوله لانانقول بكفي في التغاير كون المحوط في الاوّل الح) أو يقال المتألف عام وهو الكلام والمتألفُ منه عاص فلا أتحاد تأمل (قوله والمنة وهي تأليفه من حرف واسم الخ)قد يجاب بان هداد اخل في قوله من فعل واسم ويراد منه ذلك صراحة نحوقام زيدأومعنى نحوآلاما أوتقدير انحويان يدوقد أشار الحشى لهذا الجواب بالنسبة ليازيد بقولد والجمهورالخ (قوله أواسم وحرف تحويازيد) المناسب اسقاط قوله أواسم وحرف وعطف نحو ياز يدعلى نحوأ لاماء كم هوظاهر (قوله كمانات نعم مثلاعنه) أى عن المكالم الذي هوالمقدرمن الفعل مع فاعله لاعن الفعل حتى يقأل ظاهره انهانا نت عنه وحده وليس كذلك لهي نا سُمَّعن الجملة (قوله ولايتأنى ذلك) أى الكلام المفيد (قواه أوما يجرى مجراهما) نحوقولك زيد قائم ليس من قسل المفردفانه في قوة هذا اللفظ غسرمفردو نحوقولك ان قام زيدة ت فاله في قوة قيامي موقوف على قيام زيد ونحوقولك أقسم بالله لاقعلن فاله في قوَّة فعــ لي مؤكَّد بالحاف كما أفاده الدنجوني (قوله فالمعنى هذه الالفاظ الخفاصلة الخ) هذا بحسب الاصل فانه بعسبه مصدرا ماجعني اسم الفاعل أواسم المفعول والافهو الاستعم جنس آوشعص (قوله ان أرادا عراب الاسم) أي أو الفسعل وفي بعض النسخ وان أراد اعراب الفعل فثلاثة وعلى هــذُه النسخة الامرطاهر (قوله أومتعدة) أو بمعنى بل (قوله فلا حاجة الى اثبات كونها الخ) يفيد الصة وتعليله يفيد عدم الصحةُ فحصل في كلامه تدافع الأأن يراد بعدم الحاجة عدم الصحة آخذ امن التعليل (قوله وهومطلق اللفظ) هـذاغيرمسلم حتى يجى الاسكال وحاصل ما يقال ان الاعراب عنى أثر الخبنس بمنزلة الحيوان المعرف بالهجسم والرفع نوعلانهأثر بجلسه عامل مخصوص كالانسان حيوآن مخصوص والضمية والواو والالف والنونافرادهكز يدوعرو وبكروخالدأفرادالانسان وتلكالافرادمتحدة الحقيقة وهيأثر بحلسه عامل مخصوص واحتلافه آمكون الواو والالف رفى مدوالنون رف غنة والضمة حركة كاختلاف أفرادالانسان بالطول والقصر والسواد والبياض مشلافليس القدر المشسترك مطلق النفظ بل أثر علُّه عامل مخصوص كاعلت وكذا يقال في الباقي فصم كونها أنواعام نطقية الإعراب اله شيخنا وَفَى كَابِتْنَا عَلَى حَاشَيَةً أَى الْنَجَامَا بِرْ يَدْهَذَا وَضُوحًا فَرَآجِتُهَا انْشَئْتُ ﴿ وَوَلَّهُ وَهَكَذَا يُقَالَ فَي نَفِّيسَةً العلامات)اعل المناسب بقية الانواع وبعدذلك هومكررمع مابعده الاأن يكون مقصوده بمأ بعده سانهمذا الجملولو كأن مقصوده مقوله وسمى رفعا الخسآن وجمه تسمية خصوص الضمية رفعا وبقوله وهكذا يقال في بقية العلامات بيان وحسه تسمية الواو والالف والنون النائبات عن الضمة رفعالم يظهرف الالف والنون وانظهرف الواوتأمل (قوله يطلقون القاب أحد النوعين على

ومحصسل الكالم على هذه النسخةأنالواوفي بدعو مركبة من ضمتين والالف فيخشى مركبة من فتحتسن والساءف مرمى مركبة من كسرتين وتلك الحروف الثلاثة موصوفة بالسكون وهل يصم وصفأخاتهاأعني كل حركة عسلى حسدتها بالسكون أولافأ فادأنه لايصبح ذلك ولميقع فى كلامهم ذلك اذلووصف جزءالواووهى ألضمة مثلا بالسكون للزمان انحركة وهىالضمة مثلاسا كنة وهو لايصع وهسده النسخسة أولىلعسدم الاستغناء عاسقعن جواب هذا السؤال علها تخلافه على الاولى كأعلت والمرادبا لحروف على النسفة الثانسة خصوص حروف العسلة الشلاثة بخسلافه على الاولى واكتب شغنيا عملى قوله والا كانت المحسركة ساكنة أى لشدةا الاصقة فاوصف مه انحرف توصف هي مه الم وهدامني عملي النحة الاولى كاتقدم مانه و محمدل ارحاع

اللسخة الاولى للثانية فقوله آخرا كروف أى آخر كل حرف وذلك الاستوهو خرؤه الاخسر والمراد الاستورف الاستحداد الاستو بالحروف خصوص حروف العلة لكن النسخة الثانية أعم لشمولها للاستحر والاول الاأن يقال المرادبالاستحرما يشمل الطرفين لانه

Digitized by Google

اذا اعتبرأ حدهماأيا كان مسدأ كان الطرف الا مر آخراو محتمل غيرذلك وقد انفتح المبدر القدر الباب واستغفراً لله العظيم (قواه فوصف الحرف الحركة اصطلاحي) وفي سخة مجازى مفرع على قواه مرا من فيما سبق لانه الفظ مسله وهو

اصطلاح وينسى أننون الخسة منسل الجركات اه شخناومجصلهان قواه فعماستقلانها لفظ مشله نفسيدان الحركات قاثمة مالشخص ووصف له كاان الحروف كذلك وحنشذ فسر تبعلىماذ كران وصف الحرف مانحركة مجرد اصطلاح لاأمر العوىمسي على الحسقة واذا كانت الجركة في الاصطلاحصفة للعرف كان الحرف علا لها اذ الموصوف محل الصفة فظهر قول المسنف في آخرالاسم بالنسسية للحركات أيضا تأمدل (قولهوالاوالعرضالخ) أى ان لم يكن الوصف المذكوراصطلاحا بأن كانالغو باحقىقىا فلا يصم لان العرض لايقوم بالعرض والالفاط سواء كانت حركات أو حروفا من مقولة الكف لانهسا من التكيفيات المحسوسة بحاسة السمع (قوله عـــلى ماوضع أ. فى كتامة الازمسرية) عمارته فها ثمان وقف

الاتنو)قدأشيرلا القاب النوءين بقول القائل لفد دفتم الرجن أبواب فضدله \* ومن بضم الشمل فانجرا الكسر ومذسكن القلب انتصدت لشكره \* تجزمي بان الرفع قد جوه الشكر

وقول السندوبي لقد فتعت باب الرضا بعد هجرها \* شقيقة بدر الم فالخبر الكسر

وسكنت بعدالضم ماقد نصبته وقلت ارفعي خرما وقدطاب لي الجر

وقوله مطلفاأى وجدت قرية أملا (قوله عائد على اسم وفعل بتأويلهما) عباد كرهذا أحسن من عودالضمر للرفوع لاحواحه الى دفع تحصل الحاصل بتأويل المرفوع بماعكن أويصم رفعه أو بتأويل برفع بيتحقق رنعه و يحصل ومنجعل بضمة نائب فأعل والمعنى فيحصل الرفع بضمة لعدم مناسبته للرستثناه الاسني ومثل هذا يحرى في وينصب بفتحة أماو يجر بكسرة ومابعده فلاحاجة فهماللتأويل لافراد المرحم اه شيخنا (قوله عن أشياء كشيرة) أي والشيئان كالاشياء (قوله بلفظ الثابت غييرالفروض والافالسكون والحذف عدميان لاوجوديان تأمل (قوله في مشال قدأ فلح) عيارة شرح الشذور في دال قدافل فلعل ما في الحشى تحريف من النساخ ان لم تكن عبارة المؤلف كذلك (قوله الباءداخلة فيهما على المقصور عليه) هـذاعلى النسخة التي وقعت المعشى واماعلى مافى بعض النسخ وهو يختص به الاسماء ويختص به الافعال فالباء داخلة على المقصور (قوله الامنافاة الخ) محصله انه من تعليم العام بالخاص (قوله أى مفصل ) لعل الاولى مفصلة و يعد ذلك فهى حال مؤكدة ولك جعلها مؤسسة ستأ ويلها عرتمة وهو خرمن التأكد (قوله والمعنى ادخلوا رجلا بعدرجل) هذا التفسيرغير طاهر لان الرجل الاول معقوب والثاني عاقب على تقدير الفاءأي رجلامعقوبا برجل والموافق أذلك ان يقال في تفسير ورجلاقه لرجل وذلك وان كان صحا لكن لايناسب الفاء أفاده أبوالعلاءقال شيخنا وأقول اعلم ان الفاء تفيد التر تيب فتعاطفا ها واحدسابق وواحدلاحق نحوجا ذريدفعمروفاذاأردت سان معناها في هذا التركيب قلت أي جاءزيدقيل عرو أوقلت جاء عروبعدزيد ومثله اذكر البابين بإباباباعلى تقدير الفاءأى بابا قيل باب أن اعتبرت الاول المنزل ونراة زيدو ماما بعد باب ان اعتبرت الثاني المنزل منزلة عروثم هذا التركيب بهذا التأويل صحيح وانلميذ كرسوى الماسن لان المعنى بابان واحسدلاحق وواحدسا بق فاند فعران تقدس ماما معد مابلا يناسب مدلول الفاءاغ أيناسها باباقبل بابكاسيق عن أبي العدلا ، واندفع ان بابا بعدباب الايشمل الاول وباباقبل بابلا يشمل الاخركاذكره المحشى ووجهدفعه انه لدس المعترأن كل بابقل بابأو بعده وأماقوله الاأن يقسدر بمفارق الخففيه ان هدا التقدير والتأويل ليس معنى الفاء ومعناها صحيح فلا يعدل عنه وقوله مستثنئ من اسم وفعل) أي من الضمير في ير فعو ينصب و يحر و محسرم العالد الاسم والفعل في قوله رفع ونصب في اسم وفعل الخ (قوله أي كليات هذه الاسماء) أى لا خِرْ ثَمَاتها المذكورة ليشمل ما أضسف الى غرير ماذكر مُ هذا توضيح بنياه على ان الاسماء السنة علم بالغلبة على كليات هــذه الامثلة (قوله النوع من الالفاظ) وذلك النوع هوا لاسما. الستة (قوله أى التي أحرف اعرابها أحرف علة) وعلى هذاً فقوله المضافة لبيان الواقع لانه متى كان

المفردعلى السكون لانه عدم الحركة ووجودا لحركة اغهاه و بالعامل وأماالمثنى وجه المذكر فكنت حال مطالعة الشيخ خالد قوقفت على ماذا وقفه ما لان الاحوف المخصوصة يجلبها العامل قلت ولعل وقفهما كمال رفعهما ثم بعدد خول وإمل الرفع بقدر

ذهاب ما كان واغدا اختر تاحال الرفع لائه هوالا شرف ولا تقل لائه أكثر دورانا ولا لكونه أول الاحوال لان شدامهما لايثدت اذينطق الانسان ابتداء بعامل ٦٠ النصب أوانجر ثمر أيت الحلي نقل ما استظهر ته عند المضاف لياء المتكلم فلله انجد

اعرابها بأحف العدلة كانت مضافة وقوله أوالتى لاماتها أحرف علة وعلى هذا فقيد المضافة محتاج اليه لاخراجه حالة غـــيرالاضافة (قوله مرادهم بالمفردف باب الاعراب غيرالمثني وأنجمع) أي كهاهنا وان كان مراد الشارح بالافرادف قوله فيما يأتى فلو كانت مفردة أعر بت أيضاعد م الاضافة لكن الاعراب الخوهذاغيرمناسب نع لوكتب هذه القولة على قوله فيما ياني فلوكانت مفردة لصح تأمل (قوله فيه نظر فانه سمع الخ) عصله الطعن في الا ثبات والنفي المستفاَّ دين من حصر الشار ح فكونه لم يسمع فى فو وذو وهن غيرمسلم وكونه سمع فى حم غيرمسلم أيضا لقول أبن ما لك لا أعلم اله سمم وقول أبى حيان ينبغى أن يمتنع ويمكن دفع الطعن فى الاثب آتيان الشار - نقل السماع وهومطَّاع ونفى العلم الذى ادعاه ابن مآلك وعدم القياسية الذى قاله أبوحيان لاعنعان ذلك (قوله وذو ون) مكذا في بعض النسخ وفي بعض النسخ عدم الاتيان بنون وهو الصواب للازمة اللاضافة التي لأتجامع النون (قوله لبيان الواقع بالنظرلذو) وكذافو (قوله ويجاب بان الاضافة الخ) أحاب العلامة الصيان بأنءن متعلقة بحشذوف أى بدلاعن أسمساء الاجناس وأشار اليسه هنآ الدنجوني وقوله والمراد بالفصيح الخ) أىلاالفصيح عند السانيين لعدم انطباق حد الفصاحة عليه أعنى الخلوص من تنافرا مخروف ومن الغرامة ومن عنالفة القياس لانه عنالف للقياس كاذكره ويحمل ان مراده ان الافصح قياسااستعمال هنءال كونه مضافا كغديعنى على زنته أى منقوصا محذوف اللام معربا بحركات ظاهرة على النون كاعراب يدونحوه مماحد ذفت لامداعتها طا وانما كان ذلك أفصح قياسالان ماكان ناقصافى الافراد حقه ان يبقى على نقصه في الاضافة كهافي يد (قوله نحو رحلان) لامفردلهما وقوله ونوج شفع وزوج أى بقيدالزيادة على المفردوا نواج شفع وزوج بذلك اغساهو بالنظر لمااذاأر يدمنهما آثنان فقط والافهما يصدقان بالاثنين وبغيرهمامن كلزو جولعله أعاد العامل فى قوله وخرج شفع الخمع انه خارج عاخرج به ماقبله اشارة الى التغاير بين الخرجين لان الاول من المحق بالمثنى يخلاف الثانى وقوله أغنت عن العاطف والمعطوف لسان الواقع (قوله حال من ضمركلا وكلتا) الاظهرأ نه متعلق بجعذوف صفة أى الكاثنان مع الضمر (قوله لمثنى المذكر) أي فمقال أنسان مرادايه ذكران وقوله والمذكر والمؤنث أى بطلق اثنان على مذكر ومؤنث معاعلى سيل التغليب لشرف المذكر وهذه النسخة ظاهرة ومافى غيرها لا يصيم تأمل (قوله فرقا)أى في الخط (قُوله وقيلٌ فْرَقابِينهما الح)فيه انه وان اندفع الاشتباء بألو يشتبه بأولو المركبُ من همزة الاستفهام وواوالعطف ولوالشرطية ولذلك حكاه بقيلوهذا توجيه محالة الرفع وأصل أولوا وليوقلبت اليا الفاءلتحركها وانفتاح ماقبلها وحذفت لاجتماعها معالواو وضمت اللآم فوزنه فعوكذا يظهر آه شيخنا (قوله لان العالم عام الح)فيه ان هذا التعليل كإيبطل كونه جعايبطل كونه اسم جع الاأن يقال ليس مراده اسم الجع الاصطلاحي بل مراده اسم جاعة (قوله الى أنهجع) أى لم يستوف الشروط (قوله قيل مرادايه) أي انجم العقلاء خاصة وعلى هـذافيكون عالم الذي هومفر دعالمين مرادامنه صنف واحدمن أصناف العقلاء على سسل البدل فيكون انجم اعممن المفرد وقوله وقيل مرادا به

(قوله اعتسر ذهاب مَا كان الح) لا يقال يأتى مشله فىالتجرد فنعتىرالمضارع موقوفا بتعرد والتجرد المقتضى للاعراب غمرولانانقول اضطررنا لآمعاوب لثلا يضيع انجالب بخلاف ماهناقافالانضطرنجلب حالب مل نقول الجالب هو للوحسود فاندفع ماقيل عليه اله شعنا (قوله وقيسند الأسم بالمتمكن المخ)الاولى أن يقول وقسد الاسم مالمتحكن والفعل بالمضارع لان المسنى الخ (قوله لان المسنى اسماوماضيا)لم يقل وأمرا لانه لاعسل له والمضارع سيأتىمافيه شيخنا(قوله كماأوضعته في الكتامة المذكورة الخ)عيارتدفها انخامس قولهم فىللبنى فى عمل رفع مسلالا يقسده في بنآئه لانالمراد فيمحل الحقفيه للرفع بمعنى انه أو وقع فعمالمعرب لرفع وذلك آلحلمكان محازى بعتبره العقل وهوالذي يحلفيه للرفوع وهذا معنى قولهم انجلة في معل

رفع فهذا يستغنى عما اشترمن تأو يل الرفع بالمرفوع أوحذف مضاف أى محل ذى رفع (قوله لعامل النصب العقلاء الخ) اللام للتعليل (قوله وهولا يحتص بصارع محضوص) وذلك ان لم في قولاً لم يقمز يدهى عين لم في قولكُ لم يقعد زيدولم يأكل

ولم يشرب وهكذااذلاداعي الى تعددها بتعدد التراكيب وتعددها بتغده ثدفيق فلسفى لا تعتبره أرباب العربية (قوله له صورة مستقلة)أى فلاس صفة الفعل كالتحردحتي بتعدد شعدد الموصوف (قوله فين مايستحقه)أىالاعرابالذي

يستعقد(قوله في غيرهذا المضارع)أىالمتمسل باحدىالنونين وغمره هواکخالیمنهــما(قوله فهروصف) أى للفعل (قوله ولكل مضارع تجـرد الخ) أي لانه لايصح قينام الصنفة الواحدة بموصوفات متعددة المتى تعدد الموصوف لزم تعدد الصفة مدده (قوله لانه لامكون الخ)أىلان تجردهــذا الفعللا يكون الافي هذا الفعل المتصل باحسدى النونين فسلابهم أن يكون عاملافى فعلآخ معسر سيقع فى محسله اذ عامل الفعل المعرب تجردآ خربخلاف الجازم مثلاالداخلعلى الفعل المتصل احدى النونين فاله بعينه يصمحان يكون عاملافي فعسل معسرب يقعف محسله لان انجازم الداخيل عملي جميع الافعال واحد لامتعلد ومحصلهذاالجواباته اذادخــل الجــازم أو الناصب على الفيعل المتصلىاحدى النونين صحرلك ان تقول هوقى عسل بزم أونسب أى لووقع فيهذا ألجحل فعل معرب لدكان مجزوما أومنصو بابهذا انجازم أوالناصب لأن انجازم أوالناصب الداخل على النعل المعرب

العقلاءالخ أىقيل ان المرادبا بجع العقلاء وغيرهم وعلى هذافعا لم مرادمنه صنف واحدمن أصناف العقلاءوغيرهم على سبيل البدل أيضافيكون الجمع أعممن الفردعلي هذا أيضا (قوله ولاصفة) ولو فرضكونه صفةمن حيث كونه علامة على خالقه فهولا يقبل التاء وشرط الصفة التي تحجم أن تقبل التاء (قولهمنأنهلايجوزاضافتهماالىضميرتثنيةالخ) ظاهر.وصريم كلامالمحشي قُبِلَالهُ تُعِوْز اضافتهماللثني المظهر والذىصرح بهالمصنفوغيره فىبابالعددعدم جوازاضافتهمأ للظهرالمثني أيضا وعبارته في الاوضح ولا معمع بينهماأى بن الواحدوالا ثنين وبن المعدود لا تقول واحدر حل ولاا اننارجلين لان قولك رجل يفيدا تجنسية والوحدة وقولك رجلين يفيدا تجنسية وشفع الواحد فلا حاجة الىائجُـع بينهماو يؤحــذمّن تعلىلهُ في شرح اللمحة والاوْضِحُ ان محلَّ عدم حوازالاضــافة للثني المضمر وآلمظهراذا أضيفاالي المعسدودوأ مااذاأ ضيفاالي صاحبه كاثنياهماأي غلاماهماوائنا رجلىنأىغلاماهمافعو زذلك كإأومأالىذلك للصنف التمشل حيثأضاف اثناالى ضميرانجمع الظاهر فى المغايرة واضافته الى المثنى المظهر بعدوان احتملت الاضافة الى النفس لكن بعر يئسة السابق تحمل على المغامرة ومن هناقال العلامة الصدان تجوز اضافتهما الى مايدل على اثنين لكن لابدأن يكون الاثنان الواقع علمما المضاف غيرا لاثنين الواقع علمما المضاف اليسه لثلايلزم اضافة الشئ الىنفسەلافرق فىذلك س الظاهروالضمرعلى المرضى عندى ويؤيده تصريح بعضهم كمافى الروداني بجوازا ثنا كماذاأرىدمالا ثنسن امره آن غيرالخاطيين مضافان الهمآ كعيدين لهمآ وأما مانقسله فى التصر يح عن الموضع في شرح اللجعة وتبعه البعض من امتناع اضافة أثنتن واثنتن الى ضمير تثنية لانها اضآفة شئ الىنفسه فغيرظا هرعلى اطلاقه اه وقدعلت عدم الاطلاق لما تقدم من أن العدلة تومي الى التقييد والحشى رجده الله كالبعض والمصرج ولعدل مراده بالاطلاق ما يع اطلاق جواز الاضافة لمثنى الظاهر لاما يخص اطلاق امتناع الاضافة لمثنى الضمير اه شيخنا (قوله وكانالاولى للصنفان يذكرما يلحق بالمثنى الخ) أى جيعما يلحق بالمثنى اذبقي عليه من المحقَّات المثنى المجعول علىا والذى لم يتفق مفرداه وزناأ ووفا وليس مراده انه لم يذكر شيأمن المحقات أصلا كماقديتوهم هذاهوغاية ماأمكن في تصيح العبارة وكائن المحشى رجه الله تعالى أرادأن ينقل ماللفا كهى فغسر العبارة فصل فهاهذا الآيهام وعبارة الفاكهي لميذكر فيما أنحق بالمشنى ف الاعراب ماسمي بهمنه كزيدان على اف كان الاولى ذكره كاذكر فسما أنحق بالجدم الأتي ماسمي بهمنه اه وكتَّب علما يس مانصه قوله فكان الاولى ذكر ، كاذكر الخَّقديق ال ملذَّكر ، لانه أراد بالمشنى ماسمى مثنى ولوفيها مضى فلاحاحة الىذكره فيهاأ لحق بالمثنى كذاقيل ولا يحفى انه لايدفع إلاولوية الموجهة بالقياس على الجمع (قوله والتركس المزحى) أى خلافاللكوفيين وتقول على ماللكوفيين حضرموتون الأعرب في آلا من خروان أعرب كالمتضايف ين قات حضر وموت وكذلك لا يجمع المختوم بويه خلافالبعضهم وعلى جعه قبيل يحذف عجزه وقيل لأوأما المركب الاضافي فيثني صدره ونقل العلامة الصبان التوقف في المركب التقييدي العلم ثم استظهرانه كالمركب المزجى (قوله أوفيه ناءالتأنيث) أى ولو بحسب الاصل أو بحسب الصورة لتدخل تاء علامة فانها المبالغة كانقدم (قولەرجەاللەفىضرورةالشعر )كقولە

هوعين الجازم أوالناصب الداخسل على الفعل المبنى لأنه ليس صفة للفعل حتى بتعدد بتعدد الفعل بل هولفظ له صورة مستقلة

لقدضح الارضون اذاقام من بني \* سدوس خطيب فوق أعوادمنبر فالراءفهذاالبدت ساكنة ولايصم الوزن مع تحريكها وضعت صاحت من ضم القوم أى صاحوا اذا بزعوا وسدوس كصبور وسرور بسيني ودال مهملات رجل طائى و بالفتح شيباني وآخرتميمي والحارث بن سدوس كصبوركان له أحدوعشرون ولداد كرا (قوله ولم عمع مع تكسر) أي بعرب معه بالحركات (قوله وخرج نحوتمرة) هو ثلاثى وناءالتأنيث في نيسة الآنفصال (قوله أوفيه الشكالخ) هذالايظهرالااذا كان الدلىلان متعارضين لايمكن العمل بهما فحصل الشك وأماآذا أمكن العل بهمامعا كإهنا اذقد يكون لاثئ أصلان فهي التخسر (قوله وأغما ودواهذا الاصل عن الهاء) أى التي هي لام الكلمة وقوله ها والتأنيث أي الزائدة لا حل التعو يضوفيه ان علة -ذفاللامهىالكراهةالتيذكرهاالمحشيآ خواوآماالتعويض فانمناهوعــــلةلاستمراراتحذف وعدم جوازرجو عالحذوف والتعويض اغما يكون بعدا تحذف فليس هوعلة أصل الحذف الأأن يقال ان قوله جرد واهذا الاصل معناه أبقوه مجردا (قوله من سنهة كحمة) في بعض النسخ كحهمة وهوالمناسب (قوله أوعضه من العضه) فى القامُوس والعضه كعنْب الكذب والمهتآن والسعر الجمع عضون كُعزة وعزين اله ورأيته في بعض النسخ مضبوطا بالقسلم بفتح العين (قوله أومن مهطَّه ين) أى من ضميره (توله لنطقهم باعرابه بعينه) فيه ان جمع الذكر السالم نطق بكثيرمن المحقات بهومع ذلك أخرها الاأن يقسال هذا أمرمنا سب بعسدالوقوع فلاينبغي نقضه وقال تعض الافاصل اغاقدمه لمتصل بالمحقات قمله وان لم بكن من جنسها وقدل اغاقدم لدفع توهم ان ماجع الخمن مبدخول كات كانجمع ومرشيح هذانر كه التبكام علهها في الشرح كانها المآكانت دافعية التوهم لم تكن مقصودة لذاتها ولك ان تعتبرأن المرك المقايسة على أولو ( توله ادالمفرد لم يجمع بهما) الاولىالة وليسال بأن المفردليس من المستثنيات وفي الفاكه عنى محة أيقاعها على المفرد أي المفرد الوصوف بأنهضم المه غيره في هذه المحالة بحيث صار بالفعل جعا (قوله يقتضي ايقاع الخ) أي مع وكذايقال فيهايه فمتامل (قوله أيما طلق علمه هذاا نجم كلفظ الهندات ولفظ طلحات ولفظ فاطمات والاول مؤنث بالمعمني والثاني بالتاء والثالث بهما باعتبار المفرد في انجسع وانماأول الحشي العسارة عباذكرادفع ماية وهمم من أن مسمى كل جمع مدلواه وهو ثلاثة أشخاص ولاشك ان هذا المدلول لايقال الهتارة مؤنث المعنى وتارة مؤنث اللفظ وتارة مؤنث المعنى والافظ ولك التأويل بتقدير مضافين أي اسم مفرد مسمى هذا الجهم وفي الفيشي قوله مؤنث بالعدى في عبدارته تحوز وان المقسم المسمى وهوادس مؤنثا بالتاءولا بالمعنى لانه نفس المعنى ولعله أراد بالمسمى مايشمله من حيثهو ولو باءتمارلفظه ولفظه مؤنث بمساذكر اه شيخناو بهذا تعسلم أنةوله فدخل نحوطلحة الخ تغريبع على التأويل الذي ذكره المحشى خلاوالمن قال اله تفريع على المعميم الذي في كالرم الشارح فتأمل قوله أىعظيمة) أىغليظة ( وله مادل على جعيته بهما) أى سعيهما فالباء السعيمة ( قوله وأحمي مان المراد تحقق خرو جماذكر) أي تأكده وتثبته والافاصل الخروج عاصل وأجيب أيضاّبان المصنف حارعلى ان الباء للابسة لاللسبية (فواه كما حروسعرة) الجميع هو محل التشبيه (قوله واغما

الاالفعلالمني وقد منعهمنه المانع والفعل المعرب رافعه تجردآخر لان التحرد صفة وهي تتعدد للوصوف فتأمل (قوله وقدمنعه) معمل الممنى للفاعدل والفاعل ضمر بعودعلي هـذاالفعل والضمر المفعول يعودعلىالتحرد أى وقدمنع هذاالفعل المتصل ياحدي النونين التعردمن العمل فسه ويحتمل الهمسى للفعول وناتب الفاعل ضمسر يعسود عسلى التعسرد والضمرالفعول عائدعلي مايسقة هالتعرد (قواد وأما ما قلته في كَانة الازهرية الخ)ظاهر ان هـنا الردلانانى عـلى التوحمه ألذى ذكرهنا ولس كذاك الهوآت علمهأ بضا اذلكل مستدأ ابتداء فبلزم انالمتدأ اذا كانمىنى انەلامىل له مسع اله ليس كذلك ويجآب عن الردما ذكر و فتأمل (قوله الاان يقال الاسداء قوة حبث استلزم خراالخ) قديقال كذلك التعرد إدقسوة حيث استلزم فاعلا

الموصوف وهوالفعل فهما على حدسوا مويدفع بأنالا نسام ان التعرده و الدى استلزم فاعلا لموصوفه تعروم وسيروم والمستلزم للفاعل هو الفعلية الفاقمة بالفعل وحد التعرد أولا أذترى ان الفاعل موجود عند عدم التعرد فيما اذا وجد الناصب

أواكما زم بخلاف الابتداه فانه هوالدى استلزم الاخبار عن موصوفه ادلولم يوجد الابتداء بان جعل زيد فاعلامثلا لم يكن هذاك خبر في الكلام فتأمل (قوله فليس القيد الاحتراز بل هولبيان الواح) محصل ماذكره وروية المحشى في هذه القولة وما بعدها

انمقصود الشارحان كونالقيدليس احتراز مامني على مذهب الكونين اذلا يصح الاحترازعن وكة ماقدل الأسنو في امرئ وابنملانها اعراب فقوله فآ رليس احترازاعن ذاك بلهولبيان الواقع بالنظر للغالب منان الاعراب يكون فىالا تنو ولىسمىنىاعلىمذهب التصريسين لان حركة ماقبسل الاستوفيهسما ليست اعرابا عندهمم فمنشذعب الاحتراز عنها بقوله في آخرفيكون القيدينا وعلى مذهبهم للاحسترازوردالحشى جواب الشارح بان النظر للغالب في التسعاريف حتى يكون الفيد لسان الواقعلا بصم إذعاف التعاريف آن تكون جامعمة نجسع افسراد المعرف وأوآلنا درمنها وبان جعمل القسد احترازيا علىمذهب المصريسىلا يسلميل يصم علىمذهبهم أنه لسان الواقع وحركه ماقبل الأخرفم اغارحة مقوله محلّسه العامل اذ

قدروه كذلك الخ) أى اغما حعلوا أصل قضاة وغزاة قضمة وغزوة بفتح الفاءفيم مما ولم يقدروه مضموم الفاءفيهمآن أول الامرلانهم لمبر واجعافي الصيح على وزن فعلة بضم الفاءبل وجدوه على وزن فعلة بفتح الفاء نحوكلة فيجع كامل والمعتل اذالم يعلم حاله يحمل على الصحيح فلذلك عزاة وقضاة الم يعلم حاله ماهله ممامن بآب ضموم الفاءأومن بأب مفتوحها حلاعلى الصيح فكونان من الماب الثاني وهدداعلى عبررأى اسمالك اماهو فيقول الاصل فعدله بالضم لانه جمع فاعل المعتل عند كاأواده يسويؤيده قول الشارح فلاغركت الإحدث سكت عنضم القاف والعن فيفدد يظاهره انهمامضم ومتان أصالة والالصرح بذلك تأمل (قوآه سواء كانت معرفة) أي كالافضــل (قوله نحوالشافيات الحواثم) الشاهدة في الحوائم فاله ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجوع ومعذلك هومحرو رمالكسرة لدخول ألعليه وأماالشا فمات فهووان كانتأل فيهموصولة أيضا الاآنه ليس عانحن فيه وهوالاسم الذى لا ينصرف والشافيات خبرعن قوله وهن الراجع السيوف والحوائم العطاش ولعل المرادبالعطش التشوف للقتل وانماكانت السيوف شافيات لانهآ آلة السفك وأصل الحوائم العطاش التي تحوم حول الماء ثم سمى كل عطشان حائمًا كما في القاموس (قوله امنع لصرف منته ي الخ) العاهران منته ي مفعول لامنع واللام في لصرف عدى من (قوله مع أنه على زنة صيغة منتهى الجوع) أي بحسب الاصل وذلك ان المفرده وهراو : وادا أردت جعه على وزن مفاعل زدت ألفا يعدالراء وحذفت تاءالتأ ندثثم انه حدنثذ يجتمع ألفان فتمدل الثانسة همزة فصارهرا ثوثم أبدلت الواوياه لنطرفها وانكسار ماقبلها فصارهراءي ثم قلبت كسرة الهممزة فقعة المفغيف ثم قلبت الماء ألفالتحركها وانفتاح اقبلها فصارهراه ابهمزة سنألذين ثم قلبت الهمزة واوامن حنس رابع الفرد فسارهراوي بعد خسمة عال كاف شرح الآشموني (قوله على هروات) أى الذى هوج ع تكسيرا جعمؤنث سالم لحصول التغيير فلا بردان الذى يذافى صيغةمنتهى الجوعانا الموجع التكسرلاج مالتصيع لانه عنزلة العدم التغيير فيسه وذلك كافجع طريق آخر (قوله ثانم النالصرف الخ) فيه ان هذا ليس ثانيا للذاهب الثلاثة التي في الاسم الذي لاينصرف الذىفيهألأأوأضبيف المىغيرة بلثانى المذاهب التى فىالصرف والحاصسل الثالاسم الذى لا ينصرف اذا دخات عليه أل أوأضيف فيه مذاهب ثلاثة أحدها التفصيل المذكور ثانيها انه يمنوع من الصرف مطلقا ثما لثها انه مصروف مطلقا وأن الصرف فعداً يضامذاً هب ثلاثة أحدها انه الجربالكسرة نانيها انه التنوين فالثها انه الجروالتنوين معاقال شيخنالوقال هذأ أحدمذاهب ثانيهاالمنع مطلقا وهمآمبنيان على ان الصرف التنوين فقط أو والجربال كسرة ثالثها الصرف مطلقا وهومبنى على اله انجر بالكسرة لا عادو وفى بالمراد (قوله بانجسم الذي يثقل حله) الاولى بالشي الذي له اثقال كالجل(قوله ولايخفي ما في نظره من النظر )وهوه نـم ما قاله هذا البعض (قوله بل قد تريد على ذلك بكشر) أى كا أن ينظر لكون الالف والواوتارة يكونان حواوتارة يكونان اسما ولكون التأنيث اماحقيقيا أومجاز باولتغليب للذكرعلى المؤنث والمخاطب على الغائب أوالغائب على المخاطب (قولة والظاهرانع صاراته دودفي افرادائد) كان الاولى عكس العبارة ليظهر تغريع

﴿ هِ ـ تَقْرِيرَ ﴾ المرادي لمدأولا وبالدات لا بالا تباع وهذه جام العامل بالا تباع هذا ان كأن قول الحشى في النولة الثانية والبيان الواقع الخمن عند ، زائد اعلى بيان معنى كلام الشارح ويجمّل أنه من جاة بيان معنى كلام الشارح فيكون محصل كالرم

Digitized by GOOGLE

الحثى على همذاان مقصودا لشارحان القيدليس احترازياعلى مذهب الكوفيين ولابدوا ماعلى مذهب البصر يين فاماان نقول ٣٦ للواقع لخروج ذلك بقوله يجليه العامل لان المرادبه ماسبق وان ما ويعليه الشارح موالاحترازعاذ كراوسان

أقوله فيكونما نعاعليه (قوله مشابه اللحركة) أي في الضعف (قوله والقصر المنع) طاهردان التعليل الاول ليس القصر عليه معنى المنع وليس كذلك بل معناه المنع عليه أيضالا له ممنوع عن المد (قوله والاول أولى لان نحو غلامى الخ) يجاب عنه بإن المراد المنع الذاتى وبأن علة التسمية لا توجها على أنه بردعلى التعليل الاول أيضا نحوغلامي ويحشى و يجاب عنه بالجواب الثاني كما في الصيان (قوله هذاأعنى قوله نحوالفتى قىدمخرجالخ) أى وقوله كالقاضى فافيه الف عارضة خرج بقوله هنانحو الفتى ومافسه بادعارضة خرج بقوله في المنقوص كالقاضي وفسه ان ماخرج بقوله نحوالفتي خارج بقوله لازمة أى موجودة في أحوال الاعراب كلها ولا تنفك في استعمال منها وألف المقرى ليست كذلك اذبحوزالنطق بدلها بالهمنزة وأيضا كلامه يقتضي ان ألف الفتي ليست عارضة وليس كذلك اذ أصله فتىأوفتو وبعمدذلك فظاهركلام المحشى ان المقصودا واجنحوالمقرى من التعريف ليصبر مانعاوليس كذلك اذهومن افرادا اقصور وعبارة الصبان اعترض بانه لايشمل الالف المنقلبة عني همزة كالمقرى اسم مفعول من أقرأه الكتاب لعدم لزومها اذبحوز النطق بدلها بالهسمزة أى التي هى الاصل وأحس بأن ابدال الهمزة المتحركة من جنس حكة ماقبلها شاذ والشاذلا يعترض بهومثل هـذا الاعتراض والجواب عرى في قوله ياءلازمة اله بالحرف ومشله في يس (قوله من جنس حركتها) الاولى حركة ماقيلها (قوله وكذايقال في المنقوص) غير المنصرف كحوارى وقاض علم امرأة (قُوله فلا تغيرعن أعرابهُ المتأصل لها) فيه نظر بالنسبة لمنتَّوص حالة النَّص لظهورا لفحة اذالم يضف وعدم ظهورها اذا أضنف الياء (قوله وما آخه ياءغيرلازمة) لعل هذا خارج بقيدملاحظ ف الكلام أوخارج بقوله كالقاصى بناء على اله للتقييد (قوله وقد نظمت ما تقدرفيه الحركات) أى من الاسماء والافعال والمثال لا يخصص (قوله وأنشد مرملا) اشارة لقول امرئ القيس

كان تبرافى عرانىن ويله ، كبرأناس في مجاد مزمل

فان مزملاصفة كيرالواقع خركائن وجرمزملا لمجاورته المجرو رأعني بجادو تسراسم حيل والمراد بالعرانين ماارتفع حول ذلكمن الاشجاروالو بل المطروا لبجادا كحر مرا لاخضر ومعناه هـ زاامجيل حال كونه من الاشجار الناشدة عن المطريشب مشخصاعظيما من الناس صفة هذا الشخص أنه مزمل ومتلفاف في و يرأخضرهذا ماظهر في معنى البيت قبل الاطلاع على شرح القصيدة ثمرأيت فمه تسرحيل والعرنين الانف وقالجهورا لائمة هومعظم الانف والجمع العرانين ثم استعير العرائين لآوائل المطرلان الانون تتقدم الوحوه والبجاد كساه مخطط والجمع البجدوا لتزميل التلفيف بالنماب وقد زملته مثياب فترمل بهاأى لففته بهافتلف بهاو جرمزملا على جوار بجاد والافالقياس يقتضي رفعه لانه وصف كبيرأناس والوبل جمع وابل وهوالمطرا لغزير يقول كائن سراف أوآ ألمطرهذا السحاب مدأناس قد تافاف كساء مخطط شهد تغطيته بالغثاء بتغطى هدذاالرجل بالكساء اه ببعض حذف وقد تكامنا على هذا البيت في شرحنا على الابيات المشهورة وهي

علىك بأرباب الصدورفن غدا ي مضافالارباب الصدور تصدرا

والله النرضي بعسة ناقص ، فتخط قدراً من علاك وتحقرا

كلام الشارح وعارة فرفع أبومن شمخفض مزمل \* ببسين قولى مغسر يا ومحسذوا شيعنا قوله بل يجسالخ أى فينبغي اسقاط الاستواليشمل التعريف وكلامي ليسمينيا عليه لانه خلاف الصواب والصواب ماقاله البصريون وعليه فالمحركة الاتباع لالاعامل فصع قولى اذلاأثر يحلبه العامل ف غيرالا توهكذا يندى تقريرالشارح وفهم الشبخ ان الكلام ف

لاعسممادة الاعتراض لعدم ضعة النظر للغالب فى التعاريف وانت خبير مان هــذاكلـه ايس مقصدودالشارح حتى يتوجه عليه ماقاله المحشى ملمقصدوده انهعلى مذهب الكوفيين عب ادخالهمافي الحد فسغى حمنتذ إسقاط آخر تسمل التعريف ماذكرالاان كلامى لىس مىنىاءلىه لانه خلاف الصواب بسل العسواب ماقاله البصر يون وعليه فانحركة للإتماع لالعامل فصم قمولی آذلیسلناآثار يجلماالعوامل فيغدير آخرآلكامة فيعترزعنها فستم أن القيسد ليس للاحسترار ممكذاينبغي فهسمالشارح بمسأذكر لاعمأأ فاده الشبخ كنف والشارحأفادانمذهب الكوفسنخلف الصواب فاذا لامكون كلامه سنساعليه وأيضا حديث الغلشة الذي معميه الحشي حمواب الشارح وفاقش فمهما

تقدم لادليل علمه في

لس للاحتراز فأنى عاقرر وفلا تففل (قوله لا والا تباع) أى اتباع وفلا من كالدفلا يقال بلزم عليه الراج اهراب التواجع كالنعت تدبر اله شيخنا (قوله قلت كلامنافى الاسم الخ) قبل عليه لو التفت لذلك ما ساغ الشارح الاحتراز عن

قدافط الخ فالاولىان يقال ان ذلك ليس عاملا اصطلاحما وكلامناني العامل الاصطلاحي اه وأقول لابرد لان الاحتراز الاول قبل الوصول الى الاخبرتدس اه شخذا ومحصل قوله وأقول الخ انانواج الشاد حركة الحرف في قد أفلح بقوله يجلسه العامل أغناهو قدلالوصول التغسد بالاسم والفعل المضارع وقسل الوصول التقسيد مذلك يكون الكآلام أولا عامالكمرف وغره وفيسه نظر لانقوله ف آنوقسد آنووهسو مذكور أيضاقبل التقييد بالأسم والفعل المضارع فسلأمانعمن أنكون احسترازاعن الحركة التي جلها العامل بالذات لافي الأشركفقة همزة ان في قولك لغني انكفاضل فالأسم مارالتي حلمتها العوامل أولا وبالذاتلا يلزمان تسكون في الأسمر حتى يكون قوله في آخرلسان الواقع ولونظرفالكون الكلام فالاسم والفعل المضارع وان كأن التقسد مذلك

(قوله الذلك تجملا) قيل انه اشارة لقول الشاعر \* واذا تصبك خصاصة فتحمل \* فان تحمل م يسكن بل جربال كسرة لا جله ناسدة روى القوافي فتأمل اه وقوله بل جربال كسرة لوقال بل كسر لسكان صوابا على أن هذا السكون سكون بناه والسكلام في الاعراب (قوله لعله عما تقدم) أولان السكلام في المعربات (قوله أواراد برفع ولو محلا) فيه ان الفعل المضارع مع احدى النونين لا محل أن المحواب الثانى منع المقدمة السانمة (قوله وأحيب بأنه الخ) المحواب الاول منع القدمة الاولى كما أن المحواب الثانى منع المقدمة السانمة (قوله أى موجود ذهنا) فيه أن العدم موجود ذهنا فكان الاولى ان يقول أى المحمد المحام في المحمد على المحرب المحمد المحمد

\* فلن محل العينين بعدك منظر \* (قوله صورة تَخْذعلى مثال) أى كيفية وهيئة صورة الشئ وذلك كقمع السكر فانه صورة اتخنت على هنة تصورة القلب ليعرف من تلك الصورة الاولى صورة القلب فقمع السكر أصل بالنسبة لمن يجهل صورة القلب ( قوله فلا تنافى بين كلاميه ) أى الزمخشرى ومحصل التناف انجعلها للتأبيد كافى الاغوذج بناف جعلها للتأكيد كمافى المكشاف ومحصل الجواب اندليس التأكيدمغام اللتأبسد حتى يحيى التنافى ل هوعينه لأن المراد التأكمدالكامل وهوعن التأسدلكن لايخفاك أن المنافأة عمنوعة اذلامانع من كونها الششن أحدهما التأبيد وقدأفاده في الاغوذج الثاني التأكيد وقدأفاده في الكشاف نع قدد يقال لا يصم حل التأكيد على ظاهره محيث مكون مغاير اللتأسيد لايه لادلالة على النفي بغير لن حتى تكون تأكمداله فمنسغى حل التأكمد على التأسدلهذا الوحه فتعسره فى أغوذجه مالتأسد وفي كشافه بالتأكيد مجرد تفنن خلافالم تفيده عبارة الشارح من تغايرهما فلوقال المشي بدل قوله فلاتنافى الخفاندة عمامرد عليه من أنجعلها للتأكيد يقتضي أن أصل النفي حاصل من غيرها وليس كذلك لكانظاهرا تأمل (قوله للقسم)أى أوالسيبيه (قوله بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا) أماالثاني فظاهر وأماالاول فلأن كلاحرف مصدرى استقبالى اه صب (قوله فنصبت) أى نصب الفعل بعده ما أن مضمرة (قواه وعلى هذين يخرج قوله صلى الله عليه وسُلم الح) في تخريجه على الأول نظر وكذاعلى الثانى ان كأن المراد بقوله ودخلها معدى انتعليل انهاصارت التعليل فقط بعدان كانت التشسه وتسميتها كاف التشبيه اغماه وباعتبار الاصل كااختاره صعلاعلى انهابا قيمة على التشبيه الاأنها ضمنت معنى التعليل وذلك لان ألمعنى على هذا يولى عليكم لاجل وجودكم على ماأنتم عليه تولية مشابهة لوجودكم على ماأنتم عليه فانكان ماأنتم عليه خيراكانت التواية خيرا بخير ية المولى والافلا

وقع آخرالزم عدم صدة اخراج الشارح وكة قدأ فطي بقوله يحلمه العامل لأن قوله بعلمه العامل وقوله في آخر على حدّسواه في مقدمهما على التقييد بالاسم والفعل المضارع المكارم صاحب هذا القيل وحد وجيسه فتأمل ولا تقار (قوله في كرتبة) أي

Digitized by Google

لاباعثة حتى يتوجه عليها الاعتراضات وفي بعض النسخ من ينة بالنون وفي بغضها بالفاء (قوله كما بننته في كابة الازهرية) بحصل ما فيها انهم قالوا أغسار خص ١٨ الاسم بالجروا لفعل بالجزم للتعادل بينهما لان الاسم خفيف والفعل ثقيل والسكون

(قوله وبان أصلها كيفما الخ) فيه أنه لوكان أصلها ذلك مجزم الجواب أيضا وهو يولى مع أن الرواية بأثباتالالف(قوله عاصلاًالـكلامءلمهاالخ)لم يستوفالـكلامءلمها ومعذلك فَفي كلاَّمه نوع خلل وذلكلان قوله وادا جودت لفظا فقط ألخيوهم أن اللام مقدرة وحينثذ فينانى تحويزه الامرين ماقدمه من ان التي فها اللام تقــدير اناصبة بنفُّسها و بعد ذلك فهو مكر رمع قرَّله أو تُقدُّبر أوقوله ولا يجوز الفصل س الناصب والفعل مانجار وغيره فاسد يظاهره اذلا يخلومن توجه النفي لمجموعهما فلأيتعه منعه مصدرية كىلان مجوعهماليس حاصلافي جئت كىلتكرمني مثلا أومن توحهه اكل على انفراد وفدنا في ماقدمه بل مافي القرآن من جواز الفصل بلاس الصدرية والفعل فعتاج لتأويل مان يقال معنى كلامه ان حواز الفصـــل يا لجار وجوازه بغيره بحيث يجوزا لفصـــل بذا تارة وبذا تارة منتف الماغا يجوز بغيرا مجارفقط أويخص الغير بغيرما تقدموذ كرانحشي من الصورار بعة ويقيت خامسة وهي الاثنان بأن المصدرية فقط بعدكى ويتعبن كونها للتعل وانهى الناصبة ووجه كون الصورجه ــ ةانه آاما أن تقترن باللام فقط أو بأن فقط أو بهم امعا أو تتحرد عنهما وادا أقتر نت باللام فاماأن تتقدم عليها واماأن تتأخرعنها واغرالم تجعل الصورستة بزيادة مااذا اجتمعت ان وكحيي وتقدمت كيءتي اللام نحوحثت كىلان تكرمني لانه لايجوزاطهاران بعداللام بل اضمارها واحب فلذلك كانت الصور خسسة فقط ، ان قلت كان عتنم أيضا ظهوران فقط معدكى لان اضمارهابعدى واجب فتكون الصورار بعة \* قلت مم اظهارها بعدى في الضرورة اذافصل بينههما بمافكون الصورخسة انماهو بالنسبة لماسمع وعلتمن هذاان اضمارأن واجبف صورتىن وهذاكله يعلممن قول شحنا حاصل هنذا المقام آنكيان تقدمتها الارم لفظا ولم تتأخوعنها أن فهى مصدرية لاجارة لان حرف الحرلاب باشرمشله وان طهرت اللام بعدها أوأن ولم يحمع ظهورهاالاسدمانحو ﴿ ﴿ كَمَاانَ تَغْرُونَجُدُهَا ﴿ فَهِي عَارَةُ وَلَا يَجُوزُأُنَ بَكُونَ مُصَدِّرِية أمافى الثانى فلان امحرف المصدرى لايبا شرمناله وأمافى الاول فلنسلا يلزم الفصال مين امحرف المصدرى وصلته باللأم ويشكل حينثذ بما تقدم من عدم جواز دخول المجارعلى مثله ويجاب بان المرادلا يجوزدخوله على مشله مع امكان الاحترازعنه وهوجواب أيضالما يأتى وايضاحه ماقرره الغنمي بعدالاستشكال السابق حبث قال وأقول لعل السر والله أعلم في حوازد خول الجارعلى مثله هناوعذم جوازه فيمااذا تأخرتكي أنكى عندالتأخر يصحان تكون ناصبة بنفسها مصدرية فلا ضرورةانى حعلها حارة مؤكدة وأمافى صورة تأخوالإلم عنها فقسدا ضيطررناالى جعلها حرف جر اذلا يصحان تكون ناصبة للفصل باللام ولايصحان تكون اللامناصية مؤكدة لهالان الارم ليست ناصبة فتمين انهاجارة واللاممؤ كدة فتأمل آه ودعوى زيادة كى مردودة بانه لم تعهدز يادتها فى غير هـذاالموضع فعمل عليه ويجاب أيضابان المرادلا يحوزماذكرفي الفصيح وزيادة اللام بعدهانا در وان تجردتكى عن اللام قبلها ويعدها وأن يعدها لفظا فيحتمل ان تكون مصه رية يتقديرلام قبلها وان تكون تعلملية متقدم أن بعدها وينسئ على هذاأ ناان قدرناها الجارة لاحو زدخولها على لاوان قدرناها الناصبة جأز والارج الاوللان تقدير اللام قبلهاأ كثرمن طهورأن بعدهاوا كمل على الغالب عند التردد أولى وان سبقها اللام وطهرت بعده ال كجئتك لكيمان تكرمني حاز

أخف من التعسريك فاعطى الخفيف للثقيل والثقيل للغفيف لتعادل خفة الاسم تقل التحريك وخفسة السكون ثقمل الفعل واغاكان الاسم خفيفاوالفعل تقىلالان مدلول الاسم يسسط ومدلول الفيعل مركب من الحدث والزمان والركب تقيل والسبط خفيف وأوردوا اسم الفاعسل فانه بدل على المحدث والزمان وردمان دلالته على الزمان طارضة فلااعتدادهاكا تقدم سانه نع بردأن اسم الفاعل من حبث مدلوله الوضعي مركب منذات وحدث قامبها فحاب حنثذمان الغعل أنقسل من حدث تركمه منحدثوزمانونسة بناءعلى التعقىق من أن النسبة المعينة خءمدلوله وبعدهذاكاه فيهدذا التوحيه نفار لانه لوصح لكان الاولى الدال الحر مالضم لانه أثقل اذفسه اعمال شفتين وفي الجر اعمال شعة ولماوجد السكون في الاسم بناء لازما الاان مقال قصدوا

خغيف تقلالبناءوعللالدماه ينى احتصاص الجر بالاسمبان الجرور عكوم عليه فى المعنى فقولك مردت مزيد فى قودة ولك زيد بمرو زيه والمسكوم عليه لا يكون الااسمساوفيسه ان المنصوب عكوم عليسه أيضا فنعوض بتزيدا فى قوة قواك زيدم ضروب معان النصب لا يختص المرفوع عكوم عليه حقيقة والرفع ليس خاصا بالاسم (قوله ولا يخفي مافي البيث من الحسن) اذا لعني ان هذا السيف تفزع منه السيوف فلولا أن اغدادها قسكها وراس السالت الدوبانها من فزعها منه في المناسفوفي

هذالله يمالغة نامية (قوله ويفيدهذا انهما حًاثران الخ المناسب لما ذكره الشارح أولامين وجوبالحذفان مراد الشارح بقوله فاحثرابخ ان أباالعلاء آثر الذكر علىاكحذف فوقع فىالخطأ لان حذف الخبرواجب كما أفاده الشارح أولابناء علىمذهب الجهورف سلكه المحشى غيرمناسب تأمل (قوله ويجعملون الخاص) أى كفوله في هذاالبدت عسكه وقواه مدلاأى مدل أشتمال لان الموصوفيشة للعلى صفته كإفى هذا المدت اذالامساك صفةالغمد (قواء فسلايتم بدون ما ذكرنا) من أن المقصود تأكدا كخسرلا الحلف الشرعي(قوله يحتملان قدهنا التعقيق الخ)هذا مقابل لكلآم الشارح المبنى على ان قامت بعنى وحدت ونحققت تنزيلا لاسعصل منزلة ماحصل وتقيمالكلامعلى هذا القام فيماكتساه على حاشة السسداي النحا (قوله ونوقش هـندا بان أكمال الخ) في عسادة

فيها الامران وجوازهما ملزوم لاحدالحذورين امادخول الجارعلى مثله أوالمصدرى على مثله واغتفر ذلك لعدم امكان الاحتراز عنسه كإمرواحتمال انها حارة أرجح وتكون أن ناصية اعتناء شأنها لانها أم الباب ولان ما كان أصلالا ينبغي أن يكون تأكسد الغدرولان الناص لوكان كى كانت ان مؤكدة لهاولان أن ولمت الفعل فكانت أحق بالعمل لمجاورتها بخلاف المعسدولان توكسد المجارجارأسهل من توكيد المحرف المصدرى بمثله أعاده بسمع الفأكهى أعفامل جدا (قوله كل منهما) أى بدلاعن الاسخر (قواه سواء وقعت في صدره أثخ) هذا التعميم بقطع النظر عن علها والافهى لأتعل الااذا كانت مصدرة (قوله بين الفاء واللام) صوابه بين الفاء والباء كافى بعض النسخ (فوله أى ان كنت قلت ذلك الخ) أى فكل منهما في المستقبل ويكون طن الصدق ف مقابلة وجراء أنبين صدة القول (قواه لان طن الصدق واقع في الحال) أي وأيضاطن الصدق لا يكون في العرف بزاءعلى المحبة (قوله امافي المستقبل) أي كافي شرط و بزاء ان وقوله أوالماضي أي كمافي شرط وجزاء لووبهذا تعلم عدم معةما كتبه بعضهم على تول الحدى أوالماضي لعله يحسب الصورة والامان تخلصالفعلللاستقبال(قولهولامدخلالجزا .فيانحال)قيل فيدقلب (قوله فلا تعمل فهاءوامل الافعال) المناسب فلا تعل فيه و بعد ذلك برد عليه عامل الرفع وهو التحرد من الناصب والجازم فانه عامل فالفعل المضارع سواءكان مرادا به المستقبل أوا محال الآأن يقال المراد العوامل اللفظية (فوله صبى ومراهق ونحوذ الك) كغلام (قواء لان به ض أنواع الدلب ليس بصيغة الفعل) كالتمنى والترجى والعرض والتحضيض والاستفهام (فرله بدليل الاتفاق علم اوالاختلاف في لن الخ) فسه انهذا مخالف لقول الشآر حف أول النواصب أغما قدمت لن للأزمتها النصب دون الموافى وان كانمسلازمةلن للنصب اغتاهى على المشهورلان قوله دون البواقى يفيسدأن أن ليست مسلازمة للنصب المعسل أباحمال لم يطلع على الخللف أولم يكترث بالمخالف ف أن والشارح اطلع واكترث مه الةولُ الاعندالْتأويل، فلا يشترط ومثال مااذاسبقها حروف القول المؤولة بمعنا دماقلت الهم الاما أمرتني نةأن اعبدواالله فقدذ كرالز مخشرى ان أن مفسرة للقول على تأويله بالامرأى ماأمرته ــم الا بمــأمرُني، به أنَّاء بـــدوا الله (قوله لمتعلق كتبت) أى مفعوله (قوله اقتصر عليها الخ) أى اهتم بها بحيث ذكرهاو حدهالا جل الرُدوفي نسخة اقتصر عليه الح أى على وُقوعها بين القسم وَلُو (قوله بعلم لما فعوفكا أنحاء البشروقوله بعداد انحوقوله

فأمهله حتى أذاأن كائنه ب معاطى يدفى مجة للاعامر

وقوله و بين الكافى ومحرورها نحو ، كا "نظيمة العطوالى وارق السلم ، (قوله وان كن فعلا الخ) المااذ اكانت جلة انخبرجله اسمدة أو فعلسة دعائمة أو فعلها جامد فلا تحتاج الى فاصل كهاه و مفهوم الشرط نحوو آخرد عواهم أن انجد لله رب العالمين والخامسة ان غضب الله عليها وأن ليس للا نسان الا ماسعى وقوله والاحسن الفصل أفعل التفضيل ليس على بابه كما يدل عليه تعبير مصنفنا هنا وفى التوضيح بالوحوب فعدم الفصل قبيح لكن ينسخى أن محسل قبعه اذا لم يكن هناك فارق بين المخففة والمصدر به غيرا افصل كوقوع أن بعد العلم والالم يقبح كما في الرود الى وظهر ان ترك الفصل

اعترض بان قد تقرب الماضي من الحال الذي ، وزمن التكام وحقيقته أجراء من أواخ الماضي وأوا أل المستقبل ولا تقربه من الحال الذي هولفظ ببين هبئة الفاعل أو المفعول به لذظا أومعني فسليق يجب في وقوع الماضي حالا بالمعنى الثاني دخول قد عليم المقربة له من الحال بالمعنى الاول لقصل المقارنة بين حصول مضمون الحال وحصول مضمون عاملها بل اغما تبعد قدالماضي من المقارنة كافى قدا الموارنة كافى المسكال المسكن المسكن المسكال المسكن المسكن المسكال المسكال المسكال المسكال المسكن الم

عندوجودوارق آخرخلاف الاولى وانمن الفارق عسرالفصل طهور رفع المضارع أعاده المحقق الصيان في حاشية الاشموني ولد الكلم بأت المحشى بفاصل في مثاله السابق أعنى ماعلت أن يقوم زيد (قوله وممايدلعلى ان العلم الخ)وجه الدلالة أن نفي الظنءن العلم يفيد أن العلم قديكون ظناو بعد ذلك يقال استعمال العلم في الظن مجاز لعلاقة المجاورة والمجازلا هجرفيه والمدارع لي سماع نوعه فملا حاجة الاستدلال (قوله أي لان التأويل خلاف الاصل) وذلك أنجعلها مخففة غيرنا صبة مبنى على تنريل الظن منزاة العلم وتأويله به والاصل عدم التنزيل والتأويل (قوله أل في المسائل الجنس) لعلهذافى سعة وقعت له والافالنسم التي مأيدينا ليس فيهاأل ثم الهلاحاجة الى هـ ذا لانه قدد كر المسألة الثالثة بقوله الاستى وكمذابعكي انجارة الاانهلم يعذون عنه بلفظ الثالثة وسميأتي ان قوله وكذابعدكي الجارة صحيح (قوله ووحيا حال من فاعل يكامه الخ)أى أوحال من اسم كان أومن الضمير المستترف خبرهاأ ومن بشرعلي قلة على حدمررت بماء قعدة رجل وعلى هذا فالتفريد نع في الاحوال (قوله ويقدرهذاالثاني مؤخرا) أى لانه بالتأخير يضعف عن العسمل فيقوى بادخال اللام على معموله لكن مقتضى هـ ذاأن اللام التقوية مع الهجعله اللتبيين الاأن يقال لاما نعمن اجتماع الامرين فيها (قوله فالتفريغ في الاحوال المقدرة) أى المؤوّلة وذلك لان وحيا ومابعده مصادر لاتصلح للحالمة فلابدمن تأويلها وقوله في الضمير المستترأى الاستمدن الضمير المستترفقي يمعني من وهذانطاهرعلى الزيادة لان الضميرفي لبشرعا ثدعلى المبتدأ وهوالتكليم ومعذلك فهوغسيرمتعسين لاحتمال أن يكون حالامن فاعل بكام أومفعوله أومن بشرعلي ما تقدم أماعلي التمهام فلايظهرلان الشرمتعلق مكان بمعنى ثبت وانبغى أومفعول لاعنى فلاضمير في لشرحين أذأ ومتعلق بعدوف خبر أىارادتى لنشر فالضمر حينتذ في لنشرعا تدعلي الارادة وهي لا تصم أن تكون صاحب الحال وحينتذ فصاحب الاالما فاعل يكلم أومفعوله أوفاعل كان أوبشرعلى ما تقدم (قوله وليس انجار) وهومن وراء جاب (قوله لانه قبل حرف الاستثناء الخ) هذاغيرمسلم بل ماقبل حرف الاستثناء يعل فيابعد تقول ماشر بت الامن خرة الريق ولاجر قلي الأمن سيهام اللفظ فالاولى التعليل بان ذكر أو العاطفةله علىوحيامنعمن تعلقه ببكامكاهوظاهر (قوله ولايصبيءطفه على أن يكلمه) والمعنى على هذا العطف ماثبت التكليم بغير الوجى والايصال من وراء حجاب ولا ارسال الرسل لنشر فهوعلى حدلاينبغى ان نأكل الاف البستان أوتشرب (قوله نفى الرسل أى الملا تُدكة) أى نفى ارسالهم وقوله أونني المرسل اليهمأى الانبيآء وأوبمعنى الواو وبهذا تعلم خلل ماوجدبا لهوامش في هذا المحل فتأمل وأنصف (قوله والارواح بالواو) الذي في الشواهد الأرواح ومن العرب من بقول الارباح والاول الكثيرخلاف ما يقتضيه كلام الجوهرى وقول الحرس الارباح لحن مردود كإقاله ان هشآم (قوله وليس بعيم )أى لانه ليس الرواية (قوله والماجعل على أي في الخارج وان كان معلولاذ هنا كما فى حفرت البير للما عفان الحفر معلول والماءعلة ذهنا وهوعلة والماء معملول خارجا وقوله لاجتماع الامورالخأىوانكان بعضها كالمغفرة سابقاعلى فتعمكة (قوله ان أحسسن ما يجاب به الخ) أحسن منهأنهمن باب حسنات الابرارسيئات المقربين (قوله وقدنص غير واحدالخ) هذا جواب آخر

المذكوروهوأنالمطلوب في الحال مقارنة حصول مضمونها لحصول مضمون العامل لالزمان التكام واذا كانالعامل وانحأل ماضمين بحوزأن مكونا متقارنسن كا اذا كانا مضارعن وأيضالفظ قد اغما تقرب الماضي الي اكحال المغاس للاستقمال وهوزمان التكلم فرعا تكون قسدفي الماضي سيبا لعدم مقارنته لمضمون العامسل كافي قولناحاء زيدفي السنة الماضة وقدرك فرسه اه المقصودمنه وقدأفاد هذاالحشي يقوله ونوقش الخالااله لم يتعسر صلا اشارالمه السعد يقوله وأيضا الخ (قوله وأين هذامنهـنا) أى أين المقارمة من زمن التكام منمقارنة اكحال لعاملها التيهي المطلوب (قوله وأجيب بانهم زأوا المناسبة الخ) هذا المحواب السعد وعبارته فى الطول وغاية ماعكن أنيقال فيهذا المقام انحالية المساطي وان كانت بالنظسر الى عامسله ولفظ فسداغسا تقريهمن حال التكام

فقظ واكحالان متباينان لكنهم استشعو الفظ المساضى واكحالية لتنافى المساضى واكحال فى انجلة فأقوا بلفظ قد ومحصله لظاهرا محالية وقالوا حادريد فى السنة المساضية وقدركب كإمر فى اشتراط خلوانجملة اكحالية عن حرفى الاستقبال فظهر أن تصدير المساضى المثبت بلفظ قدلجردا ستحسان لفظي وكثيراما يقيدالفعل الواقع ف زمان التكام بالمساضى الواقع قبله بمذة طويلة لكن تصديره بلفظ قديكسرمنه سورة الاستبعاد كقول أبي العلاء أصدقه في مرية وقدامترت 🛦 🗸 🗸 محاتةموسي بعدآياته النسع

اه وهذامعني قول عبادة وغايةماتحسمل بعضهم في الجواب الديكفي المشاركة في اللفظ فاكحال النحوية مشاركة للحال بعسنى الزمن الحاضرفي اللفظ فاذا كان قد تقرب المساخى من المحال بمعنى الزمن الحاضرصيح كونها محسنة لوقوع آلماضي حالانحوية آھ وقدافاد هــذاكلهالمحشي،قوله بانهم رأواللناسسة في مطلق الحال الاان المحشى وعبادة لم يتعرضا لقوله وكشراالخ وردالسمد قول السعد وكثيراالخ تقوله أقول لابد في مثل ذلكمن التأويل عملي وحه محصل مه التقارن من اعتمار القصمة أى أصدقه في مربة والقصة انه امترت محامة موسى أواعتمارالعلم كإفي قوله تعالى كىف تكفرون مالله وكنتم أموا تاالاتية أىكىف تكفرون وأنتم تعلمون أنحالكم هذه ومجردالتصدير يلفظ قدلايغني عناكحقشأ (قىدولەوأ حاب معض المحققن) هوالسيد انجسر حانى وعبارته في هاشيته على المطول والصواب ان الافعال اذاوقعت قيود الماله اختصاص بأحد الازمنة فهم منها استقباليتها وحاليتها وماضويتها

ومحصله أنمعني لمغفراك الخليسقط عنك الذنوب المتقدمة والمتأخرة أى لم يجعلها واقعمة منكولم يؤاخذك بهالعدموجودهاوقيلانهذا مجردفائدة ولايصلح جوايا اه تأمل (قوله وفي الآية استعارة تسعية الخ) فيه أن هذا لا يظهر الأعلى قول البصر بن انها لام السبب على جهة المجازلا به لما كان فاشــثا عن التقاطه كونه صارعد واصاركانه التقط لذلك وان كان التقاطه في الحقيقــة اغـــا كانلائن يكون حبيبا وابنا وأما المصنف فقد برى على مذهب الكوفيين في أن اللام كماهي موضوعة للسدب موضوعة للعاقبة أيضاو قدعزاه بعضهم للإخفش وعلى هــذافلا مجاز أصلا لكن مذهب البصرين أولى لانه اذا تعارض المجاز ووضع الحرف لمعنى متعدد كان المجازأ ولى لان الوضع يؤل به الحرف الى الاشتراك والمحازليس كذلك مهده اللام أعنى لام الصرورة أو السبب الجمازي هى التى يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى ما قبلها هذاما يستفادمن الفاكهـى و يسن اه شخنا (قوله حىث قدرنشىيەترتىنچوالعداوةالخ) أىقدرتشىيەكلىترتپھىذاالنحووھومطلقترتپأمر على أمرلاينــا سُبِّ (قُوله فقدراستعارة الترتبالـكُلَّى) أى اللفظ الدال عليه وهوعلية واستعارة لفظ الكلى هوطُريقَة انجهور وخالفهم العصام وقال لاحاجة اليه كماهومبين في محله (قُوله قرينة) أىعلىالتحوزفىاللام (قوله لــاقبـــللو) وهومطلقالاضمــاريقطعالنظرعن كونه واحباأو حاثزا ولسراح عالما فمألو واسابعدها أيضاوهو حواز الاظهار المستفادمن قوله ولوأظهرتف الكلام كجازتدير قال شخنا يظهرلى ان المعنى كاسمق من اضمارأن بعد العاطف واللامومن الاطهار كذلك بعدى الجارة تضمرأن في نحو جثت كى تكرمني ان قدرت حارة وتظهر في نحوجثت ككماان تكرمني وهي حارة على الارج وان التشييه في الاضمار تارة والاطهارا نوى ولزوم الاضمار الذى ادعاه الشارح انماه وفي الصورة الاولى والكلام هنافي مطلق كى الجارة فلاحاجة لما تكلفه المشى تعاللشنوانى (قوله وهـ ذاطاهر فلااعتراض على المصنف) فيه نظر بل الاعتراض عليه باقلان أضمارا نبعد دالامور الاربعة كاضمارها بعدلام الجودفي كون هذا محله فالكلام في اضمارأن لافهذه الحروف حتى يقال ان محله الماحروف المجر بالنسية كحتى أوحروف العطف بالنسية للباقى على الهلافرق بين لام انجودوه فم وانحروف المحملها أيضا ووف الجرفان نظر للاضمار فالكل على حدسواءوان نظر الحروف فالكل على حدسواه فالتعبر بالاستطراد في غرمحله الاأن يحاب بانه ليسالمرادالاستطرادالمعروف للالمراديه مطلق الذكر والشروع تأمل (قوله وأجيب بأن المنظور الله في هذه الآية حكاية كالرمهم الخ) فيه ان زمن الحكامة الحاصلة من جديل للنبي عليه أفضل الصلاةوأتمالتسليم هوزمن نزول الاثمية فكان المناسب أن يقول وأجيب بان المنظور اليسههو المحكى لاامحكاية الخ لكن المحشى أرادأن ينقل عسارة غيره فأخلها وعيارة غسره والجوابان قوله تعالى قالوالن نبرح عليه عاكفين الخفيه حكاية كالرمهم وعب ارتهم الصادرة منهم فالمنظور اليهفيه هوالهكىلاا يحكاية ورجوع موسى مستقبل بالنسبة الى زمن التكام بالمحكى بخلاف ما في الاسية الآتية فانهليس حكاية لكلام آخر بلهواخبارمنه فينظر فيسه لزمن النزول لانه زمن التكلم بالنظراليهواتحاصلأن ماكان-كاية كلام آخرينظرقيه زمناله كحىوهووقت حصول الواقعة وماكان غيرحكاية كلام ينظرفيــه لزمن الأخبارلنا (قُوله ليس فيه) المناسب فيها كافي بعض

مالقياس الى ذلك المقبدلا بالقياس الى زمان التكلم كافى معانها الحقيقية وليس ذلك بمستبعد فقد صرح النجياة في مماحث حتى Digitized by GOOGLE

يكون العلمستقبلا نظر الى ماقبله وان كان ماضيا نظر الى مان التكام وعلى هذا فادا قات حاملى ريد رك كان المفهوم منه كون الركوب ماضيا بالنسبة ٧٠ الى المجيء متقدما عليه فلا يحصل مقارنة الحال لعامل اوا ذا دخلت عليه قد قريته من زمان

النسخ (قوله الى ماذكر) أى الى قول الرسول وهو الرسع أوشعيب (قوله بخلاف الجارة) فان معناها الملك أوالاختصاص أوالاستحقاق (قواه والجرلانه ليس بغاية) ان أراد جرلفظ الفعل فلا يصح اذلا يتوهم جرالفعل وان أراد حرالمصدر فهوعين امتناع النصب اذلو نصب الفعل لجرت وقوله نع يحوز النصب الخ فيه ان ما صحح ما لنصب من تقدير وقوع السيرا ولاوالدخول العددميني على الأثبات ودخول النفي بمدوهو كمآ يصح النصب يصح الرفع ففي يس وأجاز الاخفش الرفع بعد النفي على أن يكون الكلام ايجابائم أدخلت أداه النفي على الكلام بأسره لاعلى ماقبسل حتى خاصة ولو عرضت هذه المسألة على سيبويه لم عنع الرفع فيها واغامنعه اذا كان النفي مسلطا على السعب خاصة وكل أحد عنع ذلك اه ولعله لذلك قال فتأمل هذاوفي سما يفيدالنصب معان النفي السدب خاصة وعبارته ولولم يكن الفعل مسداع اقبله انحولاسيرن حتى تطلع الشمس ومأسرت الى البلد حتى أدخلها أوسرت حدثي تدخلها وجب النصب اذطلوع ألشمس لايتسبب عن السمير في الاول ودخول الملد لا يتسب عن عدم السرق الثانى وأما الثالث فلان السير لم يتحقق وجوده فلو رفع زم أن يكون مستأنفا مقطوعا بوقوعه وماقبلها سببله وذلك لايصلح لانماقه لهاغير سبب فيسلزم وقوع المسبب مع نفى المدب أو الشك فيه وأجاز الاخفش الرفع الى آخرما نقلنا ، قبل اله ولعل وجهه المهمستقيل وآن كان منفيا لكن فيه أن حتى لا تصلح معه التعليل ولا للغاية الابتقد براك أموت المجمع للرفع لكن انجل السرعلى الشي صحولا محتاج لتقدم الثموت والحاصل انداذ اأريد المشي وفرض في رحل ركب الى دخول الملديم مشي مثلا وقال لسآئل له سأله عماحصل ماسرت حتى أدخل لا يصم الرفع لان الدخول ليسمسداعن انتفاء السرو يتعين النصب لانهمستقبل بالنسبة لانتفاء السروغاية له وهو ظاهرا اشارح وعليه يحمل مافي بسواد أأريد مطلق الموصيل ولوركو بالم يصح الرفع ولاالنصب العدم التسدب وعدم الاستقبال كأبينا سابقاماكم يقدر أن السيروقع أولا والدخول بعد ، والافيصان وان اقتصر المشيع على صعة النصب اله شيخنا (قوله بان قدرت ان السير هو الذي يقع أولا الخ) فيهان هذاليس من قبيل حكاية الحال الماضية لانها فرض ماكان واقعاقيم امضى واقعاالاتن والفرض هناان السيروالدخول منفيان (قوله رجه الله اعجال) أى بالنسبة لزمن التكلم لالما قملها بلهو بالنسبة آليه مستقبل ضرورة الهمسب ويديعهم ان قوله على العكس ليس عكسامن كلوحه مشرط التسد ولاء لما انقطع الاتصال اللفظى لماذع وجب الاتصال المعنوى كافيس (قوله بأن يكون معولها) أى مدلول معولها (قوله وهو تسدب القول الخ) وان الرفع شرطه تسدب مُا بعدها عما قبلها (قوله فعلى ارادة الاخبار بارادة) الاولى حذف ارادة الثانية (قوله و بانشيأ T خركانمترِقبا وقوعه ليكونمستقبلا) أي فتقدران قول الرسول والمؤمنــين المـاضي منتظر وقوعه حتى بكون مستقبلا ليصح التعبير بالمضارع ويصح النصب وقوله لكان حالاعلى وجه المحكاية أى فيرفع الفعل حينتذولا بصح النصب الدى الكلام فيه ومن هذا يعلم ان شرط النصب استقبال مابعد حتى بالنسبة لزمن التكلم اماحقيقة كمافي قوله ان نبرح الخ أو تقديرا كافي وزلزلوا فانك تقدرأنه مستقبل بالنسدة زمن التكام وشرط الرفع حاليته بالنسبة زمن التكلم ا ماحقيقة كا فقولك سرت حتى أدخله الذاقلت ذلك وتت الدخول أو تقد براكافي قوله وزلزلوا الخاد افدرت اله

المجىء وتفههم المقسارنة مدنهما فكالارابتداء الركوب كان متقدماعلي المجيء لكنه قارنه دواما واذا قلت حامني زيد مرکب دل عدلی کون الركوب في حال الجيء وحنئسذ يظهر معسة كلامهم في هـذاالقام وفىوجوب تجريداكجلة الواقعة حالاءن علامة الاستقبال اذلوصدرت بهالغزم كونها مستقدلة بالقماس الى عاملها اه المقصودمنه وقسدذكر عبادة كلام السمد المذكورالى قواه دواما وكتب عبدا كحكيم على قول السيدوالصواب أن يقال ان الافعال الإ هــذه محرددعوى لايد لهامن شاهدفان الافعال الدتى تقع شرطاأ وظرفا لافعال أخريفهممنسه ماضويتها وحالستها واستقمالتها مالنظرالي زمان التكلم نحولو جئتني لا كرمتك وان جثتني أكرمك واذاحاه زيدأ كرمسه وندمزيد ولما ينفعه أوولم ينفعه نع يمكن أن يرادمنها تنك المعانى بالقيساس اليءنر

زمان التكام اذاقامت قرينة وعلى قواد فقد صرح النعاه الخ أى حيث قالوا ينصب المضارع بتقدير أن بعد حتى إذا كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى باقبلها تحوسرت حتى أدخلها وأن الدخول مستقبل بالنسبة إلى السير سواء كإن

ماضيابالنسبة الى زمان التكام أو مالا أومستقبلا أولا يكون شئ من ذلك بأن سار ولم يدخل انع ولا يخفى عليك ان مانقله لاينفعه اذلا كالرم في كون فعل مستقبلا بالقياس الى فعل آخر فان الفعل اذا كان غاية " ٧٣ أومسسالفعل آخركان مستقبلا

بالنظراليه اغاالكلام فدلالة الفيعل الذي هوقيدعلي كونه ماضما أوحالاأومستقبلابالنظر الىماقبىلە وعلى قولە وتفهم المقارنة الخان أرادفهم للقارئة من قد فمنوعلانهاتدل على القسرب دون المقارنة وانأراد انه يفهمذلك بمعسونة المقسام لكونه حالا فلاحاجة الىابراد قد اہ ولنشرح آك عبارة عبدا كحكيم الاولى فقسوله نحسولو جئتني لاكرمتك أى ان الجيء ماض النسسة لزمسن التكلموان كانماضا أنضاما لنسسة للأكرام الاانهدناغاطامن كون الاكرام مسلماعن المجيء وقوله وانجثتني أكرمك أى فان الجيء مستقبل بالنسسة لزمن التكلموان كانماضما مالنسة للاكراموقوله واذا حامز بدا كرمه هذا مثال للظرف وماسمق مثال للشرط فان المجتىء في هذا المشال مستقبل مالنسسة لزمن التكلم وان كانماضيا بالنشة للاكرام وقوله وندمزيد

حالباله مسية لزمن التكلم وانحاصل ان الفعل عسدحتى ان كان مستقبلا مالنسبة لزمن التكلم فالنصب واجب وانكان حالا مالنسبة له فالرفع واجب وانكانماضيا بالنسبة له جازالرفع والنصب بالاعتبارين السابقين اذاعلت ذلك ظهراك انه كان الاولى الشارح أن يقول وأما ألنصب فشرطه ان يكون الفعل مدحتي مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم اماحقيقة كماف قوله تعالى قالوالن نبرحالخوأماتقديراكهافي قوله تعالى وزلزلوا الخرقوله رجه الله لاستسهان الصعب الخ)جوز أبوحيان كونها فى البيت بمعنى الاقال الدماميني وليس بشئ وفيه نظرلان أو بمعنى الامجمع عليه واقتصرعليه سيبويه قال الرضي أوفى الاصل لاحد الشيئين فاذاقصدمع افادتها هذا المعنى الدى هولز ومأحد الآمرين التنصيص على حصول أحدهما عقب الآخر وأن الاول امتدالي حصول الشاني نصبت ما بعد أوفسيدو به يقد مربالا وغدره بالى والمعنيان برجعان الى شي واحد فان فسرته بالا فالمضاف محذوف وهوا أغرف أى لازمنك الاوقت أن تعطيني حق فهوف محل النصب على اله ظرف الما انكلام أى حيان ليس بشئ وقول الرضي مجرور بأوخلاف ماعليه انجاعة من أنها عاطفة فكانه جعل تقديرها بالاأوالي تقدير معني واعراب ونص ابن مالك في شرح الكافية على انه تقدير تحظ فيه المعنى دون الاعراب والتقدير الاعرابي المرتب على اللفظ ان يقدر قبل أومصدر ويعدها ان ناصة الفعل وهمافي أويل مصدر معطوف بأوعلى المقدر قبلها اهيس وظاهره اطراد ماللرضي وينافله تعين معيني التعليل السابق وتعين معنى الى الأثنى في الشار ح الاأن بقال ان معنى لا رضين الله أو يغفرلى لأتخذن في أسسيال رضاه التي كلفني بهاالى أن أشحق المغفرة و بعدذلك لا تركلمف اذذاك لأمكون الانوم القيامة فتصلح لعسني الأأوالي وكذلك كسرت كعوبها ليس المعني انه كسرجيع المكذوب بلالمعنى انديأ خذنى أسسباب كسرها كعبا بعد كعب الى أن تستقيم فلا يكسر بعد الذي كسرهمنها كعبا آخروهذاه والمناسب للعني التمثيلي فيصلحأ يضالمعني الى والتعليل وبهذاالتقرس يطردماللرضي وحاصله انأولا حدالشيئين فاذانصب الفعل بعدها دلت على ذلك وعلى ان الثاني عقب الاول غاية له ويقدر بالى أوالا والمعندان راجعان لشئ واحدد فنصب الفعل بعدها وتقدره بالمصدر المعطوف على غيره وان كانخلاف طاهرالرضي للفرق بينأ والتي للشسك المجردوأ والتي لافادة انما بعدهامع ذلك لا يحصل الا بعدما قبلها مثلا استسهال الصعب وادراك المني لا يجمعان مل الحاصل هذاأوهذافاذا نصب الفعل وكانت أوعمني الى أوالادل الكلام على ماسمق وان أتي بالمصادرا بتداءكا ونقيل ليكون منى استسهال أوادراك لم بغدال كلام الاحصول أحدالشيشن أه شيخنا (قوله واغااحتاجواالي هذاالتأويل ليفرقوا الخ)فيه ان هذا التعليل اغاهولنصب المضارع بعدأو وعبارة المحقق فالران الناطم واغبانصب المضارع يعدأوه فده ليفرقوا سأوانتي لمجردا لعطف المفيدةمسا واةما عدهالما قبلها فى الشك مثلا وأوآلتى تقتضى مخالفة ما يعدها لما قبلهافى ذلك فأنماقبلها محقق الوقوع حتى يحصل ما يعدها اه وأماعلة تأويل الفعل السابق على أومع عدم وجود السابك فهدى دفع لزوم عطف الأسم الغير المشبه للفعل عليه تأمل (قوله التي هي الجردالعطف أى العطف المجرد عن قصد المبية وان كانت السبية حاصلة آذ المدار على قصدها ولما ينفعه أوولم ينفعه فيه ان هذا حال مع ان فرض كلامه في الظرف والشرط فقط الأأن ١٠ - تقرير ﴾

يتال المالمن قبيل الظرف في المعنى وحينة ذخذا وهمه كلام الحشى من أن كلام السيدلاشي فيه لا يسلم (قوله ف كانه مغارف له)

Digitized by Google

أى لاعطاء المقاربة بالباء حكم المقارنة بالنون الواجبة في الحال كاأفاده الحشى في خاشسة عبد السلام كذاقيل وفيه ان ما تقدم عن السيد يفيد ان المقارنة ٧٤ موجودة حقيقة الاانها في الدوام الاأن يقال الكائنة بالنظر للابتداء فتأمل (قوله ليس

الاعلى وجودها تأمل (قوله شريك المعطوف عليه فى النفى) أى فكل منهما مقصود بالنفى (قوله والفرق بين هذا الوجه الخ) والفرق بين الوجهين وبين وجه النصب اذا قصد السبيمة والعطف نحو ماتأتينا فتحدثنابالنصب أنمحط النفي التحديث وآمانفي الاتيان فليس مقصود الذاته بلاغا عتسر لكونه سببافي نفي التحديث بخلاف الوجهين المذكورين فتدسر (قوله قلت الاقرب حعلها للتثنية الخ)غبرظاهرلانالم نجدف الافعال الخسة نفعكان بالنون وذلك لان فاعل المفعل المهدوء بالنون لايظهر أبدا فالناسب هوالاول (قوله فتصديق مني) كذا في بعض النسخ وصوا به فتصدق كافي بعض آخر (قوله على محل أصدق الخ) عبارة المحقق وقرئ واكن بالجزم عطفا على محل فأصدق بنا وعلى ان جواب الطاب المقرون بالفاصعها فعسل جزم بجعل المصدر المسبوك من أن وصلتها مبتدأ حذف خره والجلة جواب شرط مقدرأى ان أخرتني فتصدقي ثارت واكن وضعفه في المغني قال والتحقيق اله عطفعلى فأصدق بتقدير سقوط الفاءوجرم أصدق ويسمى العطف على المعسني أي العطف الملحوط فهه المعنى لان المعنى أخرني أصدق ثم قال ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم أي تأدما وعلى الثانى مشى ف الا تقان نقلاءن الخايل وسيدويه وفى التسهيل فقال وقد يجزم العطوف على ماقرن بالفاءاللازم لسقوطها الجزم اه قال الدماميني كقراءة أى عرولولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن ثمقال والمحزم ف ذلك على توهم وتقدير سقوط الفاء اه وقوله كقراءة أبي عروصوا به كقراءة عسرابي عروو بهذا تعلما في المشي (قوله ف حواب الامرمن قوله ان لي) هذا خلاف الظاهراذ الظآهر ان فأطلع من جلة المترجى (قوله ونحوذلك) ان كان اسم الاشارة رأجعا لاحممال أن يكون النصف ورآ الامركان المرادبالنعواحمال العطف على المعنى في لعملي أبلغ فان خبرلعل بقترن كثير انحوفلعك بعضكم أن يكون أمحن مجعته من بعض وان كان اسم الاشآرة راجع القوله وليس عماءة الخ كان المراديا لفعو يقية أمثلة العطف على الاسم الخالص ولهذا أمر يقوله فتأمل (قوله من ُ مدعوني ) ما سات الواوكما في معض النسخ و في معضها حذفها ولا وجه له (قوله ومرتدعطف على أرجو ) تظهراً به عطف على تقتضى اله شيخنا (قوله فيكون منه الطاب) أى فيكون المرادمنه الطلب لاالاطهار وفي مصالنسخ فيكون معناه الطلب وهوظاهر (قوله بحسب معونة المقام)فهومجاز من اطلاق اسم اللازم وارادة الملزوم (قوله أى حدثوث به) لا يجوز حدد ف العائد المجرور الااذا بر الموصول عثل ما حربه ذلك العائد الاأن يقال ان المحذف تدريحي فلم يحذف العائد الاوهومنصوب (قوله كن سمعه) لأحاجة لتقدير الضمير أذ المفعول ليس مقصودا (قوله ولاحاجة لادعاء القلب) القاب هوالا قرب (قوله خرج به أيضا الطلب بلفظ الخبر) أي فانه دال على الطلب بواسطة القرينة لان استعمال الخير في الطاب مجاز (قوله وعن الطاب بالمصدر) أي فان دلالته على الطاب واسطة نماسمه عن الفعل (قوله وكان أبوه جنى مملوكا) جنى عطف سان من أبوه لبيان اسمه وليس المرادان أناه كان من انجن (قوله لكن على حذف مضاف) ان حعلت من سانية مشوية وتبعيض الم يحتج لهذا المضاف (قوله بخلاف النصب بعدوا والمعية) أي نصب المفعول معه (قوله أي ولو بلفظ الخسر) أى ولو الفَظ اسم الفعل أوالصدر النائب عن الفعل فالطلب هنا أعممنه فيماسبق (قوله ووجهه ان اشرابهامعنى التمنى طارئ عليها) قد يقال يجوز الجزم بعد انجــلة الخبرية اذا أريدبها الطلب مع ان

من تقريب الماضي) أىسلمن تقسريب المستقبل اذقيام الصلاة معنى وجودها وتحققها أمرمسستقبل في الواقع (قوله وهومجرد تحسين أنخ) قالوالفيا امتيأز الفرععن الاصسلف ذلكلآن المحروف التي جعلت اعراباف الاصل لمتوجد في الفرع حتى معمل علسه معنونان همذوالمزمة للضرورة يخدلاف المزية فيعدم جدل النصب على الجر فهوعكن سهولة كذا ليعض أحبابنااه شغنا ولا مخلوءن نظر فتأمل (قسولهالاولى تأخسر المعتلة عن المضافة الخ) بناه أخسذا من التعلل علىان المراد بالمعتسلة المختومة في اللفظ بحرف علة وهـ ذاليس بلازم مل لك أن تريد بالمعتلة ماأحدحروفهاالاصول حزف وله سواء كان حف العسلة منطوقاته أملا ولذلك فالشعنا نقلاعن يعض أحسامه اذاحات الاعتلال على الاصلى في الكلسمة أى التي في أصلها اعتلال لمااستغني

عنذ كالاصافة لان الاعتلال سابق عليها والقيدامالا واقع أوللا حتراز اه ولعل قوله والقيداما الطلب الطاب العالم العالم العالم العالم المعناء النافية المنافية ا

Digitized by Google

(قوله اغسابكون عندالاضافة) اذلا يصفران تقول جاء أبو بالواوأى وأماالاضافة فتارة تتكون عنسدالا عُتلال أي عنها بعروف العلم وفي العلم العنديد والمعتمل العند و العلم والعند و العدم الاعتلال المذكور ضوجاء أبك بلاواو وسم على المقال المقص فيكون الذكر على لغة النقص فعكون الذكر

العتملة بعض المضافة فائدة (قوله الناسب) أى الطاهر وقوله الذى هوأىذو وقوله لهأى لاشرف (قسوله لايقال انه أحدالاسماء السنة) بليقال الهمنسوبالى أحد الاسماءالستة أو مصغرأحه الاسماء الستة أوجعأحد الاسماء الستة أى فلم يدخل ماذكر في الاسماء الستة حسى يحتاج للاحتراز عنه مالاسسة للإعراب للذكورعما يخرجه من القدود (قوله بخلاف أسريد) مكذا في سخ وفي سم بخلاف أبوزيد وفي ستنج بخلاف أبي زيد والظاهرهة النمنة الاخبرة ومحصل الكلام عَلَمُ ان أَى من قولك أى زىدمىت دأ مخاف لناءالمتكلم وزيدخره ويصدق على أبى المضاف لباءالمسكام انهآحسد الاسمعاء الستة فمكون داخلافهامعانهلا يعرب بالواووآلالف والباءفلا بدمن اشتراط الاضافة لغبر ماءالمتكامحتي يصع الحكم علها مانها خارجة عن الاصل وانهامعرة

الطلب طارئ عليهاوأ يضاباب المجزم أوسع من باب النصب بدليك صحة الجزم في حواب الخبر الذي قصدبه الطلب واسم الفعل والمصدرمع عدم صعة النصب ف حواب ذاك فاذا حاز النصب بعدلوا لتى للتمني فجوازا بجسزم أولى تآمل (قوله فلاتناف بين قول من قال انها تجامعها وقول من نفي ذلك) محصله ان القول بانهالا تجامعها مبنى على النيابة وآلعوضية ومتى سلت النيابة والعوضية لم يصيح انها تجامعهاما تفاق والفول مانها تحامعها مبثى على انها المتقوية والتأكيد ومتى سلت التقوية والتأكيد منحت المجامعة باتفاق فلاتناف بين القولين لاختلاف انجهة وكتب بعضهم على قوله وقول من نفي ذلك لمناسب و سن القول بنياتها اله ولاوجه له (قوله أي غالبا فلاينا في ماصر حمه كشرمنالنعاةالخ) هــذاخلافالتعقيق والتعقيق أنان زائدة لمجردالوصل ولهذاتسي وصلية والواوللحال أوشرطية والواوللعطفءلي مقدرأى آن لم يكثرماله وان كنرماله والجواب محسذوف للذلالة عليه بقولنازيد بخسل لكن ليس المرادبالشرط فهاحقيقة التعليق اذلا يعلق حقيقةعلي الشئ ونقضيه معابل المراد التعميم كما فى الدماميني وعلى هـــذا فلأغالبيــة (قوله مذهب المجهورانه مجزوم شرط مقدرالخ) محصل المذاهب أربعة أحدها مذهب الجمهور المذكور تانها مذهب ابن خروف واختاره ان مالك ونسمه الخليل وسيبويه ان الجازم لفظ الطاب لتضمنه معنى حف الشرط الثهامذهب الفارسي والسسرافي وأبن عصفورانه لفظ الطلب من حيث نيابته عن الشرط أى حذفت جلة الشرط وأندب عنهافى العمل فزم رابعها انه ملام مقدرة فاذاقس ألا تنزل تصب خبرا بتمامه لافيه الاان يقال مراده بالشاهد الاستشهاد (قوله اجراء الوصل الخ) وذلك لان نون التوكيد الخفيفة اغما تبسدل ألف ف الوقف فان وقع فى الوصل ترج على ما قاله الحشى (قوله من هدنين الموضعين) أشار بهذاالى ان فاعفومل بمعنى الواولاستدعاء لفظ بين شيئين (قوله ان لايذكر فعل خيرا) أى ولالفظ عليه في قولِه يثب عليه لعدم وجود المرجع حينتذ الاأن يقال ان الضمر في عليه عاتد الاتقاء المفهوم من اتهى تأمل قوله أو يذكره و يعطفه )أى ثم يفسره بذلك وقال شيخناماذكره الشارح من قول العرب المذكور هو المسموع فمتعن فيه اتباع السماع وان فعل معطوف عقدر وانهمؤول بالامرأ وانهصفة كذلك يتقدير القول فقول السنواني فكانعلى الشار حان لانذكر فعلخبر انأرادان لايذكرهافي الشاهديفوت علىه مانطق به العرب وان أرادني التفسر لزمه انها خريحض صفة فبرجع اقوله أويذكره ولايقسره الخ وكلاهما يقتضي انهان اتق ألله الامرؤ الموصوف بفعل الخسيرا ثيب والافلامع انه يثاب على فعل الخسير مطلقا ولوعصى الاأن يقال ثواباتاما لاعقاب معمه وقوله أويذكره ويعطفه على انقى ان أراد في التفسير فكذاهو في كل نسخة وان أراد قبل التفسير فيلزمه زيادة واوف المحموع بلاواو (قوله لردمن ذهب) أى قول من ذهب (قوله لا تفضى الى الأمتثال) أى على وجه اللزوم العقلى بحدث بلزم من وجودها وجوده (قوله فضلاعن الامتثال) هوعين مأقبله فالاولى حذفه وقديقال معناه فلم يهتدواأي يصلوا فضلاعن الامتثال أى الانقياد ظاهراتدبر (قوله بتسليم ماذكر)أى عدم افضاء الدلالة الى الامتثال على وجه اللزوم العقلى (قوله بيان المتعلق على أي وجده كان) مراده أن الدلالة لها تعلق وارتباط بامتثال الا يمان والجهاد الاعرآب المذكور فالمضاف لماءالمتكلم مخالف للنسوب والمصغر والمجموع فأن الاول داخل والثلاثة بعدع برداخلة فلذا

احتيج نشرط يغرب الاول ولم يحدي لشروط تغرب الثلاثة الباقية تأمل (قوله على حدمافها غيره الخ) أي وعلى حدقواه

اليوم قديت تهيدوناونشمنا ، واذهب في المناوالالممن عجب وهذا كله أشار اليه ابن مالك بقوله وليس عندى لازماا ذقد أتى ، ٧٦ في النثروا لنظم الصيح مثبتا فوفائدة كها يعربوا ابنا أعراب الاسمياء الستةمع ان آخوه

ف بعض الاحوال أى لامافهمه المعترض من التلازم في الوجودد الحا (قوله في الجلة) أى في بعض الصور (قوله وقيل المحزم أولى)أى من الرفع لا يهام الرفع على الاستئناف الوصفية الممنوعة ولان الاستثناف خلات الاصل اذالأصل ف الكلام ارتسام بعضه ببعض ولا يعدل عنه متى أمكن (قوله لثلا بلزم انه لم يوهب له الخ) هذالا بلزم الألو كان المراد ارث المال الذي لا يكون الا بعد الموت معانه ليس مراداهنا بالمراد آرث الشرع والعم وعبارة الصمان والمرادارث العمم والنبوة فلا اعتراض بتخلف الارث يموت يحى في حيآة زكر ماعلم سما الصلاة والسلام اله فمكون القول بان انجزمأ ولىغىرمسلم ولعله لهدنداحكاه بصميغة التمريض وقال شحفنا ترجيم اتجزم أوالرفع على الاستئناف بأن الوصفية يلزمها انه لم يحبُّ فيمـ أطلب برده انه لا يحـــ ذور في ذلك فقد نص المجلَّال كما لبعض اخوانناعلى انه أجب ف البعض ولم يحب في البعض على ان المحذو رفى الاستئناف والجزم أتم اذا تخسير حينثذ قد تخلف مدلوله فان أجيب بأن المعنى ان لم يمنع مانع كوته فالصفة كذلك أى اعطني من هــنده صفته ان أردت دير (قوله لان آل يعقوب الخ) هَـند آمبني على ان الارث في الجملتين ارث الشرع والنبوة ولوقيل بان الاول ماذكر والثانى أعممن ذلك ومن ارث المال لما توجم فلك تدبر (قوله سكت عن شرط انجزم بعد غيرالنه مى) قال شيخنالا يحتاج للشرط المذكور في النهمي ان حلَّ قصد الجزاء على اله جزاء المنطوق اذياً كلك لا يصلح جزاء لمنطوق النهمي وان صلح جزاء المفهومه فهذا من القوم فيدان المرادمطلق قصدا الجزاء للنطوق أوللفهوم فرداذن أن شرط بقية أنواع الطلب صة حلول ان يفعل للرحتر ازمن أسلم تدخل الناراذهذا يقصد به مجازاة المفهوم ويحاب اله وان كأن كذلك لكن أنواع الطلب غير النهسي لم ينطق فيها بعنوان الفهوم فلذالم يشترط فيها شيثا بخلاف النهبي فأنه نطق فيه يعنوان الفهوم كتدن فريما يتوهمان المراد الجزاء ولولتدن مثلا فقيد للاحتراز عنهذا وأمامثل آلامر فلالم بكن فى اللفظ سواه فلا يتوهمان المرادمفه ومهوخالف الحكسائي فى هذا الاستراط في النهى فصع خرم يأكلك بتقديران تدن وظاهر كالرم التسميل بريان خلافه في بقية أنواع الطلب فصعع خرم أسلم تدخل النار بتقدير ان لاتسلم الخ فعنده الامر والنهى متعاكسان فخزاء منطوق النهى مقدر بان لأومفهومه بان وجزاء منطوق الأمر بان ومفهومه بان لا (قوله أوهو نهى تنزيه ) أى فلاينا في عدم الحرمة (قوله بأختلاف معنديهما) أى فلا يصيح ان يكون بدل كل من كل اذشرطه اتحاد المعنى بحسب المرادوقوله وعدم دلالة الأول على الثاني أي فلا يصم ان يكون المتعلكفين للعهد والمعهود ابدل بعضمن كل أوبدل اشتمال لانبدل البعض من المكل وبدل الاستمال لابدفهما من دلالة الاول على الثاني اذا لكل يدل على البعض اجهالا في قواك أكلت الرغيف ثلثه و زيد يدل على العلم اجالافى قولك نفعنى زيدعله فالتعليل موزعءلى هذا الوجه وقوله وأحاب سمبان اختلاف معنيها لأعنع البدلية مطلقا الخ كائن هذا الجيب فهمأن قوله بإختلاف معنيهما منع البدلية مطلقا وليس كَذَلَكَ كَاعَلْتُ مَنْ تُوَّزُ يِعِ التَعليلُ فَالْمَنَاسِ الْجُوابِ بِأَنْ مَاهِمُنَا مِنْ قَيْلُ بِدَلَّ الْأَشْتَمَالُ وَلانسلم عَدِم دلالة الاول على الثاني سل الأول هنأ دال على الشاني اذلا بصيح النهي عن المن بعني الاعطاء في نفسه لانهمطاوب بالنهي من جهة تتعلق به كالاستكثار على آنه لا يشدر ط دلالة الاول على الشاني في بدل الاشتمال لوجود أمثلة كثيرة في كلامهم كما يستفادمن كلام المحقق على الاشموني (قوله بين ماء

حرّفعلة اذأصله بنو كاب فان أصله أبولانهم لماحذفوا لامهعوضوا عنهاالهمزة بخلافأب ونجوه فانهملم يعوضوا من المحذوف شيأ (قوله استئناف ساني كانهقىل الخ)فيدانقوله فيجواب هذا الاستفهام اني أخافاللهرب العالمن يفيد أن الاستسلام للصائل واحب ولايعوز دفعه مالقتل ولعله كان كذلك في شرعهـ موالا فذهب الشافعية حواز دفع الصائل ولو مالقتل الاانهيسنالاستسلام اذا كان الصائل محقون الدمفتدير (قوله يحذف المتأخر) أي جمواب المتأخر (قسوله يشمسل المغلب) أى ساء صلى ظاهر التعريف والا فهيمل جعدل أل في التحدان لفظا ومعلى فرجالمغلب والمشرك كالآيخسني اله بعض اخواننا اله شعناوقال بعضهم الذي رهمه المصنفأن المغلب مثني حقيقة قاللان التثنية لم

تحصل الابعد تسمية الشئ باسم مصاحبه اه وذكر هذا البعض بعدداك انالمشسترك من قبيل المغلب غررقول الشارح اسمناب عن اثنين أى اسمين ليدخسل فيه نعوالقبيلتان والجسالان

وغيرهمامن كالمثنى اسم مدلوله غير واحد بخلاف طاهر قوله دلءلى السين وخصوصامع التمثيل والمراد بالاتعاد معنى ان حَقَيْقَةُ المُعنيين واحدة وانَّ اختَلْف الشَّخْصُ فَتَفَطَّنَ الْهُ لَبَّعْضُ اخواننا الله شيخنا (قوله عالما) أصله

على الماء حذفت اللام والالفووصات بالعين ألفالماء إقوله غرلة بالغن المعسمة والراء المهملة) فى القاموس الغسرلة بالضم القلفية والإغرل الاقلف (قوله وقسل عسد اللهابن الزبير) أى قيل ان هذا الرحل السائل عبدالله الخ (قوله وهو بعيد) لقائلان يقول لانعمد فسه للهوالظاهرولا ينافه قوله تعالى قالوا أجئتنا لانذلك سن كلام فرعون لامن كلام السعرة على ما أفاده طه على الدعكن ان يقال دعواهم السمرأ ولالس على طبق الاعتقاديل صرح بذلك الشبخ الجل في حاشت مناك ام معض آخواننا اه شعنا وقوله ولاننافسهقوله تعالى قالوا أجئتنا الصدواب قال أجثتنا لانه هوالتبلاوة وقد سرىله هـذامنقول المحشى فقبالواأحشتنا لتخرج نــاالخندبر (قوله ان مقدر الاعراب على

مفتوحةوكسرة لازمة) احترز بلازمةمن كسرة بومئذ (قوله واحترز بذلكمن الوحودية)نحو ولماحاءأمرنا نحسناهودا وقوله والتي معنى الانحوان كلنفس لماعلهما حافظ ونوقش مان هدنين لايحفظ دخولهماعلى المضارع فلاحاجة للاحتراز الاان يكون المراد الاحتراز في المحكوم عليه بهذا المحكم لثلايفهم عوم الحكم لافرادا ففي هذا الاحتراز تقييدا لهدكوم عليه ليصم اطلاق ألحكم اه يس (قوله فيقدرمتصلالان أمريتعدى سفسه) أى فيقال أمرتك الخبركم يتعدى بالباءفيقال أمرتك بالخبرثم انهذالا يناسب نقدمره أولامجرورا وان أحمب عنه مانه حلمعني ولعل في عسارته سقطا وحقهاوفيه انه بلزم تقدير العائد مجو و راوه ولا يحوز حذفه الااذا والموصول عثل ما مر به العائد نحوم بالذى مررت فيقدرمت صلاا كوعسارة س قواه لما يقض ماأمره أى لم يف على ماأمره ريه به وماموصولة والعبائد محذوف فانقسدرمحرو را أىماأمره بهوردأن شرطحذف المجروران يجر الموصول عثلما حرمه وان قدرغبر محرورلان أمرقد بتعدى الثاني ينفسه وان قدرمت صلالزم اتصال الضميرمع اتحادالرتية وهوواحب الانفصال أومنفصلافه ولايحذف لانحذفه مفوت لاغرض الدي انفصله ويجاب عن الاول باله لا يلزم من منع ذلك ملفوظ اله منعه مقدر الزوال القبيح اللفظى وعن الثانى بانه اغمايم ملاجل اللبس الحاصل ولآليس هنا (قوله وهو منوع) أي كافال آبن مالك وفى اتحادالرتبة الزم فصلا \* ولايردعلى ذلك قوله \* وقد ينيج الغيب فيه وصلا \* لان محل امجوازاذااختلفالضمسران تذكراوتأ نيثاأوافراداوتثنية وجعانحوهمأحس النياس وجوها وانضرهموهاوأماعندالاتحادف ذلك كاهنافلا يحوزلوجودالقيم (قوله اذاحصل اللبس)أى كافى اياك نعبدفانه لوحذف الضمرا لمنفصل لتوهم السآمع تقديرالضميرمؤ نواعن الفعل فيفوت انحصر مع ان المقصود الحصر وهذا هو الدس (قواه نحولم يضرب زيد أمس) في التمثيل به الاعتراض الآتي في التمثيل بالاسمة (قوله بأن النفي لم ينقطع أصلا) لان النفي مقيد بالمحين اذا لتقدير لم يكن فيه شيأ مذكورا والمرادبالحين الذى لميذكرفيه أربعون سنة لميذكرفها لانه كانمصورامن طين ان أريد مالانسان آدم عليه الصلاة والسسلام أومدة انحل ان أريديه انجنس ولاشك ان انتفاءالذ كرفى هذا أتحينالمخصوص متحقق حينتزول الأسية ومستمرالى الاكن ولاينقطع هذا الانتفاءا لابالذكرف ذلك الحين (قوله فلا تعرض في النفي اليه لا بنفي ولا اثبات) المناسب ان يقول فلا تعرض السه لا بنفي ولا أشات (قوله بخلاف النفي الذي لم يقد مظرف) نحولم يقمزيد (قوله فانه يستغرق الاوقات) أي عراعاة القاعدة الخارجية لابحسب أصل الوضع وذلك أن لم وضوعة لنفي الحدث في أى جومن أجزاء الماضي وبحمل على الاستغراق بمراعاة أن الاصل في كل شئ حصل اغماه واستمراره فاداو حدا كحدث قبل زمن النطق أوفيه لم يستمر نحولم يقمز يدثم قام فهذا هومث ال الانقطاع لاالا ية المذكورة وقد يدفع اشكال ابن السبكي بأن مرادهم أن الموضوعة للانتفاء المستمر الى زمن الحال بحيث لا يصع ثبوت المحدث فى جزءمن الاجزاء الماضية الى الاسن فلا يجوزأن تقول لما يقمز يدأمس مم قام الدوم فالنفى في المتصل بهذا المعنى بخلاف لم فانها موضوعة للانتفاء في أى حزومن أجزاء الماضي لكن يحملء لى الاستمرار عندالا طلاق بواسطة الفاعدة السابقة وحينتذ يحوزان يقيدالانتفاء فبهما بوقت تمخصوص فلايكون الانتفاء حينثذ متصلابالمعنى السابق أعنى عدم وجودا تحدث في جزءمن ألف هـنِّدان) وفي سخة على ألف هـذاوعلى كل فالمراد على ألف المفسر دالموجودة لا ألف التثنية الحدوفة. (قوله والثاني

دليسل لبكون اللهن في القرآن من الاشسد) قديقال ان الرادمن الاول ان اللهن في القرآن من أشسد المنسكرات شرعا والمراد

من الشانى ان العرب كانت تستقيم اللحن في الكلام مطلقاعاية الاستقباح بمقتضى الطبع لا بمقتضى الشرع سواء كانت العرب أهل أسلام أولا فهذا مع الدليل الثانى عقلى لا شرعى فهوغير الاول بالكلية تأمل (قوله في أنا أبو

الاجزاءالماضية الىزمن التكلم فتقول لم يضرب زيدأمس لكنه ضرب اليوم ثمرأيتءن شيخنا ما يؤيد ذلك فحمدت الله ونصما الشيخنا قوله مستمر الانتهاء الى زمن الحال طأهر وان اتصاله باستغراق الظرف لايكفي فلا يصع كمايقهم أمس شمقام الآن سلابد في منفيها ان يتصل بالحال ويقابل الاستمرار بهذا المعنى الانقطاع بمعنى عدم الاستمرار الى اكحال وانكان متصلابا ستغراق أجزاء ظرف قيدمه والحاصل ان النفي المقيد بظرف لاستغراق مدد الظرف والمطلق لاستغراق جيع المدد الحالنطق والانقطاع فالاول بالشوت قسل انقضاء الظرف وفي الثاني بالثبوت وقتامًا قبل الحال والكلام فحالثاني فلاللنق المطلق المستغرق ولمللنفي المطلق لمكن لابشرط الاستغراق فيتفرع على ذلك معة تقييدالنفي في لم ضرورة انه لا يشترط الاستغراق دون الماضر ورة اشتر اطه والا تصال في لم يقمأمس مم قام بمعنى استغراق مددالظرف لاينافي الانقطاع بمعنى استغراق المدالى زمن التكلم المراد من مقابلة حال لم بحال المافاند فع اعتراض ابن السبكي على ابن مالك وأبي حيان نع ان صحلاً يقم أمس مم قام صح اعتراضه لانه حمنت ذيكون لا فرق في التقسد اغال كالرم في الاطلاق لمكن ظاهركلاه هم عدم الصحة تأمل (قوله والذوق هوقوة ادراكية آلخ) هذا غيرمناسب هنا ومحل هذا عندقول الشارح والاستعمال والدوق شاهدان مكاوحد كبذلك في بعض النسخ والدوق الذي هنا شي آ خرغيرماذكر (قوله ولعله أراد بالثاني)أى لعل المصنف أراد بالفعل الثاني في قوله وأماما يجزم فعلينما يشمل الخ (قُوله عِن النافية) نحوان الكافرون الافي غرور وقوله والزائدة نحو \* ماانأتیت شئ أنت تکرهه . وقوله وغیرهما أی کالمفققمن الثقیلة نحوان هذان لساح ان علىقراءة كسرالهممزة وسكون النون وهذههيأ وجهها الاربعمة المشهورة قال في المغني وزعم قطربانهاقدتكون بمعنى قدكافي قوله تعالى فذكران نفعت الذكرى وزعم المكوفيون انهاتكون بمعنى اذالتعليلية (قوله ومن التبعيض) أى البيان المشوب بتبعيض أخدامن آ نوعمارته (قوله ويخرج على هذاما حامين هذاالتركدب أيمن مثل هذاالتركيب أوالاشارة في قوله من هـذا التركيب للنوع الكلى لاانجزئى الشخصي (قوله نحووما بكم من نعمة فن الله) ظاهره ان ماشرطيسة وفعل الشرط محذوف تعلق بهقوله بكرومن نعمة سان مشوب سمعيض ومن الله خرمسدا محذوف والجلة جواب الشرط ويردعليه انهلا يحوز حذف فعل الشرط الافياب الاشتغال وكانت الاداةان نحووان أحدمن المشركن استمارك والافعااذا كان الفعل واقعا بعدان ومنفيا بلاودل عليه دليل قبل ذلك نحوأ طع الله والايغضب علمك ولا يجوزف غبرذلك الافي الضرورة فالاولى حعل ماموصولة و كم متعلق بمعذَّوف صلة ومن الله متعلق بمحذوف خبرالموصول (قوله ولا يدَّمن محاز في الـكلام) أى لغوى أوبالحذف كالينه بعد (قوله جمع ثنية وهي العقبة) قال بعضهــم يحتمل أن يكون المراد الثنايامن الابل والثنية من الابل مالها خس سنين وطعنت في السادسة ومعنى كويه طلاع الهاانه كثير

العم) فسدان المفهوم هنا تختلف فلاحاحة التاويل (قوله وانكان الواحسديفهسممنذكر معسنر الاتسسنقسل مالاولى)وجمه الاولوية أنالولد اذانهى عسن التضعير والنهراذااجتمع الابوان في كفالتهوكانا مقلاعلسه فلان ينهي عنذلك اذاحكان أحدهمافقطفي كفالته مدناب أولى لخفة المؤنة علسه حينشذ تأمــل (قوله ويسأل ماشئ الخ)قبله

أباعلااالهند لازال

مدا الدهر يسدوني منازلسعده

ألمهكم شغص غسريب لغسنوا

بارشاده عندالسؤال لقضِده

وبعله

وهذالعمرىڧالغرابة غابة

فهل من جواب تنعون

وعصل الجواب انذلك الشئ الذى شرطالإمر المشروط فقدذلك الشئ

العلية المشترطة للحمعية ولاتحصل الجعية الاعند عنسدحصول الامرهو فقهدالعلمة ولايضرفقدالشرط عندوجودالمشروط لانهمن قبيل الشرط المعدوالمهئ لامن قبيل الشرط الحقيقي (قوله

البذل لهابالضيافات وغيرها وخصها بالذكرلان بذلها يدلءلي غاية الكرم وعظم السماحة لاسيما عندكثرته بخلاف بذل مادونها فى السن (قوله وتستجر بدل منه) قال بعضهم لعل الضمير فى بهما

راحع لقسلة مخصوصة وقوله تجدحطماأي معدا لايقادالنا رفيه وقوله والحزل العظيم وصغه بالعظم

والسكثرة للايذان بعظم كرم تلك القبيلة وذلك انه كآن من عادة كرماء العرب أن يوقد واالنا رباللهسل

فلـاوحدنا)الشهور وحدتم (قوله لشهه مالفعل في يضربون) يفيد أن محوق علامة الجمع الفعل هو الاصل والوصف مجول عليه ا الشاجة ولعل وجه ذلك أن علامة الجمع في الفعل تدل على شيئين الجعية والفاعل لانها اسم ه ٧ وفي الوصف على شئ واحد وهو

الجعية لانهاحوف ثماله بردعلى هذاا تجواب الذي ذكره ان تحوق عسلامة التثنية للفعل هوالاصل الضالانها تدل على ششن فيلزمانهالاتلحق الإسم الااذاأشية الفعل وهو الوصف أوالعلم المؤول بالوصفولا تلحق النكرة الاصلدة كنف هدذا والنكرة الأصلمة تثني اذلم يشترطأ حدقي المفرد الذي يثنىأن يكون علا أوصفة قالرجلان من الذين يخافون أنعالله علمماالاأن يقال هذا الجواب مجرد تحسن والا فالمدارعلى السماعكا تقدم نطره المعشى رجه الله (قوله ثم يحذف عند سبكه)فالقصودهنا وهناك انستراط وجود شئ ثم فقده وليعضمن تأملان ذهاب المدرى ضرورى ولم يقل أحسد ماشتراطه مخلاف مانحن . فىم اھ شىخنا(قولە ئم هذا سمى عندهم بالهي الخ) اذا لاحظت أن العلمة لم تشسترط لذاتها يل للوصفية التأويلية وانهاف الحقيقة هي الشرط كانت شرطبا

على مكان عال ليراها الضال عن الطريق والجائع والبردان فيأتى الهاليسأل عن الطريق ويأكل ويتدفأواذا كان حطب هذه الناركشيرا كان أتمفى اظهارضو ثهامن بعدفيؤتى اليهامن كل فج عميق وهذا دليل أى دليل على عظم كرم أصحاب تلك النار وقوله والالف للأطلاق و يحتمل أن تكون التثنية ويكون اسنادالتأج الى الحطب من حيث الهسب له والافهولا يكون الاللنار (قوله محيج باعتباراللغة) أىلاناكجزاءهوالفعلالمترتبعلىفعلآ خرثواباعلمه أوعقاباوهذامفقودهنا آه فأكهى (قوله والاصل فليبادر للعمل الخ) والاصل هنا فلارادله فأن الله الخيدل على هذا التقدير قوله تعالى فى الأية الاحى وان يردك محير فلاراد لفضله ولايردعلى ذلك انهم نصواعلى ان الجواب لايحذف الااذا كان فعل الشرط ماضيالفُظاأ ومعنى لان محلُّهــذااذالم يسدشئ مسدامجوا بوالا فيجوز كاهنا (قوله ضم برفصل) أى أوتو كيدا وبدل (قوله والافهو يتعدّى لواحد) أى بنفسه تارة غُوكفر زيدنُع عمرووجُوفِ الْجِرأ وى نحوَّفكفرتُ بأنع الله (قولهُ واغايكون الأخباريه مسيبا) أى اخبارآ خرمهستقبل متأخرعن فعل الشرط غيرالاخبار الواقع الآن في صبغة التعليق وأحاب بعضهم بان الجواب محذوف أى ان يسرق فيتأس فقدسرق أخلا من قيل (قوله سواء كانت بمساله تحقق فى الاعيان أولا) الاول مثل افرادرجلُّ والثاني مثل افراً دعلم وقمامُ وقعُودوغبرذلك (قوله غير موجود في الخارج) أي ولا في نفس الامرأيضا (قوله بمعنى مضمر) أي الذي هواسم مفعول الرباعي اذالفعل أضمر (قوله أيمعقد) لعل الصواب أيمعقودفانه اسم مفعول الثلاثي (قوله أي اسم دل وضعاالخ)لعلمعناه انهاعتبرفيه وصف التكلموا تحطاب والغيبة وضعاحتي يخرج ماذكر (قلوله وصرح بعضهسمبان الاسمكاءاً لظاهرةموضوعة للغا ثب هذاغيرمسلم بلهىموضوعة لمعانيها المخصوصة من غيراعتبارغيبة فى الموضوع له ولاخطاب ولانكلم وقوله م الاسماء الظاهرة من قبيل الغيبةمعنآه انهاتعامل معاملة الغائب بحيث اذاكان اسمك زيدامثلاقكت زيدفعل كذالازيد أفعَل كَذَاوليسمعناه انهاموضوعة للذات نقيدالغسة (قوله يحكىمه)أى باللفظ الدالعلى المتكلم وقوله فخرج لفظمتكام أىلان الشعنص لأيحكىء ننفسه بلفظ متكأم ل بلفظ أنا ولوفرض وحكى لمفظ متكلم كان التفاتا نحالفا للاصل ولواعتبرت انفى لفظ متكلم حكاية عن نفسه ولوعلى طريق الالتفات كان الكلام على تقدير فقط أى يحكى به عن نفسه فقط وهذا كما يتحرج به لفظمنكام يخرج به لفظاز يداذا كانمستعملافي المتكلم وانكان خارجابما سبق أيضا وكدايخرج زيداذا كان مستعملا فى مخاطب أوغائب بماخرج به لفظ مخاطب وغائب تدبر (قوله شخص توجه اليه الخطاب) أى به أى بهذا اللفظ والأفخرو جُعُناطب غيرطاهر (قوله وبالغائب مخص غيرمتكلمالخ) هذا التفسير لايفيــدخرو جلفظ غائبكه وظاهرفلابدمن اعتبارتقدم الذكرحتى تخرج ماذكر والاسهل من هذا كلدان يرآدمادل على متكلم أى من حيث انه متكلم وكذا يقال فيما يعده فرح قول من اسمه زيدالخوما واقعةعلى حامدفحر جعنه لفظ متكام ومخاطب وغائب لأنهامنستقة وقوله مذهب البصريين أن الاسم هوالهمزة آلخ)وعلى هذا فالمناءعلى فتح النون بخلافه على مذهب الكوفيون فانه على السكون (قوله والالف زآئدة) أى لسان الحركة في حالة الوقف فه عنى كها والسكت (قوله وقيل غيرذلك) هوماذهب اليه الكوفيون من أن الهاءمن هووهي هي الضمير والواو والياءاشباع حقيقيا لامعدا ومهيئا تدبر ( قوله الموضوع لهم) أى ولهن (قوله قات واطلاق المذهبين الخ) هذا لا يظهر الااذا كان غلام زيد

جعل علياعلى الذات المهلوكة لزيد في الواقع حتى بكون بين المسمى والاسم مناسبة ولوحفا في الجعية حاله قبل العلية كالوجفا ذلك Digitized by Google

فى الاعراب والافغلام زيد على المسمدلوله الاالذات المشخصة المعينة بقطع النظر عن كونها مملوكة الشخص آخر يسمى زيدا بل قد معمل على المعرف المعرف العلم المناسسة في المعرف التفسيل ومثل هذا يقال معمل على المعرف المعرف

وهوضعيف وماذهب اليهجهووالبصر بينمن أن الميم والالف في هما والميم في هم والنون في هن حروف زائدة والضمير الهاء فقط (قوله والمعنى المقصود) هو الاختصار وعبارة الفاكهي ولما كان المقصودمن وضع الضمائرهوا لاختصار والمتصل أخصرمن المنفصل فال ولافصل الخ ويحتمل أن مراده المعنى المقصود في بعض التراكيب وذلك كافى قولك الغلام أعطيته زيدا فانه عند الوصل تكون الغلام هوالا خذوعند الفصل كااذا قلت الغلام أعطمت زيدا اياه يكون الغلام مأخوذا فيفون المعنى المقصود على الوصل وهوكون الغلام آخذا تأمل (قوله رجه الله ، مرحوحية) أي لا ت الاتصال هوالاصل ولامر ج لغيره وقواه يرجحان أى لان الضمير خبرف الاصل وحق الخبر الفصل قبل دخول الناسيخ (قوله أي لانها الاولى) أي السابقة وقوله قبل لانك لا تجد الخعلة للعلة وقد علل علة العلة وفيه خفاء والدى في الاشموني وحواشيه ان الاصلان كان بمعنى الكثير الغالب علات الاصالة بانه لا يوجد معرفة الاوله اسم نكرة ويوجد كشرمن النكرات لا معرفة له كاحد وعريب ودمار والأكثرا ولى بالاصالة وان كان بعدى السارق عللت الاصالة بان الشئ أول وجوده تلزمه الاسماء العامة الختدير (قوله واماله صورة في العقل) أي فقط وهذامقا بل قوله اما أن يكون له صورة فى اللفظ وهذا المقائل سان لقول الشارح أولا وفي بعض نسخ المحشى واغاله صورة في العقل وكتب على هذه النسخة شحناهذا غبرمستقم وصواب العبارة لأنه لا يخلو اماأن يكون له صورة في اللفظ أى هستة في الافظ أى المتلفظ أولا أى أولا يكون له صورة في اللفظ أى التلفظ واغما له صورة فالعقل وتحوز أن رادباللفظ الملفوظ به وكتب يسهذه العيارة على قول الفاكهي هوامامستتر ولا يكون الأمرفوعاوه وماليس له صورة في اللفظ فلعل ش مثل يس فغيره المحشى الى ما ترى (قوله بان الاستتارف نحوزيدقام واجب) أى لاحائز كماهوم تتضى تعريفهمومثله زيديقوم (قوله فانع لايقال قام هوعلى الفاعلية) أي حتى يلزم بروزالضمر المستترفيكون استتاره حائزا ويحث في هذا النفي بانسدو بهأجاز في قوله تعالى ان عُلهو وقواك مردت سرجل مكرمك هوكون الضمر فاعلا وكونه تاكيدا واناستشكل بان القاعدة ان لا فصل مع امكان الوصل الا فيما استثنى وليس هذا منه فعلى قياس ماذ كره سيبويه يجوزان يقال قام هوعلى الفاعلية اله صبان (قوله فتركيب آخر) فيه ان هذا لا يضرهم أصلًا اذلم يشترطوا في الخلفية اتحاد التركيب وكلامهم في الضابط لأبدل على اشتراطه أصلا اه صبان (قوله والتحقيق) أى لاماقالوه بل الاستتارداعً اواجب (قوله الى مالا يرفع الاالضمير)أى المستتركما يؤخذمن المقام أىبطريق الاصالة فلايردأن أقوم مثلاً يرفع البارز المؤكد للستتر بناءعلى ان العامل في التابع هو العامل في المتنوع لا نه، طريق التبعية للستتر اه صبان (قوله والى ما برفعهما) أى الضمير والظاهر وعبارة التوضيح والى ما برفعه وغيره ولو أتى بها لـكانأحسن اه صبان (قوله بانه قد فسرالمستتر جوازاالخ) أى فسروه بذلك وهذا اصطلاح منهم ولامشاحة فىالأصطلاح فعنى وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب كون المرفوع بالعامل ضميرا مستترا وعدم وجوب ذلك لاوجوب استتار الضمرالمستتر بان لايجوز بروزه وعدم وجويه بان يجوز بروزه اذليس لناضم يرمستتر يجوز بروزه فقول الموضع اذالاستتارا لخ ان أرادوجوب الاستتار بمعناه عندهم منع وان أراد بمعناه عنده كان مشاحة فى الاصطلاح على ان تقسيم الاستتار

في هذه أمدله المركب الإضافي المجعدول علما (قوله نحوحاءعسدريد) الناسبكأنحن فسهان يقول نحوحاءعمدوزيد اذعبيد جع تكسير (قوله نحوعسدال بود) المناسب لمانحن فسه تحوعبدوالزيدين (قوله بناءمفعول عدمومزجما عطفعليم أى وتركيبا مزحما والجله صفة لمذكر (قوله مع التاء) فيه إشارة الى اله سترط أن مكون الفردالذي يحمع حسعدذ كرسالم خالمامن التاء التيليست عوضا فخرجما كانت فيه المتاء تحوطلحة وعـــلامة فلا يجمعهذاالجمع ودخل ماكانت تاؤه عوضانحو عدةوثمة وقلة أعسلاما فانها تجمع هداالجع وكان الآولى للمعشى التصريح بهدداالشرط أولاقمل قوله والى دلك أشرت بقوليا لخ ليكون. هذامن جلة المشار المه (قوله لها) أي لفعلى لكن يقطع النظرون كونه بالقصرو بقيديالمد فإندفع قول معضهم في كلامه نظر فان شرط

 أوانعدم) ليسمطا وعالان باب الانفعال تارة يكون مطاوعا فيشترط أن يكون فيه علاج محسوس وتارة لافلا يشسترط فسهذال كانقله السجاعي في حاشية القطر واند فع قول بعضهم ان قوله انعدم محن (قوله وضفهما)

الاولى ابدال الواوهسمزة بان يقول أضفهما لانه منأضاف يضيف لامن صاف يضيف تأمل (قوله أوركبوه) شيسل الاسنادى بلوالتقسدي وكالامه أولافيه سكوت عنذلك كذالبعض اه شيخنا (قوله فان أصله المسطفيين)أىفهو مافى الاصل مدل علسه انى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلامي وهذا لاشافيان أصسله الواو أيضااذقد بكون للشئ أصلان كالغنى وامه يصع أن بكون أصله الساء أو الواوفاندفع قول يعضهم هذا مخالف الماقالوه من أن أصله واوي مين الصفوة (قوله سالممن تفسره عن بناء واحده) أى يقطع النظر عن إلواو والنون أوالماء والنون ووجه قطع النظران كلا منواواتجمعوبانه الما كانمعسرضا للتغسير بالحدف فيلتفت الها وكسذا نون الجسع عانها تزول مالاضافة تخلاف ألف صنوان ونونه ووجه أيضابان الواو أوالساء أنيها نمامةعن الحركة ودلالة علىجم الذكور

مالمعنى الذىبيناه هوعين التقسيم الذى جعله الحققيق لافرق بينهما الاباعتبارأن المقسم في تقسيمهم هوالضمر المُستترباعتبارالعامل وفي تقسيمه عكسه أفاده الصبان عن سم ببعض تلخيص (قوله أى أنواع مواقع) اغاقدر لفظ أنواع لا مه تواعت مرالا شعاص لم تنعصر القيمة في ثلاثة اذار فعقد يكون على الفاهلية وقدمكون على النيامة عن الفاعلية وقد يكون على الاسمنة لنحوكان (قوله من يس أىوسميت مواقع لان آلمبني وهو الضمر يقع فيها (قوله رجــه الله ان يكون الضمير ناني ضمرين خرج مألوكان بأنى اسمن أولهما ظاهر كقواك زيد الدرهم أعطى عمر الياه أوزيد أعطى عرااً ماه أواماك أواماك فيحب الانفصال وقوله أوله ما أعرف حرج مالو كان غسيرا عرف كاعطاك اماه أوأعطاه اياك أواماى فيجب الفصل وقوله غير مرفوع والاوجب الوصل كضر بتك الكنعل ذلك مالميكن ألثانى خبرال كان أواحدى أخواتها كإيعهم مسابعد واشتراط كون الاول أعرف لان الشاني حننئذلاغضاضة في تنعيته له ولافي تحوقه له مخلاف مالو كان أعرف من الاول أومساوياله فانه يأنف من تمعمته له وقوله نسمة الى الشخص باعتبار كونه معمنا) أى النسبة الى الشخص بشرط اعتبارالتعيين والنسبة اليه لكون مدلوله ذلك (قوله ولهذا يمتنع أن يقال الخ) أى في غير مقيام التعليم (قوله وهومعنى الوضع) المناسب الما بعده وهوأ عممن الوضع لكن ستعلم مافيه (قوله واغما عبر بعلق دون وضع ليشمل العلم المنقول) فيه ان الوضع شامل الوضع الاولى والشانوي والمنقول موضوع وضعاثانو يا الاان المتبادرمن الوضع الاولى نعموقال ليشمل آلعلم بالغلبة لسكان أولى فانه غيرموصوعها غلب عليه ومن عبر بالوضع يعتاج فأدخال ذلك لان يراد بالوضع ولوتنز يلافان استعال المستعلين منزل مرلة الوضع (قوله وأما السبع المعروف) ليس مقابلا بل هو بيان لنوع منداذهوالاسد أه شيخنا (قوله صرمُتني) بفتح الصادوالراءوسكون الميم وفتح الساءوقوله يجب بفتح انجيم وقوله يورثه بفتح الرأءمبني للمعهول والكلالة هوالذى لاأصلاه ولأفرع (قوله مان يشيه الفرد يعلم المجنس) أى عدلوله والاولى أنه مجاز مرسل من اطلاق اسم الجزءوا وادة ألكل اذاً لفرد الماهية وشئ آخر وقوله بجامع التعيين هذاقا صراذلا يجرى في اطلاقه على الفرد المهم لكنه بناه على ما يأتى له اذقد فهم أنه خاص بالمعن بدليل انه جعل قوله ويحو زا لخ عن ماقبله اذا جعلت لفظ صاحب أصليا (قوله بزيادة صاحب) لازيادة بل المرادافادة انه كايستعل في المعن كذلك يستعل في المهممن حيثُ ما فيهمامن الماهية أى استعمالا حقيقيا (قوله واغما احتاج الى زيادة صاحب) أي والمنااحتاج شالى القول بان لفظ صاحب زائد فى كلام الشارح (قوله ليغاير ماقبله) فيه ان المغايرة حاصلة اذالاول الفردفيه معين بدليل اسم الاشارة والثاني مهم بدليل من حيث هو ( قوله وظاهر هذاالثاني كالاول)من أين هذاالظهو روما الخفاء (قوله هذاً الْتَفر يع غرمناسب الخ) هومناسب لان الكلام في صاحبها المهم (قوله والهذا قال العلامتان الخ) فيه ان يس لم يقل ماذكر في مثل هذه العبارة اغماكتب عند قول الفاكه ي وامااسم الجنس النكرة المعبر عنه في الاصول بالمطلق فهو ماوضع للماهية مطلقاأى بلاتعين كاسداسم لماهية السبع يقال أسدأ جرأمن تعلب اهجعل الجراءة نظراالى نفس الماهية بدون الملاحظة للافرادلا يخاوعن خفاء (قوله اغاينا سب الاطلاق والنون أنى بها جبرالم أفاته من الاعراب الحركات وفوات التنوين فلم يؤت بها لهض الجمية والذى

عمل الفردبه منغير اهوالذي بوقى يه لحض الجعمة كالف صنوان ونويه (قوله عبا أنزل لماقبلة) الاولى ان قيله (قوله الإان

عاب بان المرادان) الاولى في المحواب اله لا يضر الاخد من السابق اذا لمقام يقتضى الاطناب والتصريح والافالانبياء وكتيهم وسائرها يجب الايمان به ما انزل الى رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام اذلا معنى المريمان به الاالايمان

الاول) فيه الهلايناسبه لانماسبق في المعين وماهنا في المهم (قوله قلت و عكن اله أشارا لح) هذه الاشارة متأ نية مع عدم زيادة صاحب فان جعلها الصاحب يفيدان جعلها ألماهية تسمع ومرادوان صاحب قصدبه ذلك معز بأدته أولا وقدعات حاله (قوله قدعات مما تقدمان علم المحنس الخ) بناه على غير أساس فان مراد الشارح اله لا يصح الاطلاق على الشخص حقيقة باعتبار شخصه أى فطع النظرعن وجودا تحقيقة فيسه يدللذلك أمه هناء سربالشعنص أىالذات المحوط فهاالتشغيص لاالماهمة وفيماسيق عتربصأحب الحقيقة أى الصأحب المحوظ فيمه الحقيقة وقول الشارح على شخص غائب في أسد خاص كل ذلك لمجرد التمثيل لاللتقييد (قوله ان هذا التعيين برجه للمغاطب) أى بكون معينا عندالمخاطب وهذاليس معيناً اذاالغرض انّه غاثب ولفظ غاثب يشعر بأنه لاحضور له عندا لمخاطب اكن سيأتى المعشى مافعه وقوله مل التعمن راجع الواضع اتحاصل ان الاقوال ثلاثة قسل راجع الى الخاطب وقيل راجع الى الواضع وقيل راجع الى المستعل (قوله وقدقال المحقق الملى الخ) فيه ان هد ذاشا هد عليه ومؤيد القلنا (قوله معرفا أومنكرا) تعمي في اسم الجنس (قوله في الفرد المعن) هوالاحتمال الاول في الشارح وقوله أوالمهم هو الاحتمال الثاني فيه وقوله منحنث اشتماله الخمفهومه انهلامن هذه الحشية لايجوز الاطلاق على وجه الحقيقة وهذا المفهوم هوعين قول الشارح ولا يجوزا لخوا محاصل أن قول الشارح فان كلامن هـ فالالفاظ الخ تعليل لكونه علىاجنسيالآ يخصيا وقوله تقول لكل أسدرأ بته الخوةوله وبجوزأن تطلقهاانخ بين بهتفصيلاالاطلاق على الفردأى الهتارة يكون معينا كإفى الاول وتارة يكون مهسما كإفى الشأتي وقوله ولأيجوزا لخسان لعدم معة اطلاقه على الشغص من حيث تشخصه والكلام كله ف الاطلاق الحقيق لا ألجازي هذا الماظهر لى ف فهم هذا المقام ثمراً يته عن شيخنا قائلاً بعدما قررالكلام على الوجه المذكورهذا ماحضرادى في تحريره حذأ المقامويه يندقع ماأوردوه من الكلام فعلسك السلام وعليه وعلينارجة الملك العلام فحمدت الله (قوله فتدبر في المقام الخ) قد تدبر فأفعه يحسب الامكان عاملنا الله باللطف والاحسان (قوله اطلاق التركيب على ماذكر الخ) هذا لا يحتسا جالمه الاعلى الاصطلاح المنطق بخسلافه على الاصطلاح النحوى على أن ماقاله لا يظهر في التركيب المزتى اذهوليس مركاقسل العلمة كإيأتي له الاأن يقال يكفي الاعتمار (قوله و يعطى الساني حكمه مالو كانمفرداالخ) فيه نظر بالنسبة لاى هرسرة فان هرسرة قدل التركيب مصروف اذهواسم جنس تصغيرهرة ولوفرض انهريرة كأن قسل التركب على اعلى شخص مشلاقلنالوفرض انه لولم يكن علماكان قبله مصروفاو بعده بمنوعامن الصرف فلأبلزم موافقة ما يعسدا لعلية لماقيلها خلافالما يفهممن كلامه(قوله وهوكل كلتــــن الخ)هذاضا بط التركيب المزحى ولم يذكرضا بط التركيب الاضافى وهوكل كلتين نزلت انيتهما منزلة التنوين بماقيلها (قوله أى في از ومه محالة واحدة) أي فالزوم ماقبلها كحالة واحدة سواءكانت فتحة أوغيرها كالسكون أىوف جريان الاعراب على ما بعدها ولوكان الأعراب محليا وكان الاولى ذكرهذ الاجلأن يظهرتفر يعدخول نحوسيبويه في التعريف تدبر (قوله وحكى عن بعضهم فتحها الخ)لعل هذا المعض بعربه أعراب المتضايفين فيحعل الاعراب على الجزءالاول والجزءالثاني مجرور بآلفته دائما فيكون منوعامن الصرف بناءعلى أن كرب أسم

مالحمم كذالعض اه شعنا (قوله وهو بعيد) أى لان العطف على الضمرالجرورلا بحوزعند البصر يتنالاباعادة انجار وأنضاسعده الفصل (قوله ومحمل الهعطف الخ) هو بعيداً يضا لما يازم علسه من العطف على المجرورمن غيراعادة الجاروه ولا يجوزعند النصريسان كاتقسدم (قوله والقطوع عن العطف هوالصائون وحده)فسه الرجوع للعطف بعدالقطع فالاحسن انعمل النصارىءطفا على الصائسهنلاعلىالذن اه شسعنا وفسهان الرحوع ألعطف تعسد القطع لازم للشارح في الاتمةالاولىفأن المؤتون الزكاة وعطموف عملي الراسخون بعسدقطسع المقمين عن العطف فأذا لم يكترث الشارح بالرجوع للعطف بعد الانصراف في الأثمة السابقة فلا يكترث مه في هذه الآية أيضاوان كان عنهمندوحة بقطع الكل كاصنع الشارح

فتأمل (قوله كاقطع في الآية السابقة المنيمن) لكن فرق بين القطعين والظاهر ماصنغه الشارح اه شيخنا تأمل للكربة خاني لم يظهر لى وجهه الأأن يقاله ان وجهسة هوما أشير المه في القولة قبل هذه ان قطع الذين ها دواوا لنصارى الى الرفع كالصابثون

الرفع على الاستداء واعس محدذوف وبكدونفي قطعمه الىالرفع وقطع ماقبله الى النصب الاشارة الىتفاوتهسما فيالرتمة انقلت لوقطم الاول الحالرفع والشانيالي النصب لكان أولى لكون فمه اشارة الىعلو رتبة الأول عنرتسة الثانى قلت لوقطم الاول الحال فسع النس الأمر على السامع لتباديذهنه حنئذالى التعبة لاالى الغطع يخلاف رفع الثاني فانه يحمله عسلي الغطع لئسلامار جوع النيئ بعدالانصراف عنسه (قوله لان الجمع أوسع دائرة الخ) فيسة ان اسم الجع كالجمع في كسويه لامد أن يكون أعمون مفرده لامساويا ولاأخص والافسامعني كونهاسم جعحيث لميفلمعناه في الجَّلة آلاأن يقال لدس انجع المشهوريل مرادة انداسم محاعة (قوله لم يستوف الشروط) أي لآنه اسمحنس جامسه ليس بعلم ولاصفةان قلت قال الرضى تبسعا

للكرية فيكون فيه العلمة والتأنيث (قوله قال الزيخشرى الخ) مقتضى حله انه اسم مفعول فلا شذوذفى كسرداله ومقتضى قوله وفيه شذوذا لخانه ليس اسم مفعول وفى الصبان معد يكرب بكس لدال شذوذا والفياس فتعها كرمى ومسعى قاله الصرح هنالكن قال في بالنداء معنى معد بكرب عداءالكربأى تجاوزهاه وقضيته انهاسم فعول أعلاعلال مرمى فلاشذوذف كسرداله لامفعل فانه خلاف المعنى المذكور قاله الروداني ويبعد كوبه اسم مفعول تخفيف يائه اذالقياس تشديدها كا ف مرمى اها قول قال و يبعد ولم يقل يفسد لعله لا نه قد يتصرف فيه عند التركيب تدبراه شيخنا (قوله وهوماتر كيبه قبل العلمية) هذاشامل للركب الاضافي ولوقال فيضا علموهوكل كلتين أسندت ا حداهــماالىالانوى لَــكِكانأولى (قولِه وحَكمه ان العوامل الخ)قدذ كرهذا الشارح فلأحاجة لكتابته هنااغا الشنواني كتبه على ألفاكهي وليس فيهماذ كرفهذا سهومن انحشي رحة الله عليه (قوله ولا يخفى أن ماصدر بأب أوأم الخ) هذا لا يناسب كلام الشارح اذا لاقسام على كلام الشارح متباينة فالكنية هى المصدرة بأب أوأم مطلقا واللقلب هوالمشعر بمدح أوذم ولم يصدر بماذكر والاسم هوالذى لم يصدر بمساذكر ولم يشعر بمدح أوذم واغساهذه العبارة كشبها العلامة االشنوانى علىالفاكهى وهىمناسبةهناك وعبارة الفاكهى وهوامااسم وهوماء داالكنية واللغب كإمثلنا منزيدوأسامةأولقب وهوماأشسعر برفعةالمسمىكرينالعابدينأوبضعته كبطةوقفسةأوكسنية وهى ماصدّر بأب أوأم كابى عمرو وأم عمرو اله فطر يقة آلفا كه تى غير طر بقة الشارح (قواه كاثنّا ما كان)مستغنىءنه(قولهوانمااستعمالخ) هكذافيعضالنسخ كايةهذابعــدُقُوله كاثنا ماكان وفى بعضآ وبعدقوله كاثناماكان والظاهران ماوضع ابتداءاهم مطلقاوان مااستعمل الخوهذاهوالصوابوهذاالذىاستظهره طريقة ثالثةوهناك طريقةرابعةوهىانماوضعللذات أولافهوالاسمأشعرأولم يشعرصدرأولم يصدرتم ماوضع ثانيا وصدرفهوالكنية أشعرأ ولم يشعرثم ماوضع الثاوأشعرفهو اللقب والاشعار وعدمه والتصدير وعدمه غيرمنظو رالسه في الموضوع أولاوآلاشعار وعدمهغيرمنظو راليهفىالموضوع ثانيا كذانقلءنسم وهناك طريقة خامســة وهىانالاسم هوالموضوع أولاللذات واللقب هو الموضوع لاأولالهامشس غرابالرفعة أوالضعة فبينهما التباين وان الكنية ماصدرت باب أوأم سواءوضعت أولاأولا أشعرت أولافتجامع كُلَّامِنهِما وتنفرد فيماوضم لاأولاولم يشعروهناك طريقة سادسة وهي اجتماع الثلاثة والفرقُّ بينها بالحيثية وبردعلي الطر يقة الثالثة كالرابعة والخامسة انماوضع ثانيا ولم يشعر ولم يصدر لآيدخل في القسمة فيلزم القول بالواسطة وبردعلى الرابعة أيضا ان اللقب عليمالا يشمل ماوضع ثانيا وأشمعر وانالكنيةعلىمالاتشمل ماوضع ثالثاوصمدرفيلزم القول بالواسطة وهوخلاف المقرر وأيضاا استراط كون وضع الكنية الناواللق الثامع كونه لاوحمه المخالف لكلام الحدثين وغيرهم حيث جعلوابعض الكني من الآسماء كمافي أم كالآوم فقدقا لوأاسمها كنيتها وهذاأ يضاوارد على غيرالرآبعة كطر يقةالشارح والطريقة الثالثة وخيرالطرق طريقة الشارح اذتشمل في كل قسم ماوضع أولاأوثانيا أوثالثاوهكذاوقول الهددتين اسمها كنيتها المفيد أن الاسم بجامع الكنية يحاب عنه بان معناه اله لااسم لها اغالها كنية فقط وان اختار العلامة الصبان الطريقة الخامسة

لَكُشَافُوعَهِ اله في الاصل صفة لما فيه من معنى العلم كالخاتم لما يحتم به والقالب لما يقلب به الشي من حالة الى حالة لأن جيم الخلوقات لا مكانها وافتقارها الى مؤثر يعلم بهماذات موحدها وتدل عليه ولما غلب على العقلاء منهم كعالم البربر وعالم الغرب وعالم

التهام ومكذا عمد الدون ليم الجمع هذه الاصناف كلها فينئذ يكون مستوفياً للشروط قلت اشترط في التصريح ات مُنكون الصفة التي تصمع ٨٤ بالواو والنون قابلة المتاءوعا لملا يقبل التاء فلا يكون مستوفياً الشروط فتحصل ان عالما

والسادسة (قوله مع النهى عنه) أى نهى تحريم ولوان لدس اسعه مجدا (قوله فأجاب عنه ما فه اسعه لا كنيته وردف كتب الفروع فان الظاهران المدار في الحرمة على حعل هذا اللفظ أعنى أما القاسم على اسواء اعتبارية لادخل الفظ أعنى أما القاسم على اسواء اعتبارية لادخل الفظ أعنى أما الاحكام الشرعيسة تأمل (قوله مناه ذبح أبوه) في بعض النسخ وسمى بذلك لان أماه ذبح جزورا (قوله أى على تأويل الاول بالامم والمشافى المسمى في نحو كتبت سعيد كرز أن أو تأويل الاول بالامم والمشافى بالمسمى في نحو كتبت سعيد كرزت وله واشارة المهى في خوك تنب سعيد كرزت واله واشارة المهافى المسمى في نحو كتبت سعيد كرزت الضمير يشاريه المقاد المه والمنظم والمنادة المواحدة من المخسسة بالمواحدة المواحدة المواحدة في التعريف التعريف التعريف المناد وردوله على ذيا أى في قوله المنادة المحدودة الاصطلاحية والمأخوذة في التعريف لغوية فلادور (قوله على ذيا) أى في قوله

أوتعلق بر الثالعلى \* الى أبوذيا الثالصي

(قوله وهل الالف منقلبة الح)مقتضاء ان الاصل اماذيي أوذوو وعلى كل محرك العين أوسا كنها وعلى كل فالحذوف العين أو اللام فتكون الصور عمانية فلكن في الصيبان وأصله ذبي بالقريك بدليلالانقلاب ألفا حذفت لامه اعتباطا وقبات عينه ألفا لقركها وانفتأح ماقبلها وقيل ذوى لان باب طويت اكثرهن باب حييت وقيه لذى باسكان العين والمحذوف العتن والمقلوب ألفا اللاملان حذفالساكن أهون من حُذَف المَصَّرك (قوله لان الانقلَاب عن المَصَّركُ أُولَى) هــذا يغيــدأن الساكن يقلب ولعله بنقل انحركة اليه وأذلك كان أولى ومقتضى كلام الصيان السابق أنه عبد تسكين العين يكون المنقلب هو اللام فرر (قوله ومذهب السكوفيين ان ألف ذازا تدة وهو ثناقه) وقالُ السيرَّافِ الهُ ثنائي الأصلوأُ لفه أصليةُ اه صبان (قوله في الرَّفَع) أي في وقت الرفع وهـــذا حلمعنى لان الطرف على معنى في وقوله ولفظ واونصباأى و رفعا كما هوظا هروقوله والمعنى ويعربان بالياءالخه وحل معنى والافقوله وبالياء معطوف على قوله مالالف الواقع عالاأ خدامن كلامه قبل (قوله والاصحان ذان الخ) يمكن ان الشارح حارعلي هذا ويكون معناً و اله عنداقتضاء العامل الرفع ينطق بهمما بالالف وليست ألف الرفع بل همامينيان تدبر (قوله وماعطف عليمه) ينمنى قصرة على المثنى والاه الجماعة في المعنى كثير تدير (قوله عوان بين ذلك) أي متوسطة بين الفارض أَى السنة والبكرأى الصغيرة (قوله أى أسألكم بالفضل) هو العلم وذلك أن قائل هذا الكلام حاً . الىالفراموهو يعلم الناس فقال له ماذكر (قوله في الرزق) من جلته العلم (قوله وحسد فت الالف) أى لالتقاه الساكنين (قوله وفي القرآن العزيزعلم الخ) أن كان المراديذات هي الصديو رأى الفلوبوهى باطنة فاصافة يواطنها وخفياتها اضافة صفة لموصوف صمح ان الذات مستعمل في المحقيقة ونفس الشئوان كان المرادب واطنها عالتها الباطنة فذات بمعنى صاحبة ولاشاهد حينتذ اه شقينا (قوله وخطأ علماه الكلام الح) يمكن ان القنطنة من حيث ان حق النسبة ذو وي كأني الصبان على الملوى كذاوحدته (قولهاعترضه بعضهمالخ) يمكن دفعه مان السكاف للتنظيرلا للتمثيل وهووان كان بعيدامن صنيعه أولى من التخطئة (قُولَه أعلم انه قد يستعار للقريب) الفاعل صُعير يعودعلى المقرون بالكاف (قوله المجردأى من الكاف) أى الذى هو للقريب وهونا ثب فاعل يستعار

لسعلا ولاصفةعلى الشهور أوف وسفة لا تقبل التاء فهوفاقسد شرط على كل حال تأمل (قوله كل ثلاثى) أى **کل جع اسم ثلاثی** فكلامه على حذف مضافيلان ابسنون حوانجعلاالمفردالمدكور (قوله قضدت سسنون) مكذا فيعض النسخ فكرون قضنت منسآ للفعول وسستوننائت فاعل مرفوع بالواو وف بعض النسم قضيت سنيز وعلمه فالفعل أيضاميني للفعول لامنى للفاعل مضعفالثلاعتلاالوزن وسنن مرفوع بضمدعلي النون ننامعلى اعسرامه كحين وفيعسادة قضينا سنينا تأمل (قوله من ممرها) مكسرالقاف وسكون الصاد الضرورة والاغقشهاالف يجتدر (قوله أرىءنــدى) يقرأ مسذف المامن عندى لاحلالوزن (قولة حوالهمسن المحر الخ) قىلىمكنان يجاب عندا يضابأنه مثل جثت ملازادمناه على المشهور من أناعراب لاانتقل

لمسابعه هافقه فصل منها بزادومثله في ذلك لو كان فيهما آلهة الاالله بناء على ان مركة الهاء اعراب قوله المسلمة والاشتراط هنا كاشتراط الذي ادعاه الشيخ في الافعال انخسة وقلنا على المشهور اشارة الى ان Digitized by 400gle

الظاهرخلافه وان الحركة على المضاف اليه اعرابه واما اعراب المضاف فتلا ولا عنع منه كون الاسم على صورة الحرف الهو اللهان على المنارع المات المنارع المنا

(قوله ونحوفذلكن الخ) فيه ان هذامن الشق الاول فكان الاولىذكر ، قبل قوله ويستعار المعمد ألخ وقديحاب بان هذامستأنف جواب عن شهة تردعلى الاسه هي هلاء بربذاك أو بهذا في الموضعين فآشارالى أن التعسريداك تكتة ف عانبها ونكتة ف جانبهن (قوله كذاف الجامع) بعده في يس وفي الرضىقد ينزل أتحاضر منرلة الغائب المعمدف ورداسم الاشارة ملفظ الغائب وذلك اذا كان المشار البه لفظامه وعالانه بالتلفظ زال سماءه كقواء تعالى كذلك يضرب المدلل سأمثالهم والمشار المهضرب المشل الحاضراه ففى التعمرمان هذالهوم اعاة قرب المرجع وفي ذلك نتاوه انقضاه التلفظ بالاكات السابقة تدبر (قوله أي يستعلان الخ) يصم اعرابه بالالف وماعطف عليه أحوالا نظيرماسبق (قوله أى جاعة الذكور) أى الذوات ودفع بهذاما يتوهم من ارادة الجمع الاصطلاحي وكذايقال فيما بعد (قوله على حدث معين ) خرج أسماء الزمان والمكان والآلة وقد وضع ذلك الصبان في حاشيته على مختصر السعد نقلاء ن صاحب الاطول (قوله وكان حق الاعراب) أي المحلى اذهى مبنية كسائر الموصولات (قوله المذكور آنفا) أشار بذلك الى أن أل في الوصف العهد المذكري (قواءً كالمجردمن اللام) أي فأنه يعمل أيضا لكن اذا كان عمني الحال أوالاستقبال ولوقال لاالجردمن الملام لصع أى اذا كان بمسنى الماضى كاهوالفرض (قوله وقد توصيل أل بالمضارع قلملا) أى في الاحتيار وهذا عندا ن مالك والاخفش وقوله أواض طرارا أى عند الجهور فأو لتنويع الخلاف (قوله معهودة) أى مان يعلها الخاطب ويعلم تعقلها عمين ا ماصفة النكرة فالشرط فبهاعلم الخناطب بهأفقط هذاهو الفرق بينهسما ومنه يعلم وجه تعرف الموصول بصلته دون النكرة لمُسفَّمًا (قوله التهويل)أى التمنويف وقوله والتفغيم أى التعظيم أى الحرد عن التمنويف وقوله خوفغشيم الخ مثال للتهو يلومثال التفغيم نحوفا وي الى عبد مماأولى (قوله وأماجلة القسم) أي المقدرة المدلول عليها باللام (قوله والحكم عليها) أي على جلة الصلة من حيث هي فهوراجع لاول المكلام لالقوله ليبطئن وهذاجوابءن سؤال تقديره انشرط الخبرية قصد نسيتها بالذات كماأفاده السيدفشر الفناح وجلة الصلة ليست كذلك وكذاجلة الصغة والحالوا لخر فلا يصع اشتراط كونجلة الصلة خبرية ومحصل الجواب ان تسميتها خبرية اغهاه وقسل جعلها صالة قال المحقق في حاشسةالاشموني ويحتمل عدمموا فقسة النحاة لعلماءالمعانىءلي هسذا الشرط وقوله حدث يجوز الامران) أى بان كان مفرد الفطا وأريد ه غــ برا لفرد كن وما فن مراعاة اللفظ قوله تعالى ومنهــم من يستمع اليك ومن مراعاة المعنى قوله تعالى ومنهــممن يستمه ون اليك لـكن محل مراعاة اللفظ مالم صحال السفواعط من سألتك فلا يقال من سألك اذلولم الحق علامة التأنيث مع ارادة المؤنث حصل الالياس بالمذكر فان قبل الالياس بالمفردموجود في آية من يستمع اليك فهلار وعي أجيب بان في سيماق الآية مايدل على المراد فلا لبس أوقبع نحومن هي حراء أمك آذلو قيل من هوجراء أمك إزم الاخسار فيجسلة الصلة عن المذكر بالمؤنث أوهوأ جرامك زم تخالف الموصول وخبره لان المرصول وصلته كثئ واحدف كانك أخبرت عن مذكر عونث فعب في الموضعين مراعاة المعنى ومالم مصدالمهني سامق والافتختار مراعاته نحو وانمن النسوان من هيروضة ، تهيج الرياض نحوها وتصوّح

بخلاف ماذكره فاندمن الضروريات كالمالهمو فيماسيق ومااستظهره آ خوايد فع مان حركة الله لاتصلح اعراباله ظلتكن حركة زادمله لمع شعنا ويردعلى هذا الشائل أيضاان زادلم بغصلس لاواعسرامه أذالاعراب لم سأخرعن زاد سلهو قائمه الاان عال بنساء على أن الحركة معندا تحرف كهموالتدقسق السابق الذي تبني اللغسة على خلافه وقوله ولاعنعمته كون الاسم علىصورة الحرف فسمانه مانعاذا الحرف كالايظهر عليه اعراب لاندرفسم كا لاعنفي (قوله هسذامن لوازم كون الاولى الخ) لسرمراده الاعسراض بل محرد السان والا فاللهظ مناوهناك مختانه فالمعظ هناك من حسث الحزثية وعدمها وهنامنخيث الدلالة وعسعتها وهو كاف ندس (قوله لدس لالدموضوعه)أىبل لايەعلامةعلىيە (قولەلا وادالنسوة) سىسىققل والصواب لانون النسوة (قسوله الذي يقال له ف

غيرالقرآن العطف على الدّوهم) قيل هوهناغيره وانماية أنه هويدون ملاحظة أن الموصولة مضمنة معنى المعربة وهوا كمتأتى في القرآن اله شيخنا (قوله ضمنت معنى الشرط) أى لوحظ فيها ما في من الشرطية من العموم والابهام ولذلك يؤتى في حسور ها بالقاء

Digitized by GOOGLE

ولنش المرادانهسادات على التعليق المحزقي الذي يدل علية مان والاكانت شرطية جازمة لاموصولة تأمل (قوله لتوالى المحركات في محلتين) وهما يصروالفاء ٨٦ الواقعة في خير المبتدا والحركات المتوالية في ها تين السكامتين ثلاثة حركة الما موحركة

فان قوله من النسوان عاضد العنى التأنيث في هي و يقال هاج النبت بيس وكذا تصوح وقوله أو يتعين أحدهما أى كافي صلة أل فانه يحب مراعاة المعنى (قوله بجملة واحدة) ليس بقيد (قوله بالمفرد) العالم فيه قصور وفي بعض النسخ بالمفرد العام أى العام المذكر وغيره مماليس مؤتثا عاقلا أوغيره (قوله أى المثنى) أى الاثنين ودفع بهدا الما يتوهم من ارادة فعل الفاعل (قوله وجع القلة آت) أى بمد الهمزة وذلك المدميد ل من الهمزة الثانية عملا بقول المخلاصة

ومداابدل الفي الهمزين من يكلة ان يسكن كالثروائين

(قوله فان أريد بهما الشوت الخ) فيه اله منى أريد بهما ذلك كانامن قسل الصفة المشهة كاأفاده بس (قولهوزعمان عصفورانج)منى على ان ذوخاصة بالمفرد المذكر وهذامقا ، ل لكارم المصنف (قوله على معنى القليب) وهوالبير المطوية بالحجارة وفي بعض النسم التغلب وهو تحريف (قوله ويشترطأ يضاعهم الغاءذا الخ) فمه ان هذا الشرط مستغنى عنه مآلشرط الذي ذكره المصنف لأنه عندالالغاولاتكون ماأومن أستفهامية بلهي خوالمركب الدال على الاستفهام (قوله على الحكاية) أىحكاية الجلة الاستفهامية قول مقدر وذلك انهذا البعض حعل أى فى الأية استفهامية مبتدأ وأشدخبره وانجلة صفة للفعول المقدرعلي تقدير القول والاصل ثم لنزعن من كل شيعة فريقا مقولا فيه أيهمأ شد (قوله وعلى تسليم ماقاله الخ)فيه نظرولوقال وعلى تسليم ماقاله فيخص المنع عاادالم يكن معول الفعل الناقص اسم فاعدل لكان له وجه تأمل (قوله لان ما استقرمشر وبالغيرهم البكون مشروبالهم لعلالاولىلانمااستقرمشر وبالغيره لايكون مشروباله أويقول لان مااستقرمشروبا لهم لا يكون مشر وبالغيرهم و يكون المراد بالغير على هـذاخصوص الرسول (قوله فان كانا مختلفين فى اللفظ والمعنى الخ) في كالرمه سقط وحق العدّارة ان يقول فان كانا مختلفين لفظا ومعنى أومعنى فقط لمحزذاك نحو رغبت فالذى وغبت عنسه ونحوم رت بالذى مردت به اذاقصدت باحسدى الباءين السيبة وبالاننوى التعدية ويشترطأ يضااتحا دالمتعلقين لفظا ومعنى فأن كانا مختلفين لفظا ومعني أو لفظافقط أومعسني فقظ لم يحزذلك يحوزهدت في الذي رغبت فيهوسر رتبالذي فرحت به و وقفت على الذي وقفت عليه تعني بأحد الفعلين الوقف والاسخر الوقوف واستوجه شيخ الاسلام ماذهب اليه بعضهم من جوازحذف العائد في سررت بالذي فرحت به وخرج عليه قوله تعالى فاصدع بما تؤمر أى به وقال الاول الحدف تدريحي فالحد وف في الأكة عائد منصوب لامحر وروله ان يقول ان أم يتعدى بنفسه على حدام تك الخبر وأماة وله \* وهوعلى من صحه الله علقم \* أى عليه فهوشاذ لاختلاف المتعلقين لفظاومعني وحعل قوله نحو وهوعلى من صمه الله الخ تنظيرا بعدد تأمل (قوله أوانه أفادكثرة مااستفيدا لخ)عيارة الفيشي أوانه أفادكثرة غيرما استفيدا لخ فأسقط الحشي من كأرمه لفظة غير ومع ذلك فهذا الجواب الثانى فيسه شئ لان كل كثرة صادق عليما الجمع (قوله أى الشئ المعهود) تفسيرلذى العهدوقوله فني كلّامه حذف مضافين نعان أريد بالعهد الشئ المعهودكان فيه حذَّف مضاف واحدوهو تعريف (قوله مصدر أملي) أي فراد امنه اسم المفعول أى الملى أى اللَّقي على الكتاب وهذا مجازعن المنتصر لان الغالب على الملى القلة لا الكثرة (قوله هذامني على ماهناالخ فيهذاالبناء أظراذ الاقسام ثلاثة مطلقا سواء كانت أل العهدية قسمين أم ثلاثة ولعل

الراموحكة الفاء كاهدو كذلك في المقدس علمه وتوالى الحركات الثلاثة مستثقل ثقلاعسرتام فعوزالقفف حنثذ بألسكون يخلاف مااذا توالىأر بىع منعسركات فأن الثقل حسنشة تام فعدالتففيف بالسكور لذنعسه كآنى ضربت (قوله أوهى لام الفعل وأكتفي عذف الخ) قيل هذا وإنصع لآبناسب مافعن فيعمن أن الجازم المساعسنف الحسرف ولامكتفى الحركة كا ذكره المصنف (قوله عبشمة نسبة لعبد شمس (قوله وعلمه نظهر إنااتجأزم حذف الحركة القدرة ) وعليه فساحرى علىه المصنف تلفىق من مذهب سيويه ومذهب ابن السراج لأنه جعسل الاعراب فى حالة ألرفسع والنسب مقدرا وفي حآلة الجزمظاهرابعذف الحسرف وفي مسواد الازمرية مساقسةني ذاك فسرجعها ان شأت (قوله فلاحاجة لتقديره) وهل هو حنثندمني على السكون قال معضهم

الظاهر نعوانه في محل نصب عند دخول الناصب (قوله لا موجب له) أي لان الاصل بقاء الشي حق على ما كان عليه ولان سدب الكسرة موجود وأيضا العناية بكسرة الناسمة اكثر خصوصا اذا لم يفت الاعراب اذهوهنا مقد در

(قوله انها تغيرت اصورة الياء) مبنى على ان الغلب من قبيل تبديل الصفة لا الذات وكلام ان الحاجب الاستى مبنى على انهمن قبيل تبديل الذات (قوله مع عامل النصب) أى وانجر (قوله واغما حاء القلب) ٨٧ أى قلب الواوما عنى حالة الرفع وقوله

لعسلة تصريفسة أي بخسلاف الساء في حالة النصب وانحرفانها مقلوية عن الواولالعلة تصريفية وفرق بين المنقلب لعالة تصريفية وغيره (قوله وهوليسبلأزم كجـواز حَدْفَهَا فَتَأْتَى الْوَاوِ الْحُ) فممسل لغسر الحآلة الراهنة اللى حسذف الماءوالسؤال مادامت الساءفلعملاولي في الجواب انعدم تعريك الالف أمرعقلي ستحمل تخلفه مخسلاف الاتمان بالواوميع الباء الأولى فلسمستمسلا عقلما واغماقاعدتهم لايعتمع العوص والعروض ان قلناالماءعوضأو قلب الساكن الساءق مسن الواووالياهان لمنقل عوض ولمنشترط تحرك الثاني والافلاقك لمكونهما معافتأمل كذا قسل اه شخنا وفي هذا الحـواب أيضا نظر لان مرادمن اعترض على ابن الحاجب أنه مادامت الماءلاعكن الاتسان بالواو أكون الماءفى محل الواو اذلاعكن شعفل الحسل الواحددششن فيآن

حق العمارة أن يقول هـذاميني على ان ال الاستغراقية ليستمن فروع أل الجنسسة وقدذ كرف المغنى انهامن فروعها فتكون القسمة ثنائبة لاثلاثية وزادعلى ماهنا قسما للعهدية ونصه فسه وهي عهدية الختامل (قوله ثممن القواعد المستهرة الخ) لم يتعرض في هذا النظم الذاأعيدت المعرفة نكرة وحكمهاأنهاعين الاولى وقوله شاهده الخهذا شاهدعلي الصورة الاولى والثالثة فقط (قوله لن يغلب اليسري عسرابدا) هـذااشارة الحديث ان يغلب عسريسرين وهذامنه عليه الصلاة والسلام اشارة الى ان العسر المكرر في سورة ألم نشرح واحد في المعنى وإلى ان اليسرا لمكرر فهامتعددفىالمعنى (قوله أوالانبوية) هوقول مان في المشكاة كماصر حربه السضاوى خلافالمــا وقع في نسخ الجلالين من التعسر باي المفسرة (قوله مكسرالدال وضعها) أيمم الهسمز وقوله من الدرة أى بالهمزندير (قوله لا يخلوعن خفاء) جعل الأفضلية بالنظر الى نفس الماهية بدون الملاحظة للافرادومثل هداالمثال والاثية فان الاهدلاك لايكون الامن الافرادولا يقع الاعلها فالمناسب التمشسل لمساذكر بالانسان حنوان ناطق الاأن يجابءن المصسنف بان مراده بانجنس من حيث هو الجنس بقطع النظرعن فردمعين كمايدل لهسابق كلامه وعن جيع الافراد كمايدل له لاحق كالرمه فلا ينافي ارادة أتجنس في ضمن بعض مهم كافي تلك الامشلة أوانجنس بقطع النظرعن الافراد رأساكما في الانسان حيوان ناطق (قوله قاله لا بن حرب) أى حين أسلم بعــــد أن كان كافرا (قوله والاستوحـــار وحش)وذلَّك انجارهواكسمي بالفرا(قوله قولالهروَّن) يَحْتَلَان قول فعل أمروالا لَصْفَاعَلُو يَحْمَلُ الهمصدر (قوله نحوغلام) أي بخلاف سفروصيام وقوله داخلة على النوعين أي مالا تدغم فسه أل كامبروماتدغمفيه كامصيام وامسفر وقوله لمن خصه بذلك أي بمالا تدغم فيه أل (قوله لك أن تقول لادلالة فىذلك الخ)على ان عاية مايفيده هذا الدليل انه ليس فرتبة الضمر واما كونه في رثبة العلم الذىهو المدعى فلايستفادمنه فلابدمن ضميمة وهيءكم الاجحاف اذلوكأن في مرتبة اسم الاشارة أوْ ما بعده لكان فيه اجحاف تدير (قوله وتركه على الهمضاف الى ما بعده) على هذا يحكون قوله مرفوعان خبرمبتدأ محذوف أي وهمامرفوعان بخلافه على الاول فاله خبرعن قوله المبتسدأ والخسبر (قوله لتلازمهماغالبا) أى لانه قد يكون مبتدأ بلاخرنحوأ فالم الزيدان (قوله فدخل الاعلام المنقولة الخ) فسمان ماذكردا خل مطلقا سواءأ ريدبالاسم ماقابل الفسعل وانحرف أوأريديه ماقابل الصفة فلعلالأولىأن يقول فدخلما كانمن الصفات مبتدأ نحوأ فالج الزيدان تأمل (قوله نحو زيدقائم) أى فانزيدا فى الاصل اسم مصدر الادوة وله و نعولا اله الخ أى فاله منقول من الجلة وحمل على على نفسه (قوله واغما أسندالي مأسوف) الصواب حذف الى لان مأسوف مسندونا أحم الفاعل هوالمسنداليه آلاأن يجاببان مراده باسندأضيف أى واغساأ ضسيف غيرالى مأسوف فليس المراد الاسناد الذي الكلام فيه وفي حاشية الاميرعلى الشذوركلام يتعلق بذلك فراجعه ان شئت (قوله فليس المراد بالصريح ماقاءل الكناية) الكناية كاقال الرضي في اللغة والاصطلاح ان يعبر عن شيَّ معسين سواءكان لفظاأ وغيره ملفظ غسيرصر يح فى الدلالة عليه اما للإبهام على السامع كمجاء فلان أو اللاختصار كالضماثر الراجعة الى متقدم اله ونوقش ف الاختصار بان بعض الضمائراً طول من بعض الظواهركزيدواياه فقيل انهأعلى وعدل عنه الشريف في شرح الكشاف وعله بدفع التكرار واحد كاتقدم للشارح في المضاف لياء المتسكلممن أنه لما الستغلما قبل الماء بكسرة المناسسة تعذر شغله أيضا بحركات الاعراب اذ

الحل الواحدلا بقيل حكتين في الأن الواحد فينتذالا تيان بالواوم الياء مسنعيل عقلا (قوله وهذا لاغبار عليه) قبل العليمة

والامرفيه سهل اله شهاب على الشفاه (قوله أى المجرد للاسناد) اغسافال ذلك لاجل أن يصم انوا ع الاعداد المسرودة قان نووجها بالاسنادلا بالمجرد كاهوطا هرالشار - (قوله أى شأنه ذلك) أى انعا فأصل الوضع مفيدوان لميفدالا تنلعارض العلم وقوله ليدخل تحوا لنارحارة انخهيذا داخسل بقوله أى شأ بهذلك وقوله ويدخل نحوشعرى شعرى ظاهركلامه انه داخسل بقوله أى شأنه ذلك ولدس كذلك اذهوالا تنمفسد بالنظرلتأ ويله بماذكره فكان الاولى أن يقول أى شأنه ذاك ولو عسب التأويل أو بحسب الاصل كاستفادمن يس (قوله رجمه الله لان النكرة مجهولة غالما) كتبيس على قول الفاكهي والفَّاثدة تحصل في ألغالب اذا تخصصت النكرة بمخصص من الخصصات مانصه من عبرالغالب اذالم يعلم كون رجل مامن الرحال قائما في الدارفان الفائدة تحصل بقواك رجل قائم في الدارولا مخصص ولهداة الله اين الدهان أذا حصات الفائدة حاز الاخبار سواء تخصص المحكوم عليه بشئ أملا واستعسنه الرضى وقال ضابط تعو يزالا خبارعن المتدأ وعن الفاعل شئ واحد (قوله قال بعض المحققين جهورالنحاة الخ) هذه العبارة أحسن من عبارة الشار - لان قول، الشارح لان النكرة الخ لا يقتضى خصوص التعسر بف الذى ادعاه مل يقتضى أن يكون المسدأ معاوبا بوجهما بحبث يفيدا لحكم عليمه واما بعض المحققين فجعل الدعوى وجوب التعريف أو التخصيص وقد يقال لاأحسنية بلكلام الشارح مساولكا لام بعض المحقق ينلان قول الشارح الاصل آلخممناه ان الكثير في الّاستعمال أن يكون المبتدأ معرفة لأن النكرة الخنصصة قليلة وقوله ويجوزأن يكون نكرة مقابل قوله الاصل في المبتدألان الاصل معناه الكثر كاعلت فتأمل (قوله انالنكرة تصيربتقديم اعجركم) في بعض النسخ بتقديم الخبر وهوغيرصواب وكذا يقال فيميا بعسد ومحصلهذاالجوابانه وانكان فيه الحكم على الشئ قبل معرفته لكنه في حكم المحكم على الشئ بعسد معرفته منجهة ان المقصود من المعرفة اصغاء السامع وهو حاصل بتقديم المحكم لكن يردعلى هذا الجوابايه يقتضى جوازالا بتداء النكرة عند تقدم الخبروان لم يكن مختصا نحوقا تمرجل ويجاب بالهاذالم يكن فحالخبرالمتقسدم تخصيص ينفرالسامغ من استمناعه ويستمرعلى انصرافه لان الاسم لم وضعاصالة لمنسب الىغيره فلا يكون متعينالان يكون حديثا عما يعده وفيفوت المقصود بخلاف بقرة تكلمت وحصاة سبعت فانه صيم مع تقدم المبتدأ النكرة المحضمة لان الحكما كان غريبا عادت النفس الى الاصغاء فيحصل المقصود وإما الفعل المتقدم على الفاعل فوضع اصالة لينسب الى غمره فلاينفر السامع عندسماعه لعله بانه حديث عن الاتنى بعده فمنتظره ومحصل الفرق أن تقديم الفعل لاينفرالسامع فينتظرالفاعلمن هوفيرسم في النفس وان كأن مجهولا وان تقديم الخبرالفير المختصلا يفيدعدم النفرة اذتقديم قائم مثلا لايجزم معه السامع بانه حديث عن غيره أعدم تعيشه لذاك فيظن أنهمبتدأعام فلايصغى بخلاف مااذا كان مختصا نحوفي الدارأ وعندزيدأ وقصدا علامه انسان فهوفي قوة الفعل فيجزم السامع بانه حديث عن غيره فيصغي فيرسخ في نفسه وان حاء المتددأ بعد مجهولا (قواه مثل حسّنا)أى امرأة حسنا ، (قوله عموم) أى للنكرة بنفسها كاسماء الشرط والاستفهام للعاقل وغبره نحومن يقمأ قممعه ونحومن قام ونخوما تفعله أفعله ونحوما تفعل أو بغيرها وهى الواقعة في سياق استفهام بهمزة أوهل نحوا الدمع الله وهل فتى فيكم أون في نحوما خل لناوما أحد

مأقالة الحشى في مسلى فالانصاف مارد بهعلى ابن الحاجب والله أعلم اله فتأمله (قوله فيقدر الم السكون الخ)أى فهومن قسل القدسر التعذرالعرضي وقوله في الحسر كات السلاث ظاهرهانه فيحالة الرفع والجسر يكسون المسانع التعمذر نظمراللهمالة الراهنة لاللثقسل نظرا للاصلوانقسلمه موادالازهسرية واماف حالة النصب فالمانع التعذرلاغر نظراللات ولاتمذر ولااستثقال نظراللاصل (قوله فلعل مالتنبيه الخ) هذاوما بعده لإيناسيان الشارح حيث جميل الشرى منادى اغمانناسه قوله معدأوانهنداء محازى ألخ (قسوله أستعبر الضعنف) لعله يندفع بهداما يقال اذا ذهب نصفه أخذا من قوله مشطوره فلأعكن ذهاب الشمه أخمذا من قوله منهوكه ولم يحتيج العواب بانقوله منهوكه اضراب عماقسله فكانه قال مشطوره للمنهوكه او

بان الضمر في منه وكه عائد على المشطور في كون حاصله انه دهب نصفه نم دهب ناث النصف الماق في كون المباقى أغير سدسا (قوله ولم تحذف في الاول وهولته لون) أى بل حركت الواوبا لضمة تخلصا من التقاء الساكنين قيسل ولم تعد الالف معدد

Digitized by GOOGE

التحريك الضمة لادلالة على أن المحذوف واو فلورجه ت الالف لزالت الضمة فيعود الساكان فيؤدى الى المحسنة فوما أدى وجوده الى عدمه الاولى عدمه بل عدمه واحب اه وفيسه نظر (قوله

> أغيرمن الله (قوله واختصاص) أى ان يكرون الخبر مختصا طرفاأ ومحروراأ وجله و يتقدم علما كعندزيدغرة وفالدارر حلوقصدك غلامه أنسان ومعنى الاجتصاص أن يكون المضاف السه الظرفأوالمجرورأ والمسنداليه فيالجلة يصح الاخبارعنه فان فات الاختصاص نحوعندرحل مال ولا نسان ثوبوولدله ولدرجل لم يسغ لعدم الفائدة (قوله أوكوصف) الكاف يمعني مثل أي أومثل وصففالكافمعطوف على عموم والمراد تخصيص النكرة بالوصف ومثله فالوصف اما لفظى نحو ولعبدمؤمن خيرمن مشرك أو تقذيرى نحووطا ئغة قدأهمتهم أنفسهم أىطا ثغنمن غبركم بدليسل ماقيله وقولهمالسمن منوان بدرهمأى منوان منهوقولهم شرأهرذاناب أى شرعظيم أومعنوى نحو رجيك عندنا لابه في معنى رجل صغير ومنه ماأحسن زيدالان معناه شي عظيم حسن زيدافان لم يخصصالوصف نحورجل من الناس حاءني لم يسغ لعـــدم الفائدة ومثل الوصف الاضافة كخمس صلوات كتبهن الله (قوله وعطف) أى النكرة على غيرها بما ساغ الابتداءيه كمقول معروف ومغفرة خرأولغرها مما يجوزالا بتداء به علمانح وطاعة وقول معروف أى أمثل من غرهما (قوله والحقيقة قداريدت أى اذا أريد بالنكرة الحقيقة ساغ الابتداء بهانحو رجل خيرمن امرأة ومنه تمرة خسيرمن جِرادة(قوله واعمــال)أى ان تكون النـكرة عاملة امارفعانحوضرب الزيدان-حسن أونصـــيا نحو أمر بمعروف صدقة ونهيىءن منكرصدقة ورغبة فيالخبرخبروأ فضلمنك عنسدنااذالجرورفهما منصوب الحلبالمصدر والوصف أوجرانحوخس صلوات وعمل بريزين ومثلث لايجود كذافى الاشموني لكن سيق هناائه مندرج في كوصف والاظهرأن يمثل بضارب زيداعندنا لعمل النصب وتأمر بمعروف لعمل الجرأو يقال ان الكاف في قوله أوكوصف زائدة على حدالكاف في قوله تعالى ليسكنله شيعلى ماقيل (قوله ومعنى الفعل فاعلم) أى ان تكون النكرة في معنى الفعل وهذا شامل لمسايرادبها الدعاملدءوله كسلام علىآل ياسين أوعلىمدعوعليسه كويل للطفف ين أو التعدنحوعب لزند ومنه

عجب لةلك قضية واقامتي \* فيكم على تلك القضية أعجب (قوله وبعدادامفاجأة) أى انتقع الدكرة بعداد الفاجأة ان قيل بانها حرف نحو حسبتك في الوغي بردى ووب ، اذا خوراد بك فقلت محقا

الوغىائحرب وبردى تثنيةبردوالخوربالخاءالمجمةوالواوانجننوهوميت دأخسرهالظرف يعسله وسحقابضمالسين كإفىالقاموس أىبعداأماان قيل انهااسم مكان أوزمان ظرف فهى خبرمحتص بلديك فيكون المسوغ الخبرا لمختص المتقدم ولعل هذام عنى قوله بعدأ نست أى انهانا أسسة عن الفاء لاانهااسم (قوله ولام الابتداء)أى وقوع النكرة بعدلام الابتداء مسوغ نحولر جسل قائم (قوله ولفظاولا)أى وبعدلفظ لولانحو

لولااصطبارلا ودىكل ذى مقة بالماستقلت مطاماهن بالظعن

المقة بكسراليم المعبة (قوله وكمأ يضا) أى وبعدكم أيضا أى الخبرية كم عمة لكياب بروخالة ببرفع عة على الابتداء (قوله وأبهام) أى أن تكون مهمة أى مقصودا ابهامهالان البليغ قد يقصده فلايرد أن اجهام النكرة هو الما نعمن محدة الابتداء بها فكيف يكون مسوعا وذلك نحو قوله مرسعة بين

الخفيفة والتعلم تكلف الحلم بالكسر وهوالاناة ويستصبين أي بصبين من صبا بصبو بعني مال عبل و يحمل اله من استصبيت فلانا اذاعددته صبيا يعنى جعلته في عداد الصبيان (قوله طاهر وان الإضافة لنفس سفع) أي الكن

بالفالئني) صوابه سون المثني(قولەفلوحدْ فِيتْ الالف رجعت الذون الخ) أي فاغتفرالهماء الساكنين في ولا تنبعان الضرورة (قوله على ان التقاء الساكنين الخ) ترق أي سل تقول أن التقاءالساكنين هنا لس للضرورة سلمفتقر وحائز فعوز القاؤه كإف ولاتتمان بحوزدفعه عذفأحدالسا كنن التخفيف كإفى ولتسمعن ولأشــترط فىالاغتفار ان كونافي كلتن وقول الشارح واغباوقع فمه نر كت الاعسداد أي

سواه كانت معسر مة أو منسة ففسمالقصود وزبادة بدلدل غشله بقوله

تعنالي فانفعرت تأمل (قوله أوالعبارض وهو

المضارعانخ) جعلبناء الفعسل المضارع عنسد

اتصاله بنسون الانات عارضا مع ان الاصل

فى الفعلمن حيث هو

المناءلكون المضارع على الخصوص أشسه

الاسم فاعرب وجعلما

رده الى السناه أمراطارنا

علمه اه شنواني (قوله

لاحتذى) بنون التوكيد

هذا الظاهروان قيل به لدس مراد الشارح بل مراده الجلة لمناسبة كلامه قبل تأمل (قوله وانها من المواضع التي يؤول فيها بلاسا بالم ظاهره أن هذا مبنى على ان المضاف ، و المدانجلة ولدس كذلك اذا تجلة المضاف اليها حالة محل المفردوه ومضمونها نع هذا

أرساغه أى تميمة كائنة بين أرساغه ولعلما أشرنا اليه من ابهامها هوما أشار اليه بقوله أعسدت أى أعيد ابهامها الذى فرمنه اله شيخنا (قوله كذلك ان أنى الاخبار نوقال ادة) نحو بقرة تكلمت (قوله أوجواب) أى من المسوغات وقوعها في جواب نحور حلى جواب من عندك (قوله قد أفست) أى هذه المواضع (قوله وفيد الذات اكال حقا) أى مجلة ذات حال مع وا ونحو

سريناوتج ـُمقدأضاً ، فدندا معياك أخفي ضوؤه كل شارق

الذُّب يطرقها في الدهر واحدة \* وكلُّ ومتراني مدية بسدى (قوله وامثلة ماذكرف الشرح المذكور) هي ماسيقت الالكن ببعض تغييرلا مثلة لم برتضهامن حَشَاه (قوله بمَـاذ كره ذلك البعض) هو أبوحيان قال في منظومتــه \* وكلُّ ماذكرت في التقسيم \* برجع التخصيص والتعمم ، (قوله لتضمنها آلح كم المنصرف من الحسر) أى الى المسدأوف بعض النسخ الحركم المطلوب (فوله فالمراد بالعموم صدقه عليه) أىلان أل المعنس وهوصادق على كل افراده وزيد فردمنها وليس المرادبالعوم الشمول مجيع الافراد نصالان هذالا يكون الااذا كانت أل استعراقية وليس المرادأ يضاالعوم البدلى لانهمن وضع النكرة الخالسة من أل يخلاف المقترنة بأل فانها تصدق كل الافراد مرة واحدة استازامالا نصاآن حعلت أل العنس تأمل (قوله فلا يصع لعدم الفائدة) وذلكلان حق الخيران يكون صادقاعلى المبتدأ على معنى ان ما يقسال عليه المبتدأ يقال علىهالخنروهوالذى يعبرعنه بهوهو وهذا يقتضى اتحادهماذانا وتغايرهمامفهوما فان تغاير الذات يناف هوهو واتحاد المفهوم عنع اسنادأ حدهما الى الأخوفان الاسناد نسبة مستدعية للنتسبين مستلزمة للا ثنينية المنافية لا تحاد الفهوم (قوله فكل خيركذاك) أى من غيرتا ويل أخذا من المنع الآتى (قوله و يدفع بأن المرادا لخ) هذا جُواب آ نوعن الاعتراض واذاتاً مَلَت تَجِد ،عين الجواب الاول اذمح صل الاول منع الاتحاد ماصد قافى كل خرر ، ل تارة يكونان غير محدين ماصد قا والاتحاد انما محصل بالتأويل بصادق على المتدأوذاك التأويل من الضمر الرابط نحوز يديقوم أبوه ونارة يكونأن متحدين كقل هوالله أحدفان جله الله أحدمتحدة مع المبتدأ ماصدقا واتحادها ليس بالتأويل المأخوذمن ضميرفلم تحوجله يسدب ان المبتدافها واقع على انجه لة التي أخبر بهاعنه وهذا عن كُون المرادبانها نفسه اله أخربها عن مفردمد لوله جلة اله شيخنا (قوله انها وقعت خبراعن مفردمداوله جلة) فيه انه حيث كان مداول ذلك المفرد جلة كان ماصدقه لفظا وهو لفظ الله أحد وماصدق انجلة بعده معنى وهو ثبوت الوحد انسة له تعالى وإذا تفرر ذلك لم يصح الاخبار لان الشرط فيه الاتحاد ماصدقامع الاختلاف مفهوماولم يوجدالاول فتأمل كذاقيل وفية نظر لأنه حيث كان المرادبالشأن الذي هومدلول الضميرا كحديث والكلام المافوظ به كان المرادمن المجلة بعده الواقعة تفسيرالفظهاأ يضافهنيعلم على نفسها فيكون ماصدقها أيضا لفظافا تحداما صدقا فتأمل (قوله جمع راكب في المعنى الخ) أي هو باعتبارمعنا وجيع وباعتبار لفظه اسم جيع (قوله من الافعال العامةً) في سحة التامة والآولى أولى (قوله والخلف لفظي) نقل المحقق في حاسبة الاشموني عن الرود اني اله معنوى عندالتأمل (قوله وقال المصنف فالغني الخ) ليس مناسب الماقبله وانماهو مرتبط بقول الشارح تقديره مستقر أواستقر (قوله بل بحسب المعنى) فاذا كان المعنى على الحال قدر الاسم

محتاج البهاذاج بناعلى انالمضاف السمعوالفعل وحده فأنه يسوغ لك حنشذان تقدول ان الفعل مؤول عصدر مضاف البسه بلاوحود سامكوان تقول ان الفعل صاراتها اقصدا كحدث منه فقط تأمل (قوله آثروه عملى الاتساع الكسرتين بعده) هذا اغما نظهرفي نحو تومثذ فيقال حينتذاغا كانت حركة الساء فتعة لاحل التخفف ولم تحكن كسرة لاجل الاتباع لكسرة الهمزة بعد الميم لأن بعسد حركة الميم كسرتين كسرة الهمزة وكسرة الذال فلوكسرت الم أيضا لتوالى ثلاث كبرات وهومستثقلكا تقدم وبهسذاتعسلمانه كان الاولى للمعشي أن يكتب همذاعلي قول ألشارح اكونه مهيما مضافا الى سنى تأمل (قوله أو تدنى على الفنح) نكاهره انهالا تكون لنفي الجنس نصا اذا كانت مضافة أوشسهة بالمضاف ويه قال التاج السيكي وكلام التسهيل صريح

في موافقته لكن استظهر العلامة الصبان ما أفاده صريح الاشموني من أن اسم لا نصف العموم سواء كان مينيا أومنصو ماوذ لك لتضينه معني من الاستغراقية في الحيالتين واغسا أعرب في المحالة الثانية لمعارضة الاضافة وشبهما شبه الحرف (قوله فتكون العموم نصا) أى في المجلة وذلك اذا كانت مفردة اما اذا كانت مثناة محولار جلين أو مجوعة محولار حال كانت محمّلة لنفى المحنس ولنفى قيد الاثنينية أو المحمية كا أوضعه السعد في مطوله وقد يقال لا حاجة لقولنا إى

فىانجلة مالنسة لاخراج الثنى لانه خارج بقسول المحشى أوتبنى علىالفتح الناللثيمين على اليآء الا أن ِقال مراده الفَّح، أونائيه (قوله بإن هذا لىسمن شبه الحرف) أى فلايصلح التركيب عله الساءبل موعلة للفتم لاقتضا تدالتخفف ويجاب بانمشابهة الحرف اغماهى عملة في البناء الإصلى وأمااليناه العارض كالمناءهنا فأنه عارض مدخوللافن أسابه التركسونوارد أسماب موانع الصرف والتضمهن آلعمارض والحاصلان البنسامعلى ئلائة أنواع أصلى وهو الدىحصرآنمالكسسه فاشبه الحرف وعارض واحب ومن أسسامه التركسالى آخرماسق وعارض حائزومن أسامه اضافة المهمالي المفرد المنى واضافة الظسرف الى الحسلة فاحفظهسذا التعقسق الذي أفاده العسلامة الصسان فأنه منفعك فيمواطن كشرة (قوله وفعه ان التضمن الخ) أى التضمن الذي

أوالمضارع أوعلى الاسستقبال قدرالمضارع أوعلى المضي قدرالماضي قال فانجهلت المعني فقدر الوصف لآنه صالح الازمنة كلهاوان كان حقيقة في الحال اه قال الدماميني كيف يقدرمع الحهل ماهوظاهرفي الحال فالمخرج من العهدة ان لا يقدم على تقدير شئ معين بل يُردد الآمر و يقال أن أريد المساضىقدر كدذاوان أرتيدا كمال قدركسذاوان أريدالمستتقبل قدركتدا (قوله أعهمن الظرف اصطلاحا)أى لا مه في الاصطلاح خاص بالمنصوب (قوله شرط حدوثه) أي كالقيام والعقود فحرج باسم المعنى اسم الذات وذلك لان من شأن الذوات الأستمر أرفى جيم الازمنة فلافائدة في الاخبار عنها حدوثه خرج به نحووجودالله والتعليل بعدم الفائدة مبنى على انه يشترط في الكلام الفائدة الجديدة أوالمقصودبيان الكلام المعتدبه لامطلق الكلام أويناءعلى انه يعتبرني الفسائدة الوضعية انيكون المحكم مظنة انجيهلو تقصدافادته والمنوات والمعانى التي لاتتجدد لكونهامع لومة الوجودفي ساثر الازمندة ليست كذلك بخلافما يتجدد كالوردو بخلافهاباعتيارا لامكنة لانوجودها يع الازمنسة ولايع الامكنةواذاعلت ان المدار على الافادة علت ان التقييد باسم الزمان والذات في قوله سملايخير باسم الزمانءن الذات أغلى نظراالى أن الغالب الحادة الاخبآ رباسم الزمان عن المدنى وباسم المسكّان مطلقافان لم يفدلم يصحح كالقتال زماناأ وحيناوكز يدأ والقتال كانأ كماقاره الشاطبي وعلت أنماأفاد ولوفيه الاخبار عن الدات باسم الزمان صحيح وطرقه ثلاثة ان يتخصص الزمان بوصف أواضا فقمع جروبغي والمبتدأعام كنحن فيشهر كذالان اجتماع الذوات في الوقت الخاص ليس من لازم وجودها اذ قد ينتفي الاجتماع فعمروت المعض وقضيته أن مراد بالعوم مطلق التعدد فيصيح قول اثنين نعن في شهركنذا أوفى زمان طيب وان تكون الدات مشمة للعنى في تحددها وقتا فوقتا تحوار طب شهرى رسعوان يقدرمضاف اسممعني فقول المصنف ونحوا لليلة الهلال متأول أى يتقدر المضاف وعليه اقتصر الشار حفى البيان أوبكونه يشبه المعنى كاف الرضى لكن مذهب جهور البصريين أنالتأويل يتقديرالمضاف لايشبه المعنى فى نحوالليلة الهلال فالاخبار عندجه وراليصريين عن معنى لاحثة داء اوعندغيرهم عرفت طرق الافادة وينيني الحاق المعاني المستمرة كالالوان والطعوم والنَّعومة والخشونة بالذوات لأستمرارها وان ما يعرض وبرول كطع يحدث وخشونة كذلك ينبغي ان يخبرعنه ماسم الزمان كذا يستفاده ن كلام المحقق على الاشموني ومن الفاكهيي ويس (قوَّله ثم ان كان المعنى واقعاف جمعه الخ)عسارة يس اذا أخبر بالزمان عن المعنى واستغرق ذلك المعنى جميع الزمان أواكثره وكان الزمان نكرة رفع غالبانحوالصوم بوم والسسرشهراذا كان السيرقى أكثره لانهىاست فراقه اياه كان كانهمو ولاستمامع التنكير المناسب للغيرية ويجوزنصب هدا الزمان المنكروجوه فيخلافاللكوفيينوان كان الزمان معرفة نحوالصوم يوم الجعة لم يكن الرفع غاليا وأوجب الكوفيون النصب وان وقع لاف الاكثرفالاغلب نصبه أوجره بفي وفأقام عرفا كان الزمان نحوالخروج يوماأوفى يوموالسيريوم الجمعة أوفى يوم الجمعة وأمااهج أشهرمه لومات فلتأ كدامرانج ودعاء الناس الى الأستعدادله حتى كأثن أفعال المجمستغرقة بجيع الآشهر الثلاثة وربمارفع نحوموعدكم وم الزينة اه وفى الهقق على الاشمونى واعلم ان الزمان اذا أخبربه عن المعنى برفع غالباً ان استغرق

هذا كتضمن الحال معينى في والتمسير معنى من بدلسل ورود التصريح عن في قوله من فقيام يذود النياس عنها بسيفه مه وقال ألا لا من منسبيل الى هند و يجاب بان المراد بتضمن الاسم معينى الحرف في البناء العيارض ان يفيسه معينى

Digitized by Google

خقه أن يؤدى بالحرف مع عسدم صحة التصر يح بالحرف كافادة اسم لاالعوم نصاالذى وضع له من الاستغراقيسة ومع ذلك لا يصح فى البيت السابق فضرورة فلا بعتبر فليس هذا التضمن كتضمن اتمال معنى ف والتمير النصر يحبها واماالتصر يحبها

المعنى جيع الزمان أوأكثره وكان الزمان نكرة نحوالصوم يوم والسيرشهر وقد ينصب ويجربني فان لم يستغرق الجميع أوالا كثرا وكان الزمان معرفة نصب أوجر بفي غالبانح وانخروج بوما أوفى يوم والصوم اليوم أوفى اليوم وقدير فع ومنه الج أشهر معلومات اه المقصود منه فأنت تراهموا فقالما في سواجج أشهر معلومات عرفت تأويله عن يسوالتمثيل الصيح موعد كميوم الزينة واذاعلت هـذاعلتمافي كلام الحشى من عدم تكامه على حالة اتجر ومن حكمه على ألنصب بانه غالب مع ان يسقال لم يكن الرفع غالبا ومن حكايته أولاالا تفاق مع ان المكوفيين أوجيوا النصب وأظن ان عبارة الشنواني الناقل هولها هي عبارة يس المتقدمة لان يس تابع له في تا ملي فع فتلخيصها هو الذى ضرها (قوله وان كان نكرة نحوميعادك الخ) أى اذا كأن الوعد واقعافى الا كثرا ومستغرفا ويحمل ما يأتى على مالم يكن كذلك وفي بعض النحيخ نحوصمامك فراجه ع الشينواني (قوله أذا أخر باسم المسكان عن اسم الذات الخ) حاصل مذهب البصر بين هنا وفيم أسبق هو ما أشا واليه شيخ مشايحنا العلامة القويسني في قوله

ان أخبر واباسم زمان نكره به عن معسني استغرقه أواكثره فالرفع رجمه ونصبه رج ، انعرفوا أوفقد الاستغراق صع واختبرنص في مكان عرفا ، ورفعه منكرا تصرفا

(قوله أوجاهواسم مكان) أى بااذا كأن خسراءن اسم مكان آخر (قوله أشار بالتمثيل الى انه لافرق فى الوصف بين اسم الفاعل الخ) فيه ان الشار حقد جعل الحكمة عيرهــذاحيث قال وانمــا مثلت بقاطن ومضروب الخوقد يقال لآمانع من تعدد الحكمة تأمل (فوله الكماية تقال في العرف الخ) لامانع من ارادة الكابة المعسروفة المايحتاج لذلك اذا كان في الكلام ما يدل على التعاند تحوزيداماً كاتب واماشا عرتدبر (قوله فيلزم خلوكل منهما الخ)لانه لا يصح ان يكون في كل منهماضمرلانه يصمرالتقديركله حلو وكله حامض وهوخلاف الغرض ولاانفرادأ حدهما بهلانه ليسأونى من الالهنوولاات يكون فيهما ضمير واحدلان عاملين لا يعملان في معول واحد (قوله وأحسبانف كلمنهما)أى اجتما قاوعصل الجواب ان الخرف محروا حد تعمله معنى الجموع الجعول خرا وهومزوخاوالمستقنءن الضمرلا يضرالااذا كانامسندين وهذا الجواب هوأحد أقوال وقبل ان الخبرفيه ضمروا حدّمستتر في آلاول لانه الخبرفي المحقيقة والثاني كالصفة والتقدير الزمان حاوفه حوضة وقبل ان الحرفيه ضمر واحدمستترف الثاني لأن الاول عنزلة المجزمون الثاني والثاني هوغيام الخبر وقبل ان الخبرفية ضهران تعملهما بزءاا نحبرمن قيبل اعطاءما للسكل للعزوكما أعطى الجزآ ناعراب الكل ولايلزم آن يكون كل منهما خبراعلى حسدته لان المعسى الهذوطع مين اتحلاوة وانجوضة (قوله متصلة بالكلام) اذهى حال من ضميرفيها (قوله على هذا القول الثاني) فيه انه بلزم الفصل بالأجنى على القول الاول أيضا اذالمبتدأ أجنى من انحرلانه ليسمعولاله ولذلك عالوا في قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي باابراهيم اله اذا أعرب راغب خسيرام قسدما وأنت مبتدأ مؤنوالا بصيم تعلقءن آلهني براغب الزوم الفصل بالاجنبي وهوأ نت فيتعلق بجعذوف أى ترغب عن آله ي بخسلاف مالوا عرب راغب مبتدأ وأنت فاعلا أغنى عن الخسر قاله بصح تعلق عن آلهستى

مغسنى منوأماالتخين عفني استعمال الاسمى مغدى الحسرف بحيث مكنون الاسم دالاعسلي متنسني الحرف باحسل الوضع كمافي من الشرطمة والاستفهامية فهسنااغهاهوسسف اليناء الاصلى لاالعارض كاهنا فانهعارض بدخول العيامل وهولاالنافية المنسفمرالتضمن . عنى ألا طلاق فيماذكره الجشي رجه الله غسير مسلمتامل (قوله ممنا يقوى الفرق)أى الخوف أىفسلا شفعمعسه أمر بالتعزية وقديقالان قوله فلاالفس الخمفيد العوم والمصيبة آذاعت هانت كذاقيل (قوله أى انك سترد المنون الخ) فعه اشارة الحان لكن في من الست لتوكيد النسبة أى انامتنا بعون ف ورودنا الموت وشرينا من كاسهمن غسرشك (قولهأوبكسرها) هو الأنسب ببقية القوافي (قوله واقول لوقيل الخ) جوز بعضهم أيضاان تكون فتحسة الصفة اعرابية مراعاة لهلالهم

لكن حذف تنوينها للتشأكل (قوله وحدكم) الواوقسمية وانجد بفتح الحيم الحظ (قوله الصغار) بفتح المراغب المحادات الماطور المبتدا (قوله بعينه) توكيد الماسلة والباء ذائدة (قوله الأملى الخ) جلة دعا تبدعا عليهما بالفقد

لوجوهمافيه الصفارله منهما (قوله ان كانذاك) انفيه عمى اذالى للتعليل وكان تامة عنى وجد ( قوله وهو كذاك) أى فلا ينبغى التعو يل على أحدمن النَّاس كما قال الشاعر \* اغــّار حل الدنيا الخندير (قوله اغمار جل الدنيا) الستواغمة

رجــل بالواو وهــومن لاميسة العم وأنسسه المشي وحذف منه الواو ولاضرركذاقيل (قوله ولا يحفاك ضعفه) أى لانمدالصوت وجدف المعرب من نحو زيدمن كل ثلاثى وسطه حرف علة ساكن على ان الأمتداد لايظه رالااذا كسرت الواو وللواو في سيبويه ونحوه مفتوحة (قوله خالسا) أىعن العلل (قوله في الضعمد) قال فى القاموس الصعيد الترابأووجمالارض أوالطريق وبلادعصر مسيرة خسة عشربوما طولاوموضعقربوادى القرىبهمسمسدالني صلى الله عليه فيسلم (قوله عن فاعله) مكتوبي بعضالنسخ بهاءالضمر أىعن اسمفاعله سوآه كاناسم الفاعل على زنة فاعلةأوعلى زنة فعسلة وان خيات معدول عن خستة وفي بعض آخر كالتمالتاه وعلىهسذه النسعة بردان خساث لسمعدولا عن خاشة ل عن خيشة وفي المسان أن بدادمعسدول عن متبدة ولا ينافى ما في المصنعة الأولى (قوله فعن الحد) في الصبان انه معدول عن مجدة بفتح الم الثانية وكسرها أه

براغب لان الفصل بالمعول لا بضروبه-ذا تعلم ما في ما وقع في بعض الهوامش هنا (قوله لاوجه له) قديقال له وجهوه وأنفى الصفة تخصيصامع ان المعنى بخلافه وأمااذا كان متعلفا باكية فلايكون الكلام مفيد اللخيصيص تأمل (قوله تما يغير معنى الكلام) أى من الخبر الى الانشاء (قوله وأجيب بان ظل أنجنة الح) محصدله اله كيس المرآد الظل الدافع كحرَّ الشمس حتى يقال اله لاشمُس في انجنَّدة وحصرالظل فيمنا تقعءلمه الشمس غبرمسلم (قوله وقدقيل بحذفه فيغبرذلك)عبارة الفيشي ظاهر صنىعداغصار وجوب حذف الخرفياذ كره وليس كذلك فانمن ذلك الخيراذا كانظر فاأوعرورا فانعامله محذوف وجوبا وهواكخسرومن ذلكماذ كرهأبوحيان حسسبك يتمالناس أى حسسبك السكوت وغوماأنت الاسرا أىماأنت تسيرالاسيرا فنف لسدالصدرمسده وكذااغاأنتسيرا وقسديجابءن ذلك مان الأول اغسائر كدلان الظرف لمساكان مرفوع الهل كان سادامسد الخبرفهو خبرولعله لايرى مايقول به أبوحيان وترك نحوما أنت الاسسر الابه مسن فى باب المفعول المطلق فتركه اسْتغناءية (قوله نحولولا انصارز يدجوه ماسلم) فان أنصاريدلُّ على انجاية فيجوز اثبات جوه وحذفه (قُولهُ وَانْلَمْهِ جِدَالدَلَيْلُ) نُحُولُولاز يَدْعَالْمُلِـاتْهُ عِمْرُو ۚ (قُولهُ وَقَالَ الجُهُورِلايَذُ كَرَائْخَبْر بعدلولا) أى لعمومه دائمًا وقوله وأوجبوا جعل الكون انخاص مُنتدا أى جعلوا نحولولا أنصار زيد جوه ماسلم ولولاز يدسالمنا ماسلم تركيبا فاسدا ويتعين جعل الكون انخاص مبتدأ وخسره كوناعامافيقولون لولاحاية انصارز يدماسم ولولامسالة زيدماسهم وجعلواقول المعرى

يذيب الرعب منه كل عضب م فلولا الغمد عسكه لسالا

خطأ وحديث لولاقومك حدبثواعهد بكفر لبنيت الكعبة على قو آعدا براهيم مرو بابالمعني وردبان هذا يرفع الوثوق بالاحاديث وبان الرواية بالمعنى الاصسل عدمها وبأنه بفرضه فالرأوى من العرب لامن غيرهم وبانه وردفى الشعر الموثوق به بالولازه يرجه انى كنت معتذرا ، (قوله والاصل يعمركُ) المناسب تعميركُ كما في بعض النسخ (قوله فأن قلت الخ) محصل السؤال انجعل المنحويين لعمرك صريحافي القسم بناف حعل الفقهاءله كاية كعهدالله ومحصل الجواب ان النحو بين جعلوه صريحا فيالقسم لغةلان القسم لغة هواكحلف عظم عند الحالف وان لم يكن اسمامن أسماء الله أوصفة من صفاته كالعرادا كان معناه العسادات والفقها وجعلوه كاية شرعا اذهو شرعا الحلف باسترمن أسماءالله أوصفة من صفاته الذاتية فلاتساف بينهما ولا يحيىء التنافى بينهما الااذاكان مراد النعويين المقسم صريح شرعاد ان التحديث الفرق بين عرالته وعهد الله عند النعويين مع انمدلولٌ كل معظم سواء كان صفة من صفات الله كائن أريد من الاول البقاءوا لحياة ومن الثاثى استحقاقه لا يجاب العبادة أولم يكن صفة من صفاته تعالى كان أريد بهما العبادات ، قلت انهوان استعلكل في غيرالقسم نحوله رك طويل أومبارك فيه وعهدالله يجب الوفاء به الاامه غلب استعمال عرف القسم غلبة فوق غلبة استعمال عهد فكان الاول لشدة طهور القسم فيه كالصريح بخلاف الثانى (قوله واداأ ديدمه غره) أى غير اليمين (قوله وكلامه الذي يوحيسه الخ) هذامه في آخر (قوله وعليهما) أى على كونه بعنى الا بعاء وكونه بعنى الكلام وقوله مصدر مضاف الفاعل صورة ومعنى

أىعلى الاوللان العهدمعناه الايحاء فهومصدر في الصورة وفي المغني وما يعده فاعل في الصورة

ولعَل كَلَاصَهِ (قوله وكذَّا البَّاقىلانستعلالافُمعين) فيه خفاء بالنسبة للصدر والصيفة المجارية هُرِّى الأعلام وأنحيال

وتخصيصها بأنهالا تستعمل الافي معن يتوقف على نقل اله شيخناوسا في المعشى التنصيص على انجاد علم على المصدر وتناسمه ان بدادو حلاق ع و علم أيضا أي علم جنس الكن يشكل عليه بالنسبة ليدادو قوعه حالا اذا كال لا تكون الا

والمعنى اذهوفاعل الابحاء وقوله أوصورة فقط أيعلى الثاني أيلانه على الثاني اسم للكلام والكلام لمس فعلامن الافعال فهومصدر في الصورة لافي المعنى وما بعده فاعل في الصورة من حيث وقوع صورة المصدرقيله لافى المعنى وقوله أى أقسمت الخفيكون عهدالله معناه الاقسام من الشخص مالله فيكون فاعل العهدهو الشخص والقسم به هوالله أى عهده تامل (قوله متصفة بالخطب) وهوالشدة وعاصل المسألة الرابعة التى فالشارح انه يجب حذف الخبر فيماأذا كان المتدامصد رأعاملاف امم مفسر لضميرصاحب حال بعدلا تصلح آن تكون خبراءن ذلك المبتداأواسم تفصيل مضافاالى المصدر المذكورأ والى مؤول به فتلك ثلاثة وقدمشل لهاالشارح فان صلحت الحال لآن تكون خراوج الرفع كضرى زيداشد يدعند قصدالخبرية والنصبوذ كرانحبر عندقصدا كالية اذلولم يذكرا مخبرية اربح اوقف على المنصوب بالسكون على لغة رسعة فسوهم الخبرية وان قدر المحال من الاسم المنصوب لامن الضمير الحذوف مع فعله كااذاقدرقاعًا حالامن زيدفى قولك ضربى زيدا فاعًا فلا يجب الحذف لانهمن صلة المبتدافلا يغنى عن الخبرثم انه اغاقدرت كان تامة لاناقصة وما عدها خسرها لامرين الاول أنالم نوالعرب استعملت الاسم المنصوب فيهذا الموضع الااسمان كرة مشتقة فحكمنا بانه حال اذلو كانخبرا كجازته رينها أوجودها وسمع ولونادراالثاني وقوع انجلة الاسمية مقرونة بالواوموقعه نحوأقرب مآيكون العبدمن ربه وهوساجد ان قلت ما الحوج لأضمار كان ليعمل في الحال وهلا عل فيها المصدر فيكون عالامن المفعول \* قلت لوكان كذلك القدر الخبر بعداد تقديره قبل ملزمه الفصل بين العامل والمعمول باجنى هوالخبر اذرفع المبتداله بجهة غيرجهة نصمه الحال فيفوت الغرض اذالة صود لاضرب الافي هذه الحالة وعلى ذلك التقدير لا يفيد اه شعنا (قوله الساب منون) ويصح تركه و يكون قوله ثلاثة أنواع خبرالمبتدا محذوف كاتقدم نظيره (قُوله ومصدره الزيل) لم يذكر آل التي من هذا الباب مصدر آلانه لامصدرلها كالاأم لها (قوله اذا لمرفوع اغلمو المعنى أى اسم العنى (قوله على غيرقياس) لانمنجلة شروط المرخم الخالى من تاء التأنيث أن مكون علما وصاحب غيرعكم (قوله لثلا بازم الأجحاف بحذف الجلة كلها) أى لوجعلت باللنداء وذلك أن الاصل أدعو زيدا فحذف الفعل والفاعل وأنيب عنه باوحذف المفعول ولم ينب عنه شئ فقد حذفت الجلة بتمامها الفعل والفاعل والمفعول ولم يمق منهاشي بخلاف قولك بازيد فانه بق منها المفعول وهو زيدوقد يقال ان يااذا كانت نائية عن الفعل والفاعل كانا كانهمامذ كوران فلا اجحاف (قوله أو ان وليمادعاء الخ) هذا قول المضمفصل وتقدير النادي هناياه فده أي الدار فيكون قوله بادارى بدلامن النسد أوالاول (قوله أى اسلى وان كنت قد بليت) ظاهره انه جعل على بمعنى مع والاظهر جعلها بمعنى من أى اسلى وأخلصي من الملابرجوع المحبُّ ومة المكَّ واقامتها مك (قوله قلت لاحاجة الى هذاالخ) فيه أن التأويل كالتقدير في الاشكال (قوله واسم دام مسترفيها) أي عائد على لذاته (قوله في السبي المرفوع) على حدزيد قام وقعد أخوه و يحمّل ان منفصة رافع السبي وهولذاته وفي دام ضعير عائد على العيش وأنث لكون العيش بمعنى المعيشة والحياة ولذاته نآئب فأعل منغصة والضمير فى لذاته عائد على العيش فيقال حينتُذان الحبر رفع اسماطا هرافيه ضمير يعود على المخبرعنه (قوله لابرى ذلك) أى التنازع في السبي وذلك لان ابن مالك اشترط في التسهيل في المتنازع فيه ان

نكرة الأأن يقال هـو مؤول بالنكرة علىحد خا،زىدوحىدە (قولە تضمنه معنى هاءالتاندث أى التي في العدول عنه اه مسان ولم يوجدني زينب هاه تأنيث في العدول عنه اذلاعهدل و مه ينسد فعما للمعشى (قوله لتوالى العلل) أى ألعلبة والتأنيث والعدل وردان أذريعان فسه خسة أسسآب وهومع ذاك معرب ومحاب بانهم نهوا ماعسرايه علىان اجتماعالاساب مجوز الناء لاموجب أه سم والخسسة هي العليسة والعمة وزيادة الالف والنون والتأنث لانه علملدة والتركب اه صيان وفيهذا الجواب نظرفان سامحذام عند أهل انج أزواحت لاحائز الاأن يقال المنظوراليه مجوع التعان لاكل لغة على على ما تأمل (قوله والأول أناهر) قدعلت مأفيه إقوله وأذاسمت مه مذكر امنع صرفه) هذالايتمعلىقول الجهور مأن شافعاعد انزال وفسوه لشههه وزنا

وعدالاوتعر بفالبقامهذه الامورف هذه الحالة (قوله كسحاب) هذا اسم جنس وقوله وذهاب يكون هومصدر وقوله ودهاب على ما ودعك ربك على قراءة ومصدر وقوله وحداه وصفة (قوله لاماض) ذكر بعضه مماضيا لمدع واستند لقوله تعالى ما ودعك ربك على قراءة والماض المدعوات المدعولية ال

التخفيف (قوله والا فهومبني اتفاقا) في حاشية القطر ما يفيدان فيه خلافا (قوله بفتحتين) المشهور بزع بفتم الجيم وسكون الزاى ذكرشراح الحديث هذه الرواية كذآأفيدلكن قال المحشى في الاول أذكر الغربب اه شيخنا (قوله تحريف)

وانأطفارا عودطس الرافحة نعنقسل شبخ الاسلام مأبوافق الحشى اهشعنا (قوله لانها لغتهم) أىلغة جمعهم كاصرحوابه واعترمن مان التومسل للإمالة لس من أساب الننام ولوسـلم فقتضي امالة جىعهمانجىعهموسون على الكسر لاأكثرهم فقط ويدفسع بانسدي النناء لدس التومسل للامالة بالشمه منزال على ما تقسلم لحكن أكثرهم اعتبر هسذا الشبهلتقويه يترتب الامالة التيمى لغتهم عليه وبعضهم لم يعتبره لكونه لايقتضى البناه عنسده ولم يعتبر ترتب الامالةعلمه لحكويه لاسخفرالي ألامالة الاعند تحفق مقتضى الكسر فاعرف ذلك اله مسان (قوله وهوأولىأىلان العدل الخ) أجاب الدمامسني بان الغالب على الاعلام النقل فلذًا حعلها سيبويه منقولة عن فاعلة المنقولة عن الصفة كإتقدم فيحرو علىمذهب المردتكون

يكون غيرسبي مرفوع بخلاف السبي المنصوب (قوله واحتملوا أى ارتحلوا) الظاهر ان معنى احتملوا جلواعلى المررالمعدة لنقل الاموات الى المقابرويدل له قوله بعد أخنى علما وتفسيره ما رتحلوا خسلاف المتبادر الاأن تكون المرادار تحلواالى المقائر وأنكان خلأف المتبادر من لفظ الارتحال وعطف جلة أمسى أهلهااحتملواعلى ماقبلها من عطف السدب على المسبب (قوله مردوديا ن ذلك ليس التفاتا الخ) هذاعلى مذهب الجهورا ماعلى مذهب السكاكي فهوالتفات لأنه لم يشسترط تقدم تعبيرآ عريخا أفه التعسر اللاحق وأماقوله \* وبات وباتت له ليلة \* فهوالتفات با تفاق لانه مسبوق بقوله تطاول ليلك (قولة و يحتمل أن يكون ما بعد الفاه جواب شرط مقدر) أى صورة والافهوعلة العواب كإيدل عليه آخوالعبارة(قوله ولا يحنى ما فيهمن التعسف) أى الحروج عن الطريقة المحادة وذلك لان تكثير الحذف مع امكان حصول المعنى المقصود بأقل منه خروج عماذ كرفالا ولى الاقتصار على ان في الكلام سذف المعسلول والتقدير لاتفتخر على لان كنت ذا نفر فان قومى الخفتوله لان كنت الختعليل للافتخارالمنهى عنه وقوله فان قومى الخ تعليل للنهسى عنه (قوله وان وافق لغة العرب) أى وآن وافق ذلك المخالف لغة العرب فليس المدارعكي الموافقة وعدمها بل على الور ودعن الني صلى الله عليه وسلم وعسدمه وفى بعض النسخ وان لميوافق الخأى وان لم يوافق ماورد عن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لغة العرب والنسخة الاولى أولى ولعل بشرابا لنصب عندتميم خبرلكان المحذوفة ومامهملة تأمل (قوله رجه الله ان ليس الخ) أى بان ليس الخوه في أنه كان المنادى به فيما بينهم هــذه انجلة وهووان صحى فذاته آلاان وأواكحال تمنع منه ومن ثم قال البيضاوى فنادوا استغاثه وتوبة واستغفارا ولات الحن حسمناص أي ليس الحين حسن مناص (قوله بانه لا يوجد له مثال) أي يخضسه وقولهلان كلمثال فسرضالخ أىلان كلمثال فرض للنفىفهو وان صيمله الاأمه غيرلازم لاحتمال اعتبارا لثبوت فيه فيكون داخلاف الشق الاول فلاحاجب للعمع بينهسما كاوضحه الشنوانى ف حاشية الشبخ خالد (قوله وأجيب بان المعطوف الخ) هـ ندا المجواب لا يناسب هـ ندا الاعتراض واغمأ يناسب الاعتراض بان التعريف يقتضى في الثال الثاني ان الاستدراك فيسه هو تعقيب الكلام برفع الكرم الذى يتوهم نفيسه معان الكرم في الثال لم برفع مل أثبت والألورفع لم يكن هناك استدراك بل تقر برالوهم الحاصل قبل فقدذ كراعتراضا ولم يحسعنه وأحاب عن اعتراض لم يذكره (قوله والاعتراض مبني الخ) ليس الاعتراض الذي ذكره مبنيا على هذابل المبنى عليه هوالاعتراض الذي ذكرته لك (قوله والذي يظهر الخ) ظاهره محسة الجواب المذكورلوسلم الأعتراض وقدعلتمافيه ثمان هذاالذي يظهرله غيرظا هراذ المعترض مسلم محة توهم النفي في المثال الثاني كايصع توهم الثبوت ومحصل اعتراضه الهلاحاجة للعمع بين الشقين بل الاول كاف (قوله اذلاداعي الى تقد بر بوث ف المثال) أي التقدير الذي ذكر والمعترض (قوله وهذاواضم من كلام الشارح الخ) هذا الحطف غرم عله كالا يخفى علَّنك بسدب البيان السابق والله الموفق (قوله فِ الْتَمْسِلِ بِهِذَالْمَا الْكَافَة نظر الخ ) فالاولى التمشيل بقوله " وَلَكُّمْمَا أَسَعَى لَجَدَمُو مُل ي (قوله انه يفعل ف المار الفعلة الشنعاء) والمعنى جدد نظرك ياعبد قيس وأعده ثانيا فلعسل ذلك المار المربوط اتانة فتبادراليها وتفعل فيها الفسعلة القبيحة وتقعف الفضيحة فانك لم ينفسعك نظرك الاول م تجلة وأجيب بغير ذلك أيضا كاذكره شيخنا اله صبان (قوله لان في أمس) وزن الفعل لعسله على فزن أعل فعل أمر من العلو

صدالسفل تأمل (قوله اسم فعل بمعنى قم) والظاهران لافيه وفي لامساس غير عاملة وان كانت لا الناهية والدعائية تعل الجزم

لان أسمى الافعال لاتناثر بالعوامل (قوله علم في لا ترتفع الخ) المناسب لقول الشارح اذا دعوا عليه ان تكون الااخلة على لعا دعائية الاغامية كاهوطاهر ٢٠ و كالرمه و يكون المعنى الاارتفعت وقديقال المقصود من قوله الاترتفع الدعاء أيضا أى

لعدم وجودما يبين الكحال هـ ذاالحارو يكشف أمره انذاك والاتنالنارقد كترت والاضاءة قـ د حصأت ويعضهم حل البيت على انه هجاه بالسرقة وهومردودأما أولا فلان الواقع خلافه وأماثانيا فلان السارق لايسرق اذاأضاء فه النارائحار بل اذاأ وادذلك ينتظرعدم وجودما يكون دليلاعليه كهمو بديه ي والمارمن جلة الدليـ ل عليـ ه فكنف اذن تتأتى له السرقة (قواد من بحر الطويل) صوابه البسيط كما في بعض النسخ اه شيخنا (قواء ومعناه قاصد الماء) ظاهره انه معناه على الضيطين السابقين فرر (قوله وجميع خرالمبتدأ الخ) بردعايه دخول لام الابتداء على خرالمبتدأ فالاولى اعراب جمع متدأ ثانيا ومحضرون خسره وانجلة خبرالاول والمسوغ الربتدا بجميع العسموم أو الاضافة تقديراأولام الابتداءوالرابط على جعل جيع مبتدأ نانياا عادة المبتدأ معناه لانه على هذا بمعنى كل وعلى الاول بمعنى مجوع أفاده الصبان (قوله وماموصولة) أى أونكرة موصوفة أوزائدة الفصل بين اللامين (قوله وجالة القسم وجوابه سدت مسدالصفة) لعله الصلة لانه جعل ماموصولة لا موصوفة وانصع كماتقدم قال فالمغنى لكن الصلة فى المنى حلة الحواب فقط واغاجلة القسم مسوقة لمجرد التأكيد فلا يقال جلة القسم انشائية والصلة لاتكون الاخبرية (قوله بمعنى الا الاستثنائية) وحينتذ تكون ان بالتخفيف نافيسة فلاشاهد في الأسة حينتذ وكنذا يقال في قوله تعالى وان كل كنا جيع الخ (قوله وف اللوفينهم حازمة الخ) هذاء لى قراءة تشديدميم المع تشديدنون ان فتكون ان التوكيدوكلا اسمهاو كارمة والجلة ف محل دفع خبران اماعلى قراءة تشديد او تخفيف نون ان فتكون أننافية والماء ني الاالاستثنائية ونصبكلا حينئذ بمعذوف تقديره أرى كإفي المغني أفاده الصبان خلافالما يوهسمه كلام الحشى من ان كلام ابن اتحاجب وكلام الصنف في المغني في قراءة تخفيف النون وتشديد لماوان كان صححافي ذاته وألمق ماستشهاد الشارح وعلى ماقاله الصمان تكون قراءة أي كرالتي ذكرها المحشى لأشاهد فهاولذلك قال الامر في حاشيته على المغيني الاولى حذف قول المصنف وأبو مكر (قوله بدليل أن عده ليوفينهم)أي ولتوقع التوفية لان الابدمن توقع منفيرا بخلافه على التقدير الاول وان منفيرا وهواهمال الكفار غير متوقع وان أجاب عنسه الدمامينىبان توقع منفيها غالب لالازم ولوسلم فألكفار يتوقعون الاهمال ولايشترط فى التوقع ان مكون من المتكلم أفاده الصبان (قوله يشددونهما) أى ان ولما وقدعات من كلام الصبان ان هذه القراءة هي محل كلام ابن الحاجب وكلام المصنف في المغنى فتأمل (قوله يتأمل في التمثيل بذلك الخ) ومثله وأنعسى أويقال انقبله مايدل على البقين وهوأ فلم ينظروا وكذلك وان ليس فأن قبله أملم ينبأ وكذلك والخامسة فان قبله ان تشهدو فيهام عنى اليقين وانخامسة شهادة ( قوله بعني السؤال) لعلهذا بحسب الاصلوالا فالمراديه هنا المسؤل أخذامن آخرالهمارة فحرر (قوله بعض عماته) الصواب معض أعمامه كافي معض النسيخ لانه من كلام أبي طالب (قوله وصدره ونحراك) وفي رواية ووحه مشرق اللون ويفيد دآخوالمبآرة وقوله وصدرمشرق الخ أىمشرق النعر (قوله وخسره محذوف الح) الاولى ان الخبرهو جلة كان ثدياه حقان (قوله مثنى حقة) لاما نعمن كويه مثنى حق (قوله والركاب الخ) والاستدراك بقوله عيران ركابنا الخعلى قوله أزف الترحل صورى لانقرب الارتحال لايقتضى ذهاب الركاب أى الأبل التي يرتحلون عليهاءن رحالهم أى منازلهم حتى

لاارتفعت (قوله وهو الاسود) لعدل المرادمه هناالرحل الموصوف بالسواد كإيدل عاسه قوله يحقره بالتصفر ويحقل ان المراد بالادم الماءالاسودلان صفته السوادو مكون القصود من التصغير التحسين لاالتحقير ويكون المراد مدحهاذه الشربكثرة مائها فرر (قوله ومحاز حيثأوقع الخ) أى فهو محازعقبلي فىالنسمة الايقاعية حث أوقع الحصرعلى الارض وحقه ان معمل الزرع الحال والارش ومساك محاز عقلي أيضافي اسنادتغن الى الارض وحقمهان يسئندالى الزرع الحال فهالكن أنت حسربانه اذاكان المعنى على الحذف لمركن محازعقلي فمباذكر لانهأوقع ذلك علىمن هوله وأسنده البهفامة الإمرأن فسه خذف مضاف ولايكون الجاز الااذا لميلاحظ الحهذف مدلهلوول العلماء فأقوله تعمالي واسأل القرمة انه يحتمل انهأطاق الفرية على

أهلها أوان فيه حذف مضاف أوان القاع السؤال على القرية مجاز فيعلوا العقلى مقابلا لمجاز الحذف كذا يستفاد يستدرك من من عبلدة الأأن مجاب بان المرادان فيها حسد فا مجسب الاصل ثم تنوسي وجعل مجازا عقليا أو بأن الواو بمعنى أو (قوله و زرع من قوله كان لم يفن زرعها) لكن الشارح قدم زرع وجعله مبتداحيث قال كا فن زرعها لم يلبث اذا علت النارجها في قول الشارح كان زرعها في يعن الشارح فاندفع ما في عبادة (قوله قول الشارح كان زرعها لم يلبث بالرفع لا بالنصب اسم كان اذا سمها ضمير الشاركا قال م

لماقدرزرع)ف بعض النسخ لساقدم زدجوكل محیم(قوله وحله زرعها لم يغن خبر) بدل الملالة تأمل (قولهلابوجدولا يظهر)ماقاله عمادةمن الدموجودومسيلله بجمسع المؤنث السالم الواقع اسم لااذا فتح فان الفتحة نائمة عن الكسرة اذحق البناء أن يكون علمالانه ينصب بهافى حالة الاعراب ووجمه عدمالظهورانمنينيه على الفتح يجعل الفقة أصلية لاناتبسة عن الكسرة وأيضالو كانت الفقعة فاشة عن البكسرة لزمأن الفحة فائمة عن نفسمها تواسطة أن المكسرة فائمة أيضاعن النصب ان يحكون بالفتحة (قوله فاردنا انجزه الثارت) وهو الاضافة التي نست للذات (قوله أوان الاضافة لأدنى ملاسة) أىمنجبث انالاضافية متوقفة علمه (قوله الهعلي كل حال) أىسسواء أردنا المعنىالتضمنى أوجعلنا الاضافةلادنيملاسسة

يستدرك عليه بقوله غيران الخبل يقتضي بقاءتلك الركاب في الرحال وهومعني قوله لمانزل برحالسا اى لم تنقل منها بل هي الأكن مقيمة به او كانه أتى به توكيد الما قبله و توطئة لما معده و يحمّ ل أن المراد بالركابماعليه الامتعة وقدتتقدم الزكائب التى عليها الامتعة على ارتحالهم فأستدرك لدفع توهسم ذلك (قوله وخصوصا على القول بإن البسه له الخ)هذّا يقتضي ان التوقف عار فيما ادا كانت البسملة آمةمن كل سورة أولا فحواب المحشي بعدغير كاف وغيرمطا بق والاظهرف الجواب ان يقال ان هذا التوقف مندفع امايان المرادبالا شداءا تحقمق أنلا يتقدم علىها شئءن جلتها وأن تقدمها جل أخر وبالابتداه الحكمى ان يتقدم علم اشئ من جلتها لا يخرجها عن الابتدائية نحوأ لا الاستفتاجية ومن هذا يعلم ان قوله ان العزة لله جيعامن الائتداء الحقيق لامن الحكمي خلافالما يأتى عن يس ونبعه الميشى وبهذا تعلمان مازاده المفاكهس من كسرهآ فى أول انجسلة المغير بهاعن اسم عين يحوز يدامه فاضلوف أول الصلة أوالصفة أوالجلة الحالية أوالمضاف الهاما يختص بالاضافة الح الجسل ليس داخلافةوله فى الابتداء اذماذ كرليس ابتداه جُلتها خلافاليس اه شيخنا (قوله لاللقهم) أى مع العطف أىليست الواوللقسم مع العطف السلا يلزم اجتماع أدانى قسم وهما ألواو الاولى المقسدرة الداخسلة على حمفانها مملطة على الكتاب بواسطة العطف وآلوا والثانية الداخسلة على المكتاب فانها القسم أيضاءلى شئ واحد وهوالكتاب وهذالا ينافى انه يصيحان تكون الواوف والكتاب القسم فقط ولايلزم ماذ كرلعدم العطف المفيد تسلط الواوالاولى الداحلة على حم فقوله اجتماع قسمين أي حرفي قسم هذاو يحتمل ان معناه والله أعلم ان الراوف والكتاب ليست القسم على جعك حم مقسما به بحرف قسم مقدرائلا ملزم اجتماع قسمن وهما قوله حموقوله والكثاب المستعلى شئ واحد وهوانا أنزلناه وفيهان الظاهرا به لامانع من ذلك اذلك ان تقول والتوراة والانجيل لافعلن كذابنا على ان كلامنه ماقسم مستقل ولوسكم منعه فلامانع من تقدير مقسم عليه لاحدهما فحرر وقوله والا فللقسم أى ان لم يكن حم مقسماً به فالواوف والكتاب للقسم (قوله لان الاول هو السابق) أى ولسلامته من التفكيك فان فيها يفرق الخ من تتمة قوله انا أنزلنا ، في ليسلة مباركة وقد تخلل سنهما المقسم عليه على جعل الجواب اناكا الخ (قوله والتعبير بقال اما الخ) فيه ان التعبير بقال واقع موقعه وماذكره المحشى اغما يحتاج اليه فأنانى وجعلني وأوصاني وجل من لا يسهو (قوله لأنه فصل من كون ما بعد انعتا) أى أو بدلًا أوعطف بيان ولا يدفع احتمال غير الخبرية فيما نحن فيسه حركة الأعراب البقاء الاحتمال عند الوقف (قوله بدل من قوله أنا ابن أباه الضيم) لعل المناسب من قوله ابن أباة الضيم وقوله و مجوز جعله في موضع الحال أي أوخيرا ثانيا تأمل (قوله من اسنادما الشي الي آلته) ماواقعةعلى النفي والشئ واقععلى المتكام والضميرفآ لته راجع لما وعبارة غيرهمن اسنا دالشئ الى آلته (قوله واطلاق المصدّرعليما الخ) هذامبني على ان لا التبرُّنة من قبيلُ النركيب التوصيفي والذى يؤخد من كلام الحقق على الاشموني الهمن قبيسل التركيب الاضافي وان الاضافةمن اضافةالداللدلول (قوله بفتحالزاى وكسرها) وعلى كلفالباءمضمومة الاانه على الاول يكونُ الفعلمينيا للفعول وعلى الثانى للفاعل وقوله من نزف الشارب البناء للفعول راجع للاول وقوله وانزف مبنى للفاعل راجع للثانى وجدلة ولاهم عنها ينزفون مؤكدة كجلة لافيها غول بناءعلى تفسيره

﴿ ١٣ بِ تَقْرِيرٍ ﴾ (قوله لا وجه لتخصيصه االح) قدد كرواله وجها وهوان الاضافة لمالم تتم الابالثاني بعد حصول الاول نسبت اليه ولا يخفى صعفه ولعل هذا من جلة ما أشار اليه بقوله وقد يتر وحون الح (قوله مع انها حال بينهما)

أى صفة مشتركة بينهما وذلك لان الاضافة كاهى جومة عنى المضاف اليه كذلك هى حزمه عنى المضاف فان قيام معنى المضاف ذات وقع عليه الاضافة فالمراد بكونها ٨٩ مشتركة بينهما انها جزمهن كل منهما هذا على الاول وعلى الثاني فلان الاضافة لا توجد

(قوله يقال كتيبة) أيجماعة (قوله وأماالرفع فعلى انهاعاملة عمل ليس) فيمان الظاهران الخبر ما بعد الاوشرط عملها كليس عدم انتقاض النفي بالاعلى انه لوقدر لاحول موجودولا قوة موجودة لناالابالله لكانفي غيرالشعر وتقدم اشتراط ال تكون في الشعر نع على مذهب من لا يشترط الامر ظاهر (قوله أوبالرفع على انه خبر) أي أوصفة أيضا خلافالم ايوهمه كلامه لايقال فيسه الاخمار بالمفرد أوالوصف بهمع تعدد الخبرعنه أوالموصوف وهوعمتنع لانانقول مشل مفردمضاف فيصدق بالمتعدد على الههو ونظائره كشبه وغير يستعمل فى الواحد والاكثر والضمير في قوله اذا هو راجع للذكورمن مروان وابنه والمغنى الهأدرك من المجدحظا وافراحيث جمع بين الازار والرداءمنم ولم يقتصرعلى أحدهما ولعل نكتة ذكرالا تترارمع ان في الإرتداء الكفاية الاشارة الي ان خصال الجد ليست بحسب ظاهره فقط كالرداء الذى يرتدى به فانه يكون ظاهرا الهي بحسب باطنه أيضا كالازارالذي يؤترر مهفانه يكون غبرطا هرلكويه تحت الرداممثلا فالمرادانه متصف بخصال ذلك المجد ظاهراو باطنا (قوله الناءنائب فاعل الخ) والمعنى علم الناس وشاع فيما بينهم انك مستمرعلي وفائك العهودمقم عليه أخذامن ذكر الصفة المشهة فانها تفيد الدوام والاستمرار (قوله والغبطة تنى الخ) ومفعول اغتبط محذوف أى اغتبط غيرك في وفائه بالعهد أخد دامن قوله بعد وان اغتباطا الخوالمرادمن الامربالاغتساط بالوفاء بالعهدلازمه وهوطلب الاستمرار عليه والافكيف يأمره باغتباطهمع قيامه به (قوله والاظهرماذ كر الدنجوني الخ) قال الدنجوني بعد ذلك وكانه يصف فرساسريعةالجرى (قوله أىاذاوقعت في حواب قسم) وعلى هذا فيقدرا لقسم في مثال الشارح (قوله وأُحِيب بان القَسم أى المقدر) أى أقسم بالله لنا تين منيتى و في هـذا الجواب نظر لإن العلم انماتعان بمضمون جلة الجواب فقط فهي التي في محسل نصب سدت مسد المفعولين ولاير دأن جلة الجوابلامحللها تجوازان كون لهامحل باعتبارا لتعليق ولايكون لهاباعتبارا لجواب أويخصص قولهم جسلة المحواب لامحل لهابمسااذالم يتسلط عليهاعامل (قوله اعترض بأن الاولى على المفعولية المطلقة كأىلان المفعول المطلق أعممن المصدركضر بتضربا وغيره كضربته سوطا بخلاف المصدر فانهلا يشمل نحوسوطامن قوالكضربت مسوطا وتعبيره بالاولى لابالصواب لامكان الجواب أوتأدما (قوله بالتنوين) أى وتركه ومرفوع خرالمتدأ محذوف نظيرماسيقله (قوله أونحوه) كان تقول المذكورباب (قوله قيا سامطردا) أى في كل ماأمن فيسه اللبس (قوله أى رفع زيدمن قام زيد) هذاميني على انه مثال للرفع وهوء سيرلازم بل الاطهر انه مثال للفاعل المرفوع أي كزيد من قام زيد (قُولُهُ أَى حَقَيقَ التَّأْنَيْثُ) لَا وَجَــهُ لَقُصْرُهُ عَلَى الْحُقَيقِ الْهُ شَيْخَنَـا (قُولُهُ وَلَا يُرْدُمُالَا يَتَّمَيْزَالِحُ) المناسب حذف لاالا ولى كايؤخ فنمن يسأو يقول أى حقىقى التأنيث بشرط تمسزمذ كرومن مؤنثه فلايردالخ (قوله مالايتميزمذكر من مؤنثه) أى وخلّامن الناء أخذا تما بعد وقوله | فانهلا يؤنث) أى اعتبارا باللفظ لعدم الوقوف على المعنى (قوله مؤنث) أى اعتبارا باللفظ لعدم الوقوف على المعسى أيضا (قوله والتاء ليست نعتبر) المقام للتفريد ع كما لا يخفي (قوله الا اذاميز أنى أوذكر) أى فتعتبر التاء اذا أريد المؤنث نحوقامت فاطمة وهـ ذا الاستثناء منقطع لان قوله والتاءليست تعتسرمفر وض فيماعلم تذكيره لافيماهوأعم وقديقال هواستثناءمن العموم يقطع

الأمالضاف والمضاف المهمعا فالمراد تكونها مشتركة سنهما انها لاتوجدالا بهمامعا فظهر منهذاانقولهمعانها حال الخ راجع لكل مِنهما (قوله عَــلىانها لستمعني لماصدق المضافاله) أى كزيد فیقسولک حاءنی زید وعروىعسد وذلكلان الاضافةليست جزأمن مفهومزيد بلهى جزء من مفهوم لفظ مضاف اليهولا كألرم فيهوهذا الترقى راجع للاول لإللثاني أيضالآن الاصافة معلىمنسوب لزيد في هـذاللثال ععنى انها متوقفة علبسمكاهى متوقفةعلى بعدفنسية المعنى للضاف المراد منهالماصدق صححةاذا جعلت الاضافة لادنى ملاسة فظهرمن هـذا ان قوله على كل حال خاص بماقبسل الترقى لاعام فعهما (قدوله ماالدليل على ان المنوى المعنى) أى والبناء ليس دلملالاحتمال انعلته الشسهارف الجواب مثلا (قوله بل يقولون

علة البناء الخي أى وهذا كله غير موجب بل محقوز فقط (قوله مع ان بعد لم تستعل الخي) أى و يشترط النظر في وجوب البناء الذالم وجوب البناء المراكز ال

أحدالاربعة المذكورة فى قول ابن مالك كالشبه الوضى الخ وليس هذا واحدامنها فهومجة زفقط ( قوله الافتقار المضاف اليه ) أىمع اله لايوحب البنياء الاالافتقار اللازم الى الجلة بخلاف الافتقار الى المفرد فلايوجبه بل هو معوز فقط وقسلان

العلة هي الشبه في الجود وهــذالس من العلل الموجسةأيضا وبعسد فهذه الاموركلهاحكم ترتدت على السماع فلأ انتقاض سعض المواد (قوله ولا يخفى مافى ذلك) قدعلته منالسان السابق (قوله بمافاتها منالاعرأب) أىوهو الضمة (قوله وهوغريب) ان كان الضمرراحيا للرفع فوجه غرابته عدم شهرته وان کانراجعا اكون السوغهو الوصفية المعنوبة فوحه غرابتشهان النصقائم علىمنع نحوانسان قائم وحوازحيوانناطققائم معانالاول بمعنى الثاني فتامسل (قوله فهسي معربة خرما) قساس مايأنىءن انمالك حواز المناءوجعمل التنون للعوض (قوله فلما حذف صدرالصلة نزل الخ واغالم تسبن فأى قائم مععسدم الاضافة لفظأ لقسام التنوين مقامها كافىكلو بعضولاعكن قامهمقام المتدالكونه لايشهه ولانه لم يعهدهم انفالتنزيل المذكور

النظر عن الفرض (قوله فأنث الحكل) أى سواء أريديه مذكر أومؤنث (قوله واحكم بتل كير الدى تحردا) نحوقطع أنعاز يدأوذكره لاقطعت وقوله سوى ماوردامؤنشاأى كالرأس فتقول قطعت رأسه ولا يحس التذكر وقوله هذااذا كان محاز بهما راحم لقوله واحكر بتذكيرالخ رقوله ان مِن الفعول ومؤنث نائب الفاعل وقوله واعكس أى ذكر ان أريد مذكر وقوله كهند مثال كمأر يديه المؤنث فتقول قامت هند وقوله وأددراجه للعكس فهومثال لماأر يديه المذكر لاته علم رجل منقول منجع أدةوهي المرةمن الودكغرف وغرفة والهمزة بدلمن الواوالمضمومة كافأقتت وأجوه جع وجمه (قوله امااذاالتمييز صارساقطا) أى كافى برغوث وقوله فذكر الكل أى سواءار مديه مذكر أومؤنث والحاصل ان المقرون بالتاءله أحوال ثلاثة وان كان مدلوله مذكراً وجب تجر يدالعها مل من علامة التأنيث وان كان مدلوله مؤنشا وتمييز من المذكر لم يجب التعريدبل بحب الحماق العملامة كإفى قامت فاطمة أو يحوز الامران كافي عاء تكموعظة وان لم يتميز مذكر يمن مؤنثه وجب امحاق العلامة اعتبارا باللفظ كقالت غلة ولوأريد بهمذكر وهذاهو الذىذكره الناظمف الابيات الثلاثة الاول وغيرالمقرون بالتاءله أحوال ثلاثة أيضا وهوأن مجازى التذكير والتأنيث يجب فيسه تجريد العامل من العلامة كاللسان والانف ونحوذ للشمالم بردعن العرب تأنيثه كالرأس والخر والحرب وانحقيق التأنيث ان تمزمذ كره عن مؤنثه يؤنث فيه العامل فى المؤنث كقامت هندويذكر في المذكر نحوقام أددأى الرحل المسمى بهذا الاسم وان لم يتميز مذكره عن مؤنثه يحب فيه تحريد العامل من العلامة اعتبار الالفظ كقتل البرغوث ولواريد مؤنث ولاتقل قتلت وهذا هوالاً ي ذكره الناظم في الاسات الخسسة الاخيرة (قوله قسد يكون فاعلا) كيمسنان ويسى الناكا (قوله وذكر الفاعل بعده) أي ونائب الفاعل أيضا (قوله معطوف على قوله أولا وما يتعلق به) الأولى عطفه على قوله باب الفاءل لان العطف اذا كان بحرف غيرمر تب كان العطف على الأول (قوله يكون مبتدأ الخ) نحوزيد ضربته وقوله اله يكون فاعلا نحواذ االسماء انشقت (قوله الضميرفي قوله واقعاالخ) وكذلك الضميرفي منه عائد على الاسم باعتب ارمدلوله لابمعناه الاصطلاحي وقوله لان الفعل مسندالي ضميره) وهمامسندان الى زيد وذلك اله لو كان المسند هوالمجموع لزم عليه كون الشئ مع غيره مسندالنفسه وهولا يصح ولوكان المسندهو القيام المسند للضمر لكآن تحصيلا للعاصل لان الضمير عين زيدوقد أسندالي الضمير أولا فلا يسنداليه ثانيا وقد يختارًا لثانى ويكون من باب التوكيد لأمن باب تحصيل الحاصل كايعلم من فن المعانى (قوله ولو سُم) أى عدم اسناد الفعل أصلا ولا نظريق التضمن وقوله فهولد فع التوهم أى توهم اسناد الفعل الى زيداى ان قوله مقدم عليه لدفع توهم دخول زيدمن زيدقام في آب الفاعل بناء على توهم اسناد قام الى زيد (قوله فدعوى ان ذلك الخ) هذالا يناسب قوله ٦ نرا ولوسلم الختامل (قوله جذعا) أى كالجذع فى القوة (قوله لا مه يلزم عليه الاخبار عن المنكرة الخ) أى لان هـــمعرفة ومخرجي نكرة لان اضافة اسم الفاعل لانفيده التعريف ولاالتخصيص اذآاد بديه الحال أوالاستقبال كاهنا ولوسلمانها أفادته التعريف على فرض ارادة الدوام فالضميرا عرف والاعرف هوالذي يجعسل مبتدأ (قوله ليدخل فيسه اسم الجمع) كقوم و رهط وقوله واسم الجنس كشعر و بقر (قوله بفاعل فعل نظر الانه لاعكن تنز بل المضاف المه منزلة المتداالحدوف في نحوا بهم قائم لاختلافهما جعا وافرادا وان أمكن في المهم أشدلان وَبِرِى بِالْفَقَرِءِ لَى الْهِرْحُدِبِ) فيه اله خاص بحالة الطرفيسة وهي مفقودة هنالوجود المجار الاأن يقال اله سماعي كما يشــيرله قوله ونروي (قوله من انحفاء) ١٠٠ أى فهو بالخاء المجمة وفي عبادة احتمال كونه بالمهملة (قوله هيكل) أي ضخم كذا

المعماعة يذكر ) نحواضر بن ماز يدون واضر بواالقوم ياز يدون ولتضرب ماز يدون (قوله مؤنث أيضاً) نحواضر بن ياهندواضر بى القوم ياهنـــدولتضر بن ياهنـــدتدبر (قوله تجــُــأنب) كل منهما بصيغة الامر (قوله وحالين للتفصيل) أىمع بناءالفعل للفاعل (قوله فيقول الشاعر فتلقفها الخ) صدره \* كرةُ طرحت بصوائحة \* (قوله فسد المعنى)أى المقصود لاقتضائه نفي الفعل عنه واغماهومنني عن غيره مثبت له والمعقق في حاشية الاشموني مناقشة في بعض هذه الامور (قوله ويحتمل ان تكون أوالشك الخ) مقابله ان أوجعني الواووكان الاولى ذكره تأمل (قوله والمجلة في صفة لصدرتح ذوف الخله كان أولى كاهوطاهر (قوله وهواسم جنس) أى جى (قوله لالتأنيث هذاالمسنداليه بخصوصه) فاستعمال التاءف ذلك عُجازلان استعمال اسم المكلى في المجزى من حيث خصوصه مجأز كالايخفي ثمان هذا الاشكال الذى أحاب عنه ساقط من أصله لان التاء لم تعبعل قرينة على تأنيث المسند المه لا العام ولا الخاص مل اغساجعات قرينة على تميز الفاعل من المفعول حتى لا يلتمس أحدهما بالاستوولاشك ان التاء ليست موضوعة لذلك التمسر مل التأنيث والله أعلم (قوله تعظُّيمُـالمعناه) أى في المدح أوتهو بلاله في الذم (قوله لان الشمس مَّفردة في الوجود) أيُّ فيتحد التمسزمع الخصوص وهوقوله هذوالشمس اذالاشارة للشمس المحققة خارحا وقوله ولوقات شمس هدذ اللوم حازأى لان المخصوص حينتذأ خصمن التمييز لعوم التمييز لشمس هدااليوم وشمس غيره من بقية الايام وقوله وفيسه نظرأى الحا تقسدم من أن الشمس مفرّدة في الوجود ولا نظر لتعددها تتعددا لاقام والاظهرالجوازكاقاله ابن عصفور لهانجواز في الصورة الاولى نظرالعومها منحيث الوضع والمخصوص وهوهذه الشمس اشارة للشمس المتعققة خارجافهي أخص من مطلق الشمس تأمل (قوله فاينذلك التمييز لللتزم) والمخصوص فيه إنه لا يصم لهذا السائل أن يعتقدان انتهوالفاعل لاالخصوص كمفوالعاعل لابحو زابرازه والخصوص لايشترط ذكره كإصرحه الشارح واستفيدمن الاسمة فالاولى السائل ان يقول فأين التميز الملترم وكيف صحيرو زالف آعل الملتزم عدم ابرازه وعصل الجواب ان التمسزمقدروان أنت مخصوص لافأعل بل القاعل ضمرمستتر تأمل (قوله شاذ) أى فىكون سماعيا وماهنا من قبيله (قوله أى كلوا حدمن الثلاثة) هو خلاف كلام الشارح هناوان وآفق كلام المتن فيمسيق لتكن ما يستفادمن المتن هوالمعول عليه (قوله مااختص بعلمة) كرمضان وقوله أواضافة نحوأمامك وقوله أوغسرهماأى كالوصف نحوكزمن طويل (قوَله كذورب) مثـاللنفيفــذلازمة نجرالزمان وربلازمة نجرالنـكرات وقوله وان لأيكون الجرور مه في موضع الصفة أوالحال مثال ما كان في موضع الصفة أوا لحال المحرور في حرب زىدىثىا مەفان انجار والمجروران كان متعلقا عمرفة كان صفة وان كان متعلقا بنكرة كان حالافلا يقال وبج شامه وقوله وماخص بقسم أواستثنا معطوف على مذورب فهومن أمشلة المنفي وكان الاولىذكر وعقبه وذلاان حوف القسم لازم للقسم به وحوف الاستثناء كفلالازم للستثنى وقدين المحشى معنى التصرف في المجرور ولم يسن معنى الاختصاص فيه والذي يؤخه ذمن الرضي وحواشي الالفيةلابن هشام انمعنى اختصاصه أن يكون معمنا غبرعام اما بسدب الاضا فة نحوسسر مأسك أو

ويُروى (قوَّله من الخفاءُ) وحدته وفي مصالفه يخ كم ل (قوله الغلس) مالغسن المعمد الطلسة (قوله و يغسول ننزع في الاً يَهُ معلق) أويقُول انمفعول ننزع محذوف واكجالة الاستفهامية بحكمة مقول مقدر والتقدير ثم لننزءنمن كلشعةفر يقايقال فمه أمهمأشدوالقولاالول نسه الاشموني ليونس ومن وافقه والشاني للغليل ومنوافقه (قوله معلق عن العلل) أي لأنأى حمائذاستفهامية لاموصولة (قوله ورد معولدالخ) أي فانأي فى هذا البيت بالضم فلو كانت موصولة تجرت بالكسرة الظاهرةعند هدذا القائسل وكذالو كانت استغهامسة اذ لأيضم التعلمق هنا لان لحروف انجرلاتعان فبطل كلام يونس ولايجسوز جذف الجرورودخول الجارعلى مول صلتمه فنطل كالرمالخليسل م ان كالمتحدد اعلى كلام الشارح لايظهسر لان الشارح ادعىانمسن العرب من يعسر بأمافي

الاحوال كلما أى ان بعض العرب يعربها وحينئذ فالأكة حارية على غير لغة هذا البعض وكبذا البيت المن كوروانم با تطهر هذه السكابة لوقال الشيار - كافى آلا شيموني وبعض المتعاة وهو يونس والمخليل ومن وافقه ما أغرب أيامعالمةا فىقول حينشدُّان الخليل يقول في الآية كذاويونس يقول فيها كذاويردُّعليها بقوله فلم الى آخرما تقدم سانه (قوله الشمه بالحرف) أى بنيت الشبه الح اله شيخنا (قوله فليتأمل) أشرت به لضم أنتن وفق هي ١٠١ اله مؤلف (قوله في تضمّن وف

الموجد) أى كالخسرف الدالعلى الاشارة الخسنة المخصوصة فاندلاؤجود اه في كلام العرب (قوله وطعل) بفتح القاء وضمها وسكون الطاء وفتج اكحاء المهملة اسمرخل (قوله مع انها لا تفتقر مجلة ) أفاد في التوضيح ان صلة أل وانكات وصفاالاانه مع مرفوعه شبعه ماعجلة الم فغها الأفتستأركا يشسه الجلة وهوكاف فلاعاحة لماتكافه الحشى رحسه الله (قوله بني الا) مغنضاه انه لااعرابله وقوله وظهر الخيقتضي أنأهاعرابا ففيه تضارب وأعاالاول علة لعدم ظهورالأغراب فيه لالبنائه كأقال فافهم كذاقبل وقديقال لا تضارب لأنقوله وظهراءرابه أىالذى حقهان يكون للعطل فلا ينافأنهامينية ووجمه اقتضاء كرنه على صورة الحسرف لنقل الاعراب النشده ان الحرفالذى هوجرومها بعده ولا ستقل اللغظ مه وحده لا يقبل الاعراب لالفظاولا عسلا فكذا

بأل نحوسر بالرجل أوالوصف نحوسير برجل حسن أوبا لعلية نحوسير بزيدأو بتقييدا لفعل نحوسير فىطريق سيراشديداولا يقال جلس في موضع (قوله كقديدالعدد) نحوضر بان وقوله أوكونه اسم نوع نحوس مرخب أورمل أونحوذ الف نحوضرب ضرب الاميرندير (قوله أوتأنوه كمافى الآية) صوابه لا تأخره كما في بعض النسخ (قوله مبنى على ان الشاذانخ) فهم رجه الله ان الشاذماقا بل المتواتروليس كذلك لللرادمه ما خالف الفياس المقوى فتأمل (قوله وأصل ه وى هواى) قلبت الالف العوادغت الماء في الماءوهذا في لغة هذيل واما في لغة غيرهُ م فلا تقلب الالف مع ياه المتكلم سواه كانت ألف التثنية أولا ومعنى الشطر الأول ان أولادي سيبغوا الى الذي أهواه وهولقاء الله وسارواسيراعنقاالىالذى يهوونه وهولقاءالله ويحتملان المعنى سبق موتهم موقى الذى أهواه قبلموتهم وساروا سيراعنقاالى موتهم ووحمه بكونه مهو بالهممشاكلة ثمرأيت في حاشية المحقق مانصه ولعل مرادالشاعر مالهوى الموت اه وقوله ولكل جنب مصرع أى فلا يستغرب موت أولادى وفيه اشارة الى قوله تعالى كل نفس ذا تُقدّ الموت (قوله هوفى اللغة الخ) أى الاشتغال عن الشي في اللغة الخ (قوله تقديره أذه بزيد) فزيد فاعل بذهب المبنى للفاعل (قوله مِثل بلابس) أى بلاس الذهاب زيد اوقوله أوأذهب زيداأى أذهب أحدمن الناس زيداوقوله فيكون تقديره زيداً بلاسة الخُلوقال فَيكون معناه زيداً الخ لَـكان أولى والكلام على التوزيع فقوله زيدا يلابسه الذهاب راجع لقوله بلابس وقوله أويلاسه أحدالخ راجع لقوله أذهب زيدا وأماالتقدير الاعرابي فقد علتــه (قوله والاتحاد فيمــاذكرته مفقود) أىلآن الفعل المقــدروهو بلابسأو إذهب مندللنهاب في الاول وللاحد في الثاني والمذكور مسند لضمر زيدوهما متخالفان ثم ان كون هذا المثال ايسمن ماب الاشتغال مبدىء لى أنه لا اشتغال في الرفوع ونحو وان أحدمن المشركين استجارك من ماب التفسير لامن ماب الاشتغال اذهوأ خصوه في الموظاهر كلام المصنف في الضابط حيث قال بحيث لوفرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الاول لنصب لصكن صرح الغاكهيي بجريان الاشتغال في المرفوع وصرح به السيوطي في النكت وعبارة الفاكهي وتقديم الاشتغال كايحرى فالنصب يحرى في الرفع مآن بكون الرفع على الامتداء أوعلى الفاعلية بأضمار فعلو يأفى فيه الاقسام الخسة ذكره في الاوضع والجامع وابن مالك في التسميل والكافية الكرى فعب الابتداء في نحوخ جت فاذا زيد يكتب ويترج في نحوزيد قام عند المردوقي الفاعلية في نحو النامرؤهاك وتترج ف نحوأ شريهدوننا ويستويان في نحو زيدقام وعروقعد اه وعلى هذا فيكون هذا المثال من ماب آلا شتغال و ينبغي الحاق النياية عن الفاعلية بالفاعلية (قوله فعلا واحدامقدرا) نحو زيدادرهما أعطيته اياه وقوله امتيع أىلامه لم يسجع ولايردأن من الاشتغال اتفاقاز يداوعرا وبكراضر بتهملان المعطوف تأسع والاسم المتبوع واحدكما أفاده المحقق في حاشسية الاشموني (قوله وهوأنه ان كانوصفاا فخ) حاصله ان العامل اما المرفاعل أومفعول أوقعل أوصيغة مبالغة وكل اما منستغل بضمير السابق أوبعامل فيه أو بمتبع بما فيه ضميره كقولك أزيد اضاربه أوضارب أخاه أو اضارب رحلا يحبه عرو ومثله ضراب وأجبة معطاها أومعطى رفيقتها أوجية تشبهها عرو وأمسلة الفعل ظاهرة (قوله باعتمارذاته) أى وان لم يصلح باعتمار العارض فيشمل قسم وجوب الرفع لان

ماهوعلى صورته (قوله رده الدماميني الخ) الذي يظهر أن الموحب المناء الماه والشه الوضعي كما في الضماثر وكافئ قوال خدت الازادة ان لاموضوعة على حوفين ثانيم ما حوف لين فهدى مبنية وان كانت اسماعه في عبر ظهر اعرابها الحلى على ما بعدها والثان

الراج الهمن ماب الاشتغال وتوجما امتبع عمله فيماقبله لذاته كفعل التبعب واسم التفضيل والصفة المشبهة واسم الفعل ولابرد عليه قول ابن مالك

وسوَّف ذاالماب وصفاذاعل م بالفعل ان لم يكما نع حصل

ئمثلوالك نعيوقو عالوصف صلة لائل مع امتناع عسل الصلة فيما قبلها لالذاتها لانا نقول اشتراط عدم المانع اغماه ولععة النص لالكونه من باب الاشتغال اه سم أفاده المحقق ف حاسمة الاشموني وقال شهيخناان قول المحشى بأعتبارذاته يلزم عليسه تمشيتسه على غيرما ارتضاء الشارح في الاوضى وأيضا بخالف مامأني الشارح فى فاقطه وافان المانع عرضى والف عل باعتبار ذاته يصم ان ينصب السارق والحاصل ان المانع الخرج من باب الاشتغال هوالمانع الصناعي الماالذاتي كمكون الفاعل لايتقدم على رافعه واما العرضي كخرجت فاذازيد يضربه عروفان يضرب يصم تسلطه لولا اذاومثله الاسية فالمانع الغاء الاستثنافية أوالسبيية وهولفظى وان المانع من لفظ الفعل الموحب العدول الى الملاس المالفظى كافئ بدامررت به فان مرلا ينصب السابق لكونه لا يتعدى سفسه وامامعنوى كإفىزيداضر بتأخاه فالسانسع هوأنك لم تضرب زيدا اه وقوله على غسرماار تضاه الشارح فى الاوضح حاصل ماارتضاء فى الاوضّى ان مسائسل وجوب الرفع ليست من بابّ الاشستغال واغماذكرت فيمآب الاشتغال لتتميم الاقسام وآن الضابط غبرصا دق عليها فهذا يدل على عدم اعتبار قىدالذا تىة وقوله ككون الفاعل لا يتقدم على رافعه في المحقق على الاشموني ان عدم على الفعل المتأخوف آلاسم المرفوع المتقدم انماه ولعارض تقدمه المانع من رفع المتأخوله على الفاعلية لالذاته يدليلانه لوتِّأُخْرعن الفَّعل لعمل فيه فلا يقال مالا يعمل لا يفسّرعا ملاّ (قوله رجه الله لنصبه) أي هو انالم عنع مانع أومناسبه ان منعمانع لفظى أومعنوى فاللفظى كزيدامر رتبه فان مرلازم والمعنوي حِعلْت للإلْصاق فانه يستفادمنه حينتُذالمحاذاة لاالمجآوزة تأمل (قوله نحوزيد اغفرالله له )وحينتُذ يكون العامل في زيدا النصب فعلا من المعنى أى رحم الله زيدا (قُوله وهو ممنَّوع الخ) أي كونٌ خبر المبتداهوا لخسيرالمقابل للأنشاء بحيث لايصح أن يكون خبرا لمبتسدا الاما كأن تحمّسلا للصدق والكنب منوع لتصر معهم الخوفسه اله لوكان مرادالشار -لكان النصب واحدالا راجاالاأن يكون معناه ان الرفع حائز لكن على تقدير القول و بعدذلك فهذا اليس مراد الشارح مل معناه ان قباس خىرالمىتداوالكثىرفىه أن يكون محتملا للصدق والكذب وكونه طلسانادر وذلك لان القصد من الاخبار عن المتداآلافآدة بخرط صل وذلك لايتأتى في الطلبية ولذامنع بعض وقوعها وبعض جوز يتقدى القول على جهدة الاستحقاق فلذا كانت خسلاف القياس وليس المعنى اله ممنوع حتى بأتى ماقالة تدير اه شخنا (قوله رجه الله و يشكل على هــذاالخ) وجه الاشكال انه يلزم أجماع القراءالسيعة على المرحوح وهوان لم يكن ممنوعا قليسل الوقوع جسداو تقريرا نجواب طاهر وذكر السعدعندقوله تعالى وماعملت من سوء تودالا ية اله لاعتنع اجماع القراء على أحمد الجائز ينوان كان مرجوعا لقوله تعالى وجع الشمس والقمرلان المختآر جعت الشمس والقمر لكون الفاعل مؤنثاغيرحقيقي اه يس (قوله وماقبله توجيه معنوى) وذلك لانه اذا كان المعمول منجلة وعامله

الإعراب التقديري على المضاف السمعدها وعلى الشاء يظهر الاعبراب المحلى على المضاف المديعدهاأ بضا واك انتقبول لايصح بناؤها لمعارضة الاضآفة شبه الحرف والاععني النعمة واحدة الالالا بحسوزفها الاعسراب والبناه أيضا للشابهسة الصورية وانلمسمع فيها الاالاعراب دليل التنون فهاالاان السناء حاثر مفتضي الفساس وإماأل الموصولة فهى منسةخما للافتقار لشه المجلة والعمل على أخواتهامععدم المعارض وبهبذا أنضع المقام وارتفع الاشكال (قوله انه سنى على الباء) أي فالاجبوال السلائة (قسوله لمعارضسته بالبتوين)أىالذى هو ءوضعن المضاف المه فىصورة مااذالم نضف لفظا فالعبارض هــو التنسوس القائم مقسام المضاف السه وقسوله والإضافة أخرىأي في صورة مااذا أضسفت لفظا ووجيه احتماحها

للجنافة أوماً قوم مقامها من التنوين انها شديدة الإبهام فاحتاجت لما بيين ما تقع عليه وذلك المين هو من المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على ال

Digitized by Google

لا تسمع اذاو بنيت لم تنون ولم تضف وبالجلة فالمدارعلى السماع (قوله أوان الاصل بأيكم هوالمفتون) فأى حين أنموصولة مفعول به والما مصلة والمجلة صلة أى (قوله وهوعلى لغة من اعربه مطلقا) ١٠٠ أى والالبندت لانها أضيفت

وحذف صدرالصلة وهن الضميرالواقعمبتدا (قوله تشبه الزيادة) لعله أنى بتشبه للتأدب والافهمي من قسل الزائدة (قواء لتعقق وقوعه كأنهالخ) اشارة الى ان استعمالها فىالمستقىل محازوان الحقيقة استعمالهافئ الماضي (قوله ثم جسم) اسقط مرتبة قسل ذلك وهي حوهمر (قموله اصطلاح)أى للتكلمين (قوله عـلىانالمـراّدُ بألعسلم المحادث أيمن الانس(قوله فيشمل الملك) أي بفتح اللام و يشمل الجن أيضًا (قوله لاينتج أنه فرتبة العسلم بلغامة ماينتجانه لدس فارتبة الضمار وبحاب مان هناك ضمسمة محذوفةأىمع عدم لزوم الاجحاف اذلونزل عن مرتبة العسلم أيضا لكانفسه اجحاف (قوله وانا أتوقف في هــذه القاعدة الخ) اختار ان هشام حسواز كونهسا أعرف من الموصوف تمعا للفراء والشاويين وقال ابن مالك المالصيم (قُولُه والاف امعنى الحكم الح) محصله أن أخاز يدمعناه أخ مقيد بكونه منسو بالزيدوضارب زيدمعنا وضارب تعلق ضربه بزيد فهما

منأخرى ينتفي الارتباط بينهمامع انهمالابدأن يكؤن بينهماذلك فمعصل توجيه سيبويه انمانع الاشتغال هوزوال الربط وقال شعتا المانع على المذهبين لفظى وهوالفاء الاانها السبية على مذهب المردواستثنا فيةعلى مذهب سيبويه وذلك ان سيبويه حعل جلة اقطعو امستأنفة لان الفاءلاندخل عندسيبو يهنى الخبرف نحوهذا بمسألم يكن المبتدافية موصولاوصلتسه فعسل أوظرف واذا كانت مستأنفة سيب وحودالفاء فليست الاسية اشتغالالان خوجلة لا يعمل في خوجها أحرى وشرط الاشتغال أن يكون العامل لولم يشتغل لعمل في السابق ولايخفي ان توجيه سيبويه حصل به الفرار من الاخبار بالجلة الطلبية عن المبتدا بخلاف توحيه المردالا أن يقال على كويه خلاف القياس مالم يكن المتداموصولا (قوله وماله صدرال كلام الخ) أى كادوات الشرط والاستفهام والتهضيض ولام الابتداء وماالنافية والحروف الناسخة والموصول والموصوف تقول زيدان زرته يكرمك وزيد هلرأيته وزيدهلاأ كرمته وهكذاالى آخرها بالرفع ولايجوز النصب لانهذه الاشياء لايعهل ما بعدها فيما قبلها فلا يفسرعاملا فيه (قوله وأحيب عنه الخ) تقدم ما يفيدانه لا يحتاج لهذا لتسلا يلزم عَشية كلامه هناعلى غيررأيه (قوله ومنجلة الموانع الادوات الختصة الخ)أى ومنجلتها أيضا ماله صدرالكلام (قوله فألرابط عُفدوف الخ) جزم في الجامع بالهلا يشترط في الجدلة المعطوفة وجود رابط بريطها بالمعطوف علما حدثقال ولايشسترط الرابط أن نصنت وفاقا لسندوره والفارسي تبعا التسهيل حيثقال وانولى العاطف جلةذات وجهبن أى اسمية الصدر فعلنة الجَراستوى الرفع والنصب مطلقا خلافاللا خفش ومن وافقه في ترجيم الرفع ان أم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا اه واستدل انعصفورلذلك بقوله تعالى والقمر قدرناه بالنصب والفعلية معطوفة على تعرى وليس فهاضمرالشمس وأجع القسراءعلي نصب والسماء رفعها وهي معطوفة على يستجدان وليس فيها ضمر التجموا لشجر لكن خالف فى أوضعه فزم باشتراط ذلك ومنع النصب فى المثال المذكور تبعا للرَّخفش أفاده الفاكهي و يسويه يعلم ما في المحشى (قوله وان كآن صفة) أي وان كان قوله في الزبر صفة (قوله اذالمقصودانكل شي ه ومفعول الهم كائن في صف أعمالهم مفعول الهم) في عمارته سقط وأصلها اذالمقصودأن كلشئ مفعول لهم كائن في الزيرمكتوب فهاموا فقالقوله تعالى وكل صغير وكبرمستطرلاأن كلكائن ف صحائف أعمالهم مفعول لهم اهكا يؤخذمن يس (قوله ككريم وكرماً المناسب كرقيق وأرقاء وشقيق وأشقاء (قوله سن محذوفين) نحو زيد افي جواب من ضربت وأكرمت ووجه الروداني كون ذيدا في المثال لدس من التنازع بآن المجواب على سنن السؤال وضربت وأكرمت لم يتنازعامن لتقدمها بلعل فهاالاول وعل الناتى في ضميرها عذوفا فهو مثل ضربت زيداوأ كرمت زيدا ولاتنازع فى ذلك فيكون الجواب كالسؤال التقدير ضربت زيداوأ كرمت زيدا فذكرمفعول أحمدالعاملين المقدرين وحذف مفعول الاستخرمن باب دلالة الاوائل على الاواحرأو العكس لامن باب التنازع وقوله ولابين محذوف ومذكور كقولك في جواب هذا السؤال أكرمت ازىدا أفاده المحقق في حاشية الاشموني (قوله طلبت فلم أدرك الن) المتنازع هوطلب وأدرك وفقد واسغ والمتنازع فيههوالندى وعندثم أن في هذا الاستشهاد نظر الان تمنيه فقد الندى عندالسائب الامعنى له اذا لفقد حاصل كايستفادمن قوله فلم أدرك أى لم أدرك الندى عندسائب والذى في شرح

على حيسواه فى التقييد بزيدوان كان التقييد في الاول عاءمن الاضافة ولولا الاضافة ما حصل تقييدوفي الثاني من كونه معمولا

لمضارب سواه أضفت ضارب الى زيد أولم تضفه بان نصبت زيد افالا ضافة فى الثانى لم تفده الاحذف التنوين وإما التقييد بزيد فهو حاصل فى المحالة التي المحالة النصب و يلزم من هذا أيضا اله لامعنى للمكم بان أخاز يدمعرفة وأخا

الاشموني ولمتنى تعدت بالقاف والعين المهملة وعلى هذا فالمتنازع ثلاثة كإقاله المحقق ف المحاشية وهي طلب وأدرك واسغ والتنازع فيه هوماسيق يعينه وهذاه والذى يساعده المعني والمعني طلبت الندى عندسائب فلمأدركه عنده وليتني قعدت فلم أبغه عنده أى أتني أنه ما كان يحصل مني السعى اليه والطلب منه فقوله لمأ مغ من جلة المتمني تأمل (قوله خلافالظاهر عبارة ابن الحاجب) الماقال ظاهد ولاحتمال أن الخاجب أراد بقوله شرطه أن يكون ظاهد راما قادل المستنز أوجري على الغالب أوان في الضمر تفصيلا كابينه الجامي والرضى وحاصله الهلا يصيح التنازع في الضمر للتصل بعامله اذلاعكن أن يكون معمولا لغيره ولافى المرفوع الواقع بعدالا كالظاهر الواقع بعدها (قوله ُورجيه نحواً تاك أناك اللاحقون) بفتح الكاف بقر ينه تمام الشطروه واحس احبس لان كأبتهما الاماءنص في أنهما خطاب لذكر فعكمون ما قبله سما كذلك ومفعول احس محسدوف أي احس نفسك كماقاله العينى وخرج أيضامااذا كانطالبالغيرالمتأخر كمافى قوله كفآنى ولمأطلب على ما يأتى (قوله والاسمالرجي) بضم الراءوسكون الحاءوفنع الميمقصور (قوله لكن لا يخفي ان التسديد لايناسب الخ) يتعين التشديد لقول الشارح ان التنازع في المجرور وكون رحم بمعنى دعا بالرجة لا يمنع اذهو عازءن لازمه من الاحسان كاان رحم بالتحفيف مجازعنه أيضا اه شيخنا (قوله هذاردكما استدل مه الكوفسون) ما مصدرية لا جل قوله بقوله تأمل (قوله لا يخفي ان ماذكره من الدايل الخ) مردوداذالعلة التيذكرها الشارحهي التناقض لان محط الدليل هوقوله وهذا اعتنما نفاه أولا أي لان الطلب هوالسعى والقليل من المال هوأدني المعيشة نع هذا الاعتراض اغمايناسب كلام الاشعوني وذلك لاندقال والاحتراز كونهما مقتضين للعسمل من نحوأناك أتاك الى أن قال ومن نحوكفانى ولمأطلب قليل من المسال فان الثانى لم يطلّب قليل والافسد المعنى اذالمراد كفانى قليسل من المسال ولم أطلب الملك اه فعقال عليه ان هــذاالدُليلُلاينتج فسادالمعــني و يجاب بإن المرادّوالا فسدالمعنى المراد ومعنى فساده خآوالتركيب عنه ﴿قُولُهُ الْأَنْ بِرَادْفُسَادَالْمُعَنَّى المَرَادُ﴾ يفيدانه يفيد معنى صححالكنه ليس المرادوليس كـذَّلْكُ اه شيخنا ولعله مندفع بقولنا فيمـاسْتِي ومعنى فساده الخ تَأْمَلُ (قوله والاولىأن يقول لتناقض المعنى الخ)فيه انه عنسن الفساد اله شيخنا (قوله وعبارة الفارضي الخ) هي كعبارة الشارح الاان الفارضي اعتسر التناقض من قوله كفاني و من قوله ولم أطلب والشآر حاعته ومن قوله ولوان ماأسعي لادنى معيشة وبين قوله ولم أطلب ومااعت مره الشارح هوالظاهر (قولهوهذامتناقض) أىباللازماذيلزممن كونهلايكفيه القليلانه لايطلبه وقوله لم أطلب بناقضه يمقتضي قاعدة لوفكانه فال أناغبرطا لبلقليل ليكونه لايكفيني أناطالب للقليسل وهذا تناقض (قوله لا به لا يطلب مالا يكفيه) فيه ان الشخص قد يطلب مالا كفيسه نع يقال هناانه لايطلب مالاً يُكفيه بحسب مراده تدبر اه شيخنا (قوله فلا يكون بين عاملي التنازع التباط) هذا ظاهرعلى الاستئناف لأعلى الحالية بلاغ المانع من الحالية انه لافائدة فى التقسيد بهدة الحال وعنعمن الاستئناف أيضا أنه لافائدة في الاخبار بعدم الطاب ومامنع به الاستئناف عنع به العطف على مجوع الشرط وانجزاه وجعل المانع ماذكرأ ولى مماقية ل ان الآختمال الراج في الواو العطف والراج العطف على الجزاء والمرجو - لا يصلح للاستدلال لانه اذا استلزم الراج فساد المعنى ترج

ازيدنكرةمع ان التقييد بزيد حاصل في كل ولس مقصود الحشي أنه لامعنى للعسكم بان الاضافة في أخيزند أوجبت التعسريف ومانهالمتوجسه فيصارب زمدلان لهذا الحيكمعني وهوأنالتقسدرندني الثاني حاصل قسل الامتافة فلا تفسده الاضافة بخلافه فالاول لايشمل الاسماء لمتوغلة عــالارما أىكاحــد وعر ساوغر وشدوفي جمواشي الألفسة ان الاسمياء المتوغيلة في الابهام واقعسة موقع مايقسل أل لوقوعها موقع انسانمثلا وكذا امرأة وامرؤ فمنئذ ينسدنع ماللمعشي وكذلك أسماء الاستفهام والشرط تقسع موقسع ذاتأوزمان أومكان واما تضمن الاستقهام والشرط فسزائدعملي أصل الوضع ولايرد انحال والتمييز واسملا ومجر ور ربوافعلمن فانهانبكرات مدع انها لاتقىلأل ولاتقع موقعه

لان الحال ومامعة يقبل ألى في الافراد ولا يضرعه مقبولها في تراكيها الخاصة لعروضه ولا يردأ يضا مهود وعبوس وضمير الغائب العائد لنكرة فانها معارف على الاصمح في ضمير النكرة مع ان الاولين بقبلان أل والثالث واقع موقع مايقبلهاوهو رجللان يهودومجوس لايقبلانها الااذا كاناجعين لغويين ليهودو بجوسي كرومورومى وهماحينتذ نكرتان اما واماضمرالنكرة فعناه الرجسل اذا كاناعلىن على القملتين فلا وحينتذ يمنعان الصرف العلية والتأنيث المعذوى

المذكور وهولا يقبلها لارحل بالتنكير (قوله فان الظاهر انهالا تتعرف مأل) ظاهره يفسيدانها تدخل علماأل ونص غمره على أنها لاتدخل علهاوان قولهمالغير والشمه مولد (قوله والانسسالعيةل)أى لامالنقل ولامن حبث اجراء الاحكام الاغظيسة فانهالاتتعرف لاباضافة ولامأل فانأصلهاأن وصف بهاالنكرة نحو صاكحا غيرالذي كانعل أوشهها نحوغير الغضوب علمهم فان الذين جنس لاقوام بأعمانهـم كما في الاشمونى في شرحة وله «واستن محرورا بغير معربا \*(قوله وبردعلي النعربف الخ) هذا الايراد مبنىء آلى ان ماذكره المسنف تعريف وهو خلاف قوله في الشارح وعلامة النكرة الخ ومعملوم أنالعملامة مطردةلامنعكسة فسلا بازم من عسدمها العدم كذاقسل والكان تغول ن الشبح يعرض بالصنف أي كان الانسب ان تسلكماهـوطاهـرف

المرجو حوا نعكس اكال (قوله غالبا)ومن غير الغالب انها تكون بمعنى ان كافي قوله نع المراصهيب ولمصف الله لم يعصه أى ان لم يخف الله فرضالم يعصه ف الاكادا خاف الله فه وغير عاص على كل حال تدبر (قوله وأماالالف) أى التي مي خفية (قوله بل نصب اصلي) أى لكونه بنشأ عن الفتحة لاعن الضمة (قوله على ان علبه الثقل تكفي) أي ان الرفع تشيل باعتبار غالب افراده وهو الضمة والواو (قوله وصع الاخبار بالمحد عالخ) تقيم للعواب أخذام آبعده تأمل (قوله والباءالخ) أى على عركلام الصفوى أوعلى كلامه لكن بحسب الاصل (قوله فتتعلق بالفعل) أى الذي فعل الفعل بسيه اذ لولاه الوجد الفعل (قوله فتتعلق عا تضمنه من معنى التعلق) أى الذى فعل الفعل به أى تعلق الفعليه (قوله غيرطاهر) أىلان محل الشي لا يكون سيبا محصوله ال السيب شي آخرك قصد التادب في قُولك ضر بت زيدا (قوله يتعدى بنفسه الى المفعول) أي حسه الشامل الأول والثاني (قوله لانهم يجرون صفات المداولات المطابقية) هذا الايظهر في نحومن الشرطية أوالاستفهامية اذا كانتمفه ولانحومن تضرب أضرب ومن تضرب فان الفعل واقع على الذات فقط التي هي مدلول تضمني لاعلمها وعلى التعليق أوالاستفهام ويخاب كمافى يس بان الكلام ف المدلول الاصلى وتضمن من للاستفهام أوالتعليق طارئ تأمل (قوله خلافالما في حاشية الدنجوني) ما في حاشية الدنجوني من أن الضمير في تعلقه عائد على الفعل وماواقعة على المفعول والضمير في بعقل عائد على الفعل وفي به عائدة لى ما الواقعة على المفعول فتكون الصفة حارية على غَسَرِماً هي الدولم برزلا من اللمس هوالظاهرلان الفعل هوالطارئ على المفعول غالبا فيكون هوالمتعلق بالكسر كاهوالمناسبوان صح العكس لان التعلق نسبة من الحاسين وأيضا فاعل الوقوع في كلام المصنف هو الفعل فيناسسه ان المتعاق بالكسرهوالفعلاالمفعول واستنادالمحشي لعسارة الشارح غسرمناس لأن عمارة الشارح مقلوبة على ماهوالمناسب فكان المناسب الشارحان يقول الاترى ان ضرب في المثالين متعلق بزيدتأمل (قواه وهوالمطلوب اقباله )أى ساأواحـدى أخوانها (قوله بذكر الملزوم) وهو المطلوب اقباله وقوله وارادة اللازم وهوالمؤل اجابته (قوله ثم استعمل النداء الخ) وهولفظ باأو نعوه فيكون في قرينة المكنية استعارة تصريحية تخييلية (قوله فانهمنهي الخ) تعليل الغروج المنفي وقدعل النفي بقوله لان الاول الخثم ان ابراد نحويازيد لاتفيل اغماه وبقطع النظر عن تفسير المطلوب اقباله بقوله أى المسؤل احابته والذفلا برديعدذلك التفسير كما يشيرله الجواب الثاني (قوله ونحوقول أحدالمتعانقينالخ) وجدخر وجدان آلاقيال حاصل فلا يضم طلبه (قوله أولانُ المقصودطلب الاقبال الخ ) في عبارته سقط وأصلها كافي يسوعن الثاني بالدمن باب الاستعارة أولان المقصود الخ ا ه وأولى منه ولان الثاني من بال الستعارة أولان القصود الختامل (قوله فيه انه ان لم يعتبراعماده على موصوف مقدر لم يصم عله الخ) لا يقال ان من جلة المسوعات وقوعه بعد حرف النداء كماقال ان مالك \* كفعله اسم فاعل في العمـل \* انكان عن مضيه بمعزل \* وولى اســــــــفها ما أو رف ندا لانانقول كلام ابن مالك ليس المراديه ظاهره من ان المسوغ هوالنداء بل المسوغ اغماهو الاعتماد على الموصوف المقدروالتقدير يارجلاطالعا كإصرح به آلاشموني وذلك لان آلنداءمن خواص الاسماءوهو ببعده من شبه الفعل فقتضاه ان لا يعل (قوله كان مفردامعرفة) أي بسبب النداء العلامة والاوردندبر اه شيخنا (قوله والاوردكل أيضا) الظاهرانها تقبلها عرادفها على

قياس ماسبق (قوله والظاهرانه لم يسمع الح) قد يقال هو وان لم يسم يُعو زقياسا إذرب تجامع الاضافة كاف بأرب غابطنا Digitized by Google

و ۱۶ – تقریر که

والأضافة التقديرية أخف من اللفظية كذاقيل وفيه نظر كالا يخفى (قوله ويحتمل انما حرف كاف) وحينتذيكون قوله له فرجة صفة الوصوف محذوف هو ١٠٠٠ مفعول تكره ومن الاعربيان له أى قد تكره النفوس حالامن الاعراه فرجة الخو برده ان

(قوله يعلونقاسهلا)النقاقطعـــةمنالرملويطلقعلىدويبة تسكنالرملولعلهاأنثىالقرنبي تدبر (قوله وعرفت الثاني مأل) وجه القرن مأل في الجماعة المعينة انك لولم تقرن و نصبت لتوهم اله نكرة غرمقصودة واناللنادى ثلاثة معينة وثلاثون غرمعينة وكذافى الرفع يتوهم الهنكرة مقصودة أُترى مع ان المراد العدد بتمامه معمنا (قوله واتجهلة في محل المفعول) أي الثاني (قوله حلا للقليل) وهوأموأب ونحوهمامن غسراضافة ملفوظ بها وقوله علىالكثيروهوماذكرمع الاضافة الملفوظ بها(قوله كماصر حبه الاشموني)فيه ان الاشموني لم يصرح بذلك وعبّارته وذكر وآأيضا وجهاسا دسا وهوالاكتفاءءن الاضافة بنيتها وجعل الاسم مضموما كالمنادى المفرد اه وهي محتملة لان يكون الضمضم بناءوان يكون ضم مشاكلة للفرد ولذلك قال المحقق يظهران قائله يحدف الياءوالكمرة ثم يعامله معاملة الاسمالمفردفيضم آخوه ضءةمشا كلة للفردا لمبنى فهومنصوب تقديرا بفتحةمقدرة منعمن ظهورهاضة المشاكلة وتعرفه بالاضافة المنوية كااختاره المصنف لامحلا وتعرفه بالقصد كمآقيسلوالالميكن لغسة في المضاف قال أبوحيان والظّاهران حكمه في الاتباع حكم المبني على الضم غيرالمُضافلاحكم المضاف للياء اه أى انه يجوزي تابعه الوجهان وهولا يُظهرع لي ان تعرف مُ بالاضافة المنوية ونصب مقدروآن مقتضاه عدم حوازالوجهين في تابعه وقديوج هما قاله أبوحيان وانقلنا تعرفه بالاضافة المنوية ونصبه مقدربانه عومل معاملة المفرد فأعطى حكمه وان لم يكن منه الذى كانمكسوراوليس اسمالاشارة راجعا للبناء المفهوم من قوله فهومبنى (قوله ان مافات لايعود) اشارة الى أن راجع بمعنى معمد فلذلك تعدى بنفسه (قوله والدليك على انها يدل منها الخ) مراده بالبدل العوض وذلك لماقاله المحقق من أن التامق بأنت وف لااسم اذلم تنقلب اليهاالياء بخلاف الالف في نحو ياعبداو على هذا فيقال ان أب مضاف والساء الحذوفة مضاف الهاولا يقال ان التاءمضاف اليسه ويقال في ياأبتا و ياأبتي ان المضاف اليسه هو الالف في الأول بناء على انهاهي المبدلة عن الياء لاعلى ما قيل من أنهاهي الالف التي يوصل بها آخوا لمنادى اذا كان بعيد اأومستغاثا مة أومندو بأوالياه فالثانى وأنى بالتاه للدلالة على التفغيم معقصد التعويض (قوله لا يجمعون بينهسما)أى في الكثير الشائع فلاينافي ان من جله الأوجه ياأيتي كافي الشارح وألمتن (قوله لسمع اأبتي الخ) أي بكثرة فلا ينافي أنه مع يقلة (قوله فجمع بين العوض والمعوض)وهما الالف والياء فىحسرناوالتاءللتأنيث كفاطمة والساءوالتاءفيأبتي وفيسهان الالف فيحسرناي ليستعوضا بلهىبدلمنالياه فتسميتها عوضا تسامح ولعسل الياءفى يأحسرتاى تاكيسد لفظى للإلف لانكلا منهمااسمدال على المتبكلم كما يؤخذهما تقدمونى بأبتاا نجيع بين البدلوهوا لالفوا لعوضوهو التاءهذا حاصل ما يؤخذ من كلام المحقق (قوله على ماقب ل الياء) الاولى التاء كماه وطاهر (قوله للترخيم) الاولى للترحم كما في بعض النسخ (قُوله وهذامن قصيدة لأبى النجم الخ)وتمام البيت ألذي فى الشَّارَح ، فليس يخلُّوعنك ومآمضُعي ، (قوله فَتكون الصور الْتي يجوز فها الامران ستةلاثمانية)وفي بعض النسخ لاخسة وهوغبرصواب و تلك الصور الستة هي ما يقيت من الصور الثمانية بعدا نواج الصورتين اللتينذكره ممانى الاشكال وهي النعت المقرون بأل سواءكان

الموصوف الحلة لايحذف الااذاكان بعض اسم محروريمن أوفىنحومنآ طعن ومناأقام وفيناسلم وفسنا هلك الاأن يكون التقدر قدتكره النفوس أمرامن الامور له فرحة الخلكن بازم علسهاقامةالمفرد وهو الامرمقسام الجحسع وهسو الامور وهوقللل تأمل (قوله وتسل هوتابع تغريفا وتنكيراالخ) فيه انقوله تعريفانروج عن ألمقام اذالكلام في الضمسرالعائد للنكرة وان قبوله وتنكراولو كانالتنكر حاثزاهو عين القول الاول في الشارحلانهمقيسدعيا اذا كان الضمر راجعا للنكرة ففهومه انهاذا كانراحعاللعرفة كان الضمرمعرفة فالاولى حذفقوله وقسلالخ فتأمل (قولهغايةالامر استعلىفمعين)أى والعيرة مإلوضع لابألأسستعمال (قوله وانظر هل يجوز نعته بالمعرفة الخ)الظاهر انهلاعوزعلىغسر طريقة نمالك ويجوز على طريقته ان لوحظانه

منوصف المنادى لامن نداء الوصوف تأمل (قوله هومن انحذف والايصال) هذا كله مبنى على انه مضافا ما خوذمن الاخياء الذي هوالا حتمال الاول في الشارح ومع ذلك هوغير ما أشار اليه الشارح من أن انخفاء الذي

Digitized by Google

فىالضمير باعتبار روفه اذ روفه روف همس باعتبار الغالب تدبر (قوله لائه المايظهر فى الغيبة) أى اذالم يكن المرجع متقدما أولم يكن معينا والافه وأحق بالتعب يرمن الاسم الظاهر لا يهام التغاير والظاهر ٢٠٠٠ انه لا التفات أصلاف التعبير انهلاالتفات أصلافى التعسر

فحذفت الواورأني بتآء التأنيث وكسرث الهاء (قوله للاهمة الحاضرة) أى بقيسد المحضسور والتعيس (قولهمن حيث هي) أي لا بقيد الخضـور وان كأن ماصلا (قوله و بهذا تعلم) أىيماسيق منأنعلم الجنسموضوع للاهية مقسد الحضورواسم الجنس موضسوع لهأ لا بقيده وان كلاحقيقة فألفردتعما الخ (قولة فاسم الجنس يدلء ليسه أيضا طاهسره انأسم الجنس لايدل على الغرد المعنالحاضروالالاورده على الشق الاول أيضا (قوله على انالانسلمان علم الجنس بدل عليه) أى على الفرد من حيث هووذلك لأنهمغرفة لايسعل الافمعتين (قوله أى هذه الماهمة انحاضرة) أخذانحضور مسن اسمالاشارة ثمان هذا الجوأب الذي ذكره الشبخ رجهالله بخالف صندع الشيار حالاجتي فى السأن لان قوله فعه أن قولك اسامة أشجع الخ الذى هوسان معنى قولِه الاخبارهوالصفة يرشدك لهذاقول الشارح أىما الحياة الاجباتنا الدنيا (قوله من قبيل حتى توارت الح) يؤخذ من تعليله اله

مضافاأ ومفردا نحويازيدا تحسن الوجسه ويازيدا لظريف والتوكيسد المقرون بأل المفردوالسان المقرون بأل المفردوعطف النسق المقرون بألسواء كانمفرداأ ومضافا وقوله وحنئذ فالأولى حعل الصورالداخلة فى كلام المصنف ستة الخالستة هي بقية الثمانية وقوله وهدذا ظاهر لاغيار عليه فيه نظراذلاطهورفيه وذلك لانمن جله آلصورااسته التوكيد المفرون بأل المفردوهذه الصورة باطله اذالتوكيد المعنوى لايقترن بألمطاقالان ألفاظه معارف من قسل أعلام الاجناس فلا تقسل أل وكذلك سان المنادي لايقترن أل على ماقاله شسخنا وفي الاشموني ان تاسع ذا الاشارية يقترن مال ويصر وفعه ونصه فيقال ياذا الرجل اذاكان اسم الاشارة مقصودا بالنداميان عرفه المخاطب بدون الوصف كااذاوصع المتكام بده عليه وامااذا كان المقصود بالنداء هوالوصف واسم الاشأرة لمحرد الوصلة الىندائه تعين رفع الوصف وقدقال الدمجوني لا يصمح كون الضامر فقوله باذا الضامر بدلا لانه كالمنادى المستقل ولم يتعرض لكونه عطف سان فالطاهر منه محته اذه وكالنعت بخلاف البدل فانه على نية تكرا رالعامل وحوف النسداء لا يدخل على ما فيه أل وقد نقل الدمامني عن ان مالك انمن البدل ما برفع وينصب اشه بالتوكيد والنعت في عدم صلاحيته لتقدير وف نداء قله نعوناتم الرحال والنساء وصعة هذه السألة منتة على ان عامل البدل عامل المدل منه اه وهو صنعيف وكذلك عطف النسق فان حوف العطف منزل منزلة حوف الندد اه الذى لا يدخل على ممافيه أل والذي يظهران عطف السان يكون بأل وان البدل لا يكون على الصحيح وعلى هــذافصور عطف السان الاربعة الأتى بيانه أصحيحة كمان عطف النسق صحيح بصوره الاربعسة ويمتنع من البسدل صورتان ويصممنه صورتان ويمتنع من النعت صورة ويصم منه ثلاثة ويمتنع من التأكيد صورتان ويصم منه صورتان فيكون العيم خسة عشر والباطل خسة مل في الصيان على الاشموني حواز كون نعت المنادى الطارئ تعريف مالنداه بالمجردمن أل والاضافة لانه يتسامح في المعرفة الطارثة فعوزفي نحويار جلظريف الرفع والنصب فالصورا لعمعة حنئة نستة عشر والساطلة أربعية غلافالما يأتىءن شحنامن حعل العجعة ثلاثة عشروالماطلة سيعة وف الصان أيضاان محل وجوب نصب التابع المضاف المجردمن أل آذا كانت اضافته محضة اما اذالم تكن اضافته محضة حازفيه الوجهان كارحل ضارب زيدبالضم والنصب ومشله الشيبه بالمضاف كإقاله الرضى وان صرح السيوطي بوجوب نصبه ولااشكال في وصف المعرفة بالنكرة الماعلت ثم بردايضا على ماسلكه الحشى تبعا لياسين انه لاحاجة لقول المتن المقرون بأل بعد قوله ونسقه لانه معلوم من قوله مقرونا بأللانه من أوصاف المين (قوله وأماقول بعضهم حوابا عنه الخ) ماسلكه بعضهــمهو الظاهر وبيان ذبك ان صورالمقام عشرون لان التابع المانعت أوتو كيسد أوبيان أونسق أوبدل وكل امامقر ون بأل فقط أومضاف فقط أوحامع بينههما أوخال منههما والنعت فسه ثلاثة صحيحة وواحدة باطلة الثملانة الصحةهي قرنه بالتفقط وكونه مضافا فقط وكونه مقرونا بأل ومضافامها والباطلة هى كونه خالىامن أل والاضافة لكونه حينتذنكرة لا يوصف به المنادى المبني والتأكيد فيسه صورتان صحيحتان وصورتان باطلتان الاولان كونه مضافا أومفردا وعلى كل خال من أل والاخسيران اقترانه بألمع كونه مفرداأ ومضافاوا لبيان كذلك وأربعية النسق صحيحة والبيدل

ليسمن قبيله بلمن قبيل اعدلواه وأقرب التقوى حيث تقدم فى السكارُم مادة مرجعة بل لاما نعمن أنه يذكر لهم الحسأة بلغظها

تدبر (قوله محتمل اله للمدوح الخ) لكن لايدخلان فيما تقدم لفظ العدم ذكر المادة (قوله يعنى قبل تقدم مرجع الخ) أي وان كل في وسط الكلام (قوله فنحت لها) ١٠٨ النحت هو أن يختصر من كلتين ها كثر كلة واحدة وهذا اختصر ما هية من ما هو بضمير

كالسان فتمن ثلاثة عشر صحيحة وسبعة بإطلة ثم الصيحة ستة منها تتبع الهدل أواللفظ اثنان في النعت عندالاقتران الوواحدة فى التأكيد عندعدم الاضافة وواحدة فى البيان كذلك واثنان فى النسق عند الاقتران بال وأربعة على المحلوهي المضاف المجرد في النعت بالثة صوره والمضاف فىالتأ كمدثانية صورتيك والمضاف في البيان ثانية صورته أيضا والمضاف المجردمن النسق ثالثة صوره وثلَاثة كالمستقلُّوهي صورتااليـــدُل والْجَردمن ألَّمنْ عطف النــقوقِحتـــه اثنان المفرد والمضاف لكنالمضافقد تقدم فىصورالا تماع على المحل فلذلك لم تعدهنا لدفع التكرارواك ان تعدصورالاتباع على المحل ثلاثة وصوركونه كالمنادى المستقل أربعة بانراج الصورة المذكورة من الاول وعدها من الثانى وقد أدخل الشارح هذه الصورة في الحلين فوقع في كلامه تكرارا كما يأتى بيانه ولولاماصنعه الشارحمن حلكل من المحلين على أربع صورا لمؤدى للتكرار كملنا المجرد فى قولة والنسق المجرد على تحر يده من أل والاضاف أمعافقول المتن مقر ونا بأل احتراز عن المجرد من ألى فالمفردمنه باطل والمضاف منه تاسع للحصل لاغبروة وله من نعت المبنى بيان لسافيكون في النعت صورتان وقوله وتأكيده ومابعد مصطوف على مأأفرد وقدعلت ان التأكدلا بكون الامجردامن ألسواءكان مضافاأومفردالكن يخصهنا بالمفردأ خذامن قوله بعدوماأ ضيف بجردا الخوكذا يقالفى قوله وسانه فالتأكيد صورة ثالثة والبيان صورة رابعة وقوله ونسقه المقرون بالآلابدمن هذا القيداحترازاءن المجردمنها وتحت هذاصورتان وهما المفردوالمضاف فتمت الستة التي يجوزفيها الوجهان وقوله وماأضيف مجرداالخأىمن هذهالاربعة فهذه هىأربعة الاتباع علىالحل وقوله ونعت أى على لفظه في قوة الاستثناء من النعت المذكور في قوله و يجرى ما افراداً وأضيف مقرونا بالمن نعت المبنى وقوله والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل معلوم أن المدل لا يكون الاعجردا كا تقدم فقوله المجردصفة النسق وتحت هذه العبارة أربع صورمن الثلاثة عشروهي البدل المفرد أوالمضاف والنسق المفردأ والمضاف هذاه والمناسب لصنت الشارح فيما يأتى وقد تقدم انه يلزم علمه التكرار لدخول الصورة الاخسرة تحتقوله وماأضيف محردا وتقدم الهلولاصنيع الشارح عملناة وله المجردعلى المجردمن أل والاضافة فتكون الصور الداخلة تحتهذه العبارة ثلاثة فيندفع التكرار وقوله مطلقاأى سواءكان المنادى المتبوع بالبدل أوبالنسق معربا أومبنيا وسواءكان كل من البدل والنسق مفرد اأومضافاعلى ماصنعه الشآر - لاعلى ما تقدم لناهذاما أفآده شيخنام زيادة وقدتقدم مافيه اذاعلت هيذافقول الشارح لاحكام تابع المنادى أىسواه كان مبنيا أومعر بألما علت من تفسيرالاطلاق في كلام المتنوقولة أذا كان مبنيا وكان تابعه الخطاهره ان الصورة عانية كأبرى عليه ألفاكه ى وحينته فيكون فى قوله بالالف واللام معقوله وفيسه الألف واللام تكرآر فصعل قولة بالالف واللام راجع القوله أونسقا وقوله وكان مع ذلك الخراجع اللنعت والنسق فقط أوللنسق وحذفهمن النعت من باب المحذف من الاول لدلالة الاخترعلية وقوله وفيه الالف واللام راحعاللنعت فقط فتكون الصورستة ولايخفي مافي هذا الصنيع من التشتيت والتشويش على الناظرفلوقال واعجاصل ان للنادى اذا كان مبنيا وكان تامعه نعتاأ ونسقامقر وناكل منهما بالسواء كانمفرداأ ومضافاأ وتوكيداأ وسانا لا وادووف بالمزاد وقوله تقول في النعت الخشروع في أمثلة

الغسسة بدل الظاهسر وبالعكس (قوله كابينته ف كامة الازمرية) لنافي ذلك كلام فميا كتيناه هناك فأرحع السه (قوله همزة انا) أي ونونه وألفه اذحروف الهمس هى المجموعة في قولك فثه شخص سكت والجهورةماء حداذلك (قوله السماق) أي السانقوقوله واللحاق أى اللاحق (قوله أقول حثكان الضمرمفسرا مِاتِّهِ الدنيااعِيِّ فيدان الشارح لميدعذلك ل غاية ماادعاه آنه مفسر مالخبريه أى يقطع النظر عن صفته ولاشكان المخبريه يقطع النظرعن الصفةهي حياتناوهي مطلقة فنكون الضمير مفسراماتحماة منحيت هيلانقد كونهإالحاة الدنياحتي يلزمالمحذور المذكورالكن اللحظني الاخبارهواله فةلاجل تحصيل الفائدة واستقامة المكلام وعصسله ان المحوظفي التفسيرهو الخديريقطع النظرعن صفته وآلمحــوظ في اندلىذاته علىالماهمة يفسد أنالمرادباسامة

وثعالة الغردالمهمن حيث وجودالمساهية للعتبرفها المحضور فيهكاصر سهفى القطرلا المساهية بقيدا نحضو راذهى ألصور لاتتصف بالشجاعة ولاالفردالمعن لانهذكره بعذذلك بقوله وانقواكه داأساءة الخاذالا شارة تقتضى المعس المحسوس ويخالف

صنعه في القطرأ يضاحيث عرهناك بصاحب الحقيقة فيدل على ان ذى هنا بعدى صاحب فالمناسب ان ذى هنا بمغدى صاحب ويدفع اشكال الخشي بآنا نختار الشق الثاني وهوأن المرادمن ذى الماهية الفرد المبهمن حيثوجودالماهية

فمه وان ال في المسة للقهدأىالماهية المعهودة يكونهامعتبرافها الحضوروالتعس فمل الفرق بينسهو بيناسم الجنس لان الملاق اسم الجنس علىالفرد المهم على سديل! كقيقة المُـــأ هو منحيث وجدود الماهمةفسممنخث هى لآيفسند الحضور ومرشدلاعتمارا تحضور ف المامية مناان الكلام في المارف وقوله على انالانسلم ان علم الجنس بدل عليه لانسلم لان اطلاقه على الفرد المهم من حيث وحودالماهمة اتحاضرة فتهلا يسافى كونه علما اذالمدار فيعلبة الجنس على اعتبار التعسن والحضور فالماهسة لافىالفرذوم انصعلي اطلاقه على المهمالحل علىجع الجوامعوانما تعرض المصنف لأطلاق عـلم الجنسُ على الفرد المهم أوالمعينمن حبث وخودالماهيمة بقيمد الحضور فيهسما ولم لتعرض لاطلاقه على الماهدة فسدالحضور

الصورالسستة الاانه ترك مثال النسق المضاف المقرون بأل نحو يازيدوا لضارب الرجل وقوله فان كان التابع من هذه الاشياء أى الاربعة وقوله وفى النسق بازيدو بحرو بالضم ويازيدو أباعبدالله الصورة الثآنية منها تينالصو رتين مكررة معقوله فيما تقدم ويازيدوأ باعبدالله وتعليل هذه الاحكام يطاب من المطولات ولولا خوف الساهمة والملل لتعرض أالذلك واغا أطلنا فهذا القام لانه زات فيسه الاقدام (قوله جرع ذابل) لوقال جيع ذابلة كاعبرالشمني ليكن أنسب بالمعملات أفاده الحقق(قوله ليكون الكلام حارياعلى كل الاقوال) منها القولان اللذان في الشارح والثالث انالاسمىن ركاتركيب خسة عشرففتحهما حينئذ فتيه بناء والمنادى المجموع وهومضاف آسابعده كافى الاشمونى وفيه ان الفتح من ألقاب البناه أو البنية فلا يتأتى الجرى على كل الاقوال (قوله وانماحذف تنوين الثانى مع آنه لامقتضى كحذفه) يفيدان زيدالثاني ليسمضافا ليعملات يحذوفة علىمذهب سيبويه والاكآن محمدف التنوين مقتض ومقتضى كلام الشارح انهمضاف ليعملات محبذوفة على مذهب سيدويه اكن كلام الاشموني وغسيره يوافق ماأ فاده كذرم المحشى و يخالف ما يقتضيه الشارح (قولة والتأكيد اللفظى الخ) يوافقه تفسير الحفيد الاقعام بالتأ ليد اللفظي وعلى هذا فالفقمة فقمة أعراب وقيل انه ليس توكيدا بل مجرد زيادة بناءعلى جواز زيادة الاسماء وأكثرهم بأى ذلك وعلمه ففحته غيراء راب لأنهاغ يرمطاو بةلعامل الفحة اتباع (قوله وحركته حركة اعرابية أونناثية) لما للاولى وكذاعراب أو بنية بناءعلى ما تقدم من القولين وقيل ان الاولى ان يقول وحركته كحركته اعرابية أوبنائية كافي بعض النسخ تأمل (قوله ترقيق الصوت وتليينه)عبارة أصله يآجاره (قوله ترخيم غير المنادى وهو ترخيم التصغير) أى حذف بعض الحروف لاجل التصغير كـقولهمفأسُودسويدوْترخيم الضرورةعلى اللَّهٰ تين بشرَّطْ صــلاحيْته لانينادى ومجاوزته ثلاثَّة أحوف اللم يكن بالتاء وقوله أصله أيواى كسدب بدليل قصره وجمه على أفعال ولو كان سأكن العن كاقمل ماصح فيهذلك وقوله لانهالو بقت سأكنة أى والاعراب مقدرعلى الواووقوله لفات الامرالمطلوب من الأعراب وهوتمسزالمعساني وذلك لايظهركل الظهور الااذا كان الاعراب لفظياكما هوالاصلوقوله ولوتحركت كحصه لاالثقلأى لاستثقال الضمة والكسرة على الواوالمفتوح ماقبلها وكذاالماء وقوله لعلة تصريفسة وهي استثقال الاعراب على الواولوأ يقيت وقوله ويخرج حذف لام مدودمانخ أىفان أصلهسما فعل بالسكون والاعراب لايستثقل على الياء اذاسكن ماقبلها كالواو فَاكُمُذُفُّ هَنالغبرعلة تصريفيـة، لُ لَجِردالتَّحْفيف الااله واجْب لعدم نطقُ العرب بالاصلُ وقوله لانه واحسأى والخذف في التعر يف محول على الجائز بدليل قوله أولا ويجوز ترخيم المنادى وفيسه ان التعريف ينظرالمه فى حدداته وقال المحقق بردعلى التعريف اله غسرما نع الشموله نحو يا يدويا دماذ ف كل - ـ ذف آخوالمنادي للتخفيف الاأن يقال يخرج باعتبار قيد الحيثيــة أي من حيث هو آخر المنادى فاعرف ذلك اله وهووجيه بخلاف ماأرتكيه المحشى الماعلت (قوله عدم اشتراط ما يخص الجرد)وهو ثلاثة شروط وفيه ان الشرط الاول من الثلاثة وهو البناء على الضم لا يدمنسه في المؤنث بالتاءأ بضااذ المضاف والمركب الاستنادى لايرخمان مطلقا ولذلك لم يقل الفأكهمي في تفسير من حيث هي أي بقطع النظر عن الا فراد تعويلا على الغالب في الاستعمال وان أردت زيادة سان فعلَ لِ القطر وحاشيت من

وما كمتنا وعليها (قوله ماسمى به منهما) أى بأن وضع أولا على الذات (قوله فان أشعر بمدح أوذَم فلقب) عاهره سواء صدر بأب

أوام أولاوقوله وانصدرا لخطاهره أشعر بمدح أوذم أولافيفيدان الكنية واللقب قد يجتمعان ويفرق بينهما بالاعتبار وانخص كالامه في اللقب بميا اذالم يصدر ١١٠ وفي الكنية بميا اذالم يشعران م أن ما وضع ثانيا و أشعر وصدر واسطة ان لم يكن

الاطلاق سواه كان مبنياع لل الضم أولا بل اقتصر على قوله سواه كان على الخومشله الشارح فيما يأتى والاشموني أيضا فالاولى للمعشى ان يقول أشاريه الى انه أراد بالاطلاق عدم السنراط بعض مايحص المجردوه والشرطان الاخرران الخلكن عددرالحشي متابعته لماسين اذهدنه العبارة عبارته (قوله الى آخرما تقدم) أى فى كلام الفاكه بي لماعلت من أن هذه العبارة عبارة يس والذي تقدم في كالرمه اله لا يرخم المستغاث ولا المندوب اتفاقا ولا المضاف خلافا الكوفيين ولااله كى خلافالا بن مالك ولا المبنى قبل النداء كعذام خلافالبعضهم (قوله لانه سماعى) فيه أن نصب المصدر على انحال معاعى أيضا (قواه قيل الفرق الخ) هذا الفرق من طرف الجهور ويعاب عن القياس الثاني بانالو رخذاماذ كرلا جفنا بالاسم حيث صارعلى وفين مع عدم ثقله فلا بردمافيه تاه التأنيث نحويان بخلافه فى النسب فاله وان حذف رابعه قام مقامه بآه النسب فهو قياس مع الفارق تأمل (قوله وجوزالوجهين في كسلة)قد بقال ترخيمه على التمام بلبس بنداء مسلم مسمى يه اله سم وقد يحياب بان التسمية به نادرة فلم تعتبراً فاده المعقق (قوله الاولى ما كان مدغياً) أي الباقى الذى كان آ نوهمد غماوقوله فيما يأتى الثانية ماحمد فأى باقى الاسم ذى المحرف الذى حذف ومحمل ان المتقدم الاولى الحرف الذي كان مدغ الثانسة الحرف الذي حدف والاول أنسب بالسياق (قوله وهو بعد ألف) ليس بقيد بل الماء كذلك كاف خويص تصغير خاص اذا سميت به كافى الدماميني ولذلك قال الاشموني على الاوضح بعدمدة فلولم يكن قبل المدغم مدة كمعمر بقي على سكونه (قوله نحومضار ومحاج) أى علمين المامر (قوله لانه أقرب الحركات السه) أى الى السكون ووجهه مانه أخف الحسركات فهوأقرب الى السكون في الخفسة لان السكون أخف من الحركات الهسم وعبارةالاشموني علىالاوضع فتعركه بحركة أقرب المتحركات السيه وهوالحساء وضمير المه عليها يرجع الى المحرف الاخير كالراءمن اسحار وهذه العبارة هي الواقعة في كشرمن نسخ الاشموني لمكن مع أبد ال المتعسر كات ما تحركات فتؤول بالمتحركات كاف عبارته على الاوضى (قوله لاجل واوالجع) التقييد بالواوغيرجيدلان الحكم كذلك فيمالوسمى بالجعدى الياه نحوقانسين ومصطفين اله دماميني (قوله لزوالسب هذاا لخذف)وهوالتقاءالساكنين (قوله واختار في التسهيل عدم الرد) فتعول باقاض بألضم ويامصطف بالفتح لان الساكن الاخمير كالثارت لفظا فالتقاءالسا كنينموجود تقدبرا وهدذا كلهعلى لغيةمن ينتظركماهو الفرض اماعلى لغيةمن لا ينتظرفيتعين رداتحذوف فيقال بامصطفى بالالف في ترخيم مصطفون ومصطفين و باقاضي بالساء في ترخيم قاضون وقاضين لانتفاء سيبحذف الالف والمآء لفظا وتقديرا وهوالتقاء الساكنين وفيه كا قاله ألهقق ان الالباس لازم على لغة من لاينتظر فهلاقيل بمنعها هنآ على قياس ما قاله الفارضي من أنه وسمى بزيدين أوعما فسمه ماء النسب كزيدى لزم ترخيمه على اختهمن ينتظر نحو يازيد بكسر الدال ولورخم على اللغة الاخرى لاالتبس بمنادى لاترخيم فيسه ويؤيده قول الرضى وانحق انكل موضع قامت فيه قرينة تزيل اللبس جاز الترخيم على الانتظاركان أولاو الافلاكذاف الدماميني وعليه فيمتنع الوجهان الترخيم على الانتظار والترخيم على عدمه اذاألبس كلمنهما فيمتنع ترخسيم نحوقتاه رأسآفانه على الوجهين بلتبس بيافتي غيرمرخم اه وبهذا تعلم انمااختاره في التسهيل هوالمتعين

داخلا فىقولە والافھو اسم ثان وخدير الطرق ماسلكه للصنف في القطسر كإسناه هناك (قوله لمحسحدفها) في سعة الشارح الني رأيتها لم يجزئر كها وعلمالا مرد قسول المحشى فيسايأني وقوله آخوا ولمأكانت الخ تدبر (قسوله اماأولا فهو لم يعبر بهذا التعسر الذي أوردعليه السؤال فسهأن هسذا السؤال منىعلى مافى بعض نسخ المتن وتعسه والثالث الأشارة وهومادل على مسمى واشارة المه كهذه ومذا وماتاو تثنيتهما وهؤلاه مجعهما وتلحقهن الى آخرماف النسخ التي بابدينا وعلىذلك المعض تكون قسول الشارح وقولىوهو بالتــذ كبر بعدقولى الخ توجيها أأ وقع في المنن (قوله تجواز المه كان يقول كهسذا وهاتا الخ ) فسه ان مة صوده الاختصار مع ضم النساسب بعضسه لمعضمن غبرفاصلمان مذكر المفردمطلقائم آنثني مطلقا ثما مجمع مطلقا وعلىماقاله يلزم الفصل

من المتناسين بالتنسة وبهذا يستغنى عن الترجى ان قات كان عكنه أن يقول كهذه وها تاوهذا و تثنيتها فعصل الاختصار مع المناسبة السابقة قات بلزم عليه تأخير الاشرف بالكلية بخلاف ماصنعه المصنف فاله لا تأخير فيه له المراكز المراجع المسابقة السابقة قات بلزم عليه تأخير الاشرف بالكلية بخلاف ماصنعه المصنف فاله لا تأخير فيه له مالكلية يلفيه توسيط على أن خير الامور الوسط ولإينفع فهذا السؤال ما ترجاه المحشى نفعنا الله به (قوله يحقسل ان الوا ولعطف الجل) هذا ظاهران جعل سعاد خرمبتدا محذوف فيكون فيه عطف جلة اسميه خرية على مثلها اماعلى جعل سعاد

مفدولا بمسذوف أي اذكرسعادفيلزم عليسه عطف الخبرعلي الانشاه (قوله أى أصناك حما) الضنا مرض متناسع والحب قبلهوالمسل الفسائم بالقلب الهائم وقىل قىامك لمحمومك بكلما يحممنك وقسل ذكرالحبوبءلي عمدد الانفاس (قسوله كما بظهر لمن راجع الاشموني) عبارتهمـع المتنوذواشارة كاى فى الصفةف لزومهاولزوم رفعهاولزوم كسونهابال علىمامرنحوياذا الرجل وباذالذى قام هــذا ان كان تركها أى ترك الصفة يفيت المعرفة أي بان تكون هي مقصودة بالنسداء واسم الاشارة قىلها المجرد الوصلة الى ندائها كقولك لقائم ينزقوم حاوس باهمذا القائم أما ان كان اسم الاشارة هسوالمقصود مالنسداء مان قسدرت الوقوف علسه فلأيازم شيمنذلك و يجوز في صفته حنثنا يجوزني صفة غيرهمن المنادنات المنسة على الضم اه

والالزم الالباس (قوله رجه الله ومن نحومعد يكرب) الكلمة الثانية تقدم أنه يشترط في المرخم إن لا يكون مبنيا قبل النداءوان يكون مضموما فهذامن المصنف تحفره يشكا على ماذكر الآان يستثنى المركب المزحى ومنسه العددى كماصر حيه الفاكهني أويبني على لغسة اعرابه اعراب مالا ينصرف تامل (قوله و يمكن الجواب الخ)عبر بآلامكان المفيد للاستبعاد لما بازم عليه من تشستيت الضمائر (قوله ولوقوع المستغاث موقع الضمر) أي وهو الكاف في أدعوك وفيه ان هذه العلة تقتضى الفتح فىالمعطوف الذي لم تتكررهمه مإفالمعول عليه هو العلة الاولى الاأن يقسال هذه حكمة لا بلزم اطرآدها (قوله لا تعمل في الجرور) أي النصب وقوله لانه عمد ل في الحال أي لان المحرف من حيث هولاخصوص كوبه باعل النصب في الحال وذلك الحرف الذي عمل في الحال هوكان لانه عامل فيقلوب والعاسل في الحال هو العامل في صاحبها واذاعات كائن النصب في الحال فكذلك العمل النصف المستغاث به الجرورهذاه ومقصوده لكن لا يحفى ماف عمارته ولذلك قال شعنا أصل عمارة الحشى هيءمارة يس ونصهار دبان معنى الحرف لا يعمل في الجرور وفيسه نظرائخ أه ومراده بمعنى الحرف معنى الفعل الذي تضمنه الحرف وقوله لايعسمل في المجرو رأى نصما في المحسل ووجه النظران الحرف عمل ف الحالك افيه من معنى الفعل وجعل المحشى الردبان بالا تعمل ونظر فاختل النظام (قوله رطباوياسا) عالانمن قالوب وقوله لدى وكرهاأى العقاب لان القصودمن هذا لبدت وصف العقاب بكثرة الاصطباد وقوله العناب راجع لرطما وقوله والحشف البالى راجع لما يسا (قوله سكنك ناه) ناه فاعل سكي و بعيد الدارصفته ومقترب صفته أيضا وكسر الروى وقال شَيْناهُ لَا تَعْرَ بِفُ وَصُوالهُ بِيكِي كَاءُ وَعَلَيهُ فِرمَقَرُ بِ طَاهُرُ وَرُ وَ وَلِهُ هُومُثُلُ بَا عُلَامَا الْحُ الآظهركا يستفادمن كلام المحقق انهذه الالف ألف الندبة والمنقلبة عن الباءحذفت لالتقائها ساكنة مع ألف الندمة (قوله والتأكد اغمأ يكون بالمصدر المهم) لان المصدر المذكور مؤكد المعدث الذى فى ضمن الفعل بقطع النظر عساه خه من الزمن فلايدمن أن يكون المؤكسد بالكسرغسردالعلىالزمن ليتحدمع المؤكدبالفتح ولئلاية وهسمدخول الزمن فيالتأ كيدفقولك ضربتضر بامعناه أوقعت في زمن ماض ضرباضربا وفال يس بعدما نقله المحشى بقوله لان ان الخ مانصه ولانان يفعل يعطى محاولة الفعل ومحاولة المصدرليست بالمصدرفلذلك لم يسخ لهاان تقع مع صلتها موقع المصدر (قوله فان المفعولِ منصوب به) العبارة مقداو بهوصوابها فان المنصوب مفعول به كافي س (قوله وأحيب بان الكراهة الخ) محصل الجواب ان الشخص اذا كره افعالا وقامت الكراهة بافعاله واشتق منها فعل بان يقول كرهت ضرب حبيي فتأتى الكراهة حينئهذ مفعولامطلقافتقول كرهت كراهتي لضرب حمدي أيأوقعت كراهة وتلك الكراهيةهي كراهيتي لضربى حمدى فلدس هناك الاكراهة واحدة قائمة مالضرب ومتعلقة بهوان اعتسرت الكراهة من جلة آلا فعال المكروهة كانت مفعولامه وذلك كأن يقع منك كراهة العلاء فيزجرك شخصعن تلك الكراهة وينفرك منهالان العلما ورثة الانساء فتقول كرهت كراهم تي للعلماء فمكون هناك كراهتان كراهة متعلقة بالعلماء وكراهة أخرى متعاقة بتلك الكراهة وهذا الجواب غبرنا فع لدخول الكراهة بالاعتبار الاخبرف الحدكماه وأصل الاشكال الاأن يقال المرادان الكراهة بالاعتبار وكتب عليها العلامة الصيبان ما نصب عقوله في لا ومها الخ أى لا في لا وم افرادم وصوفها بل براعي حال المشار المدني و الهدان

الرجلان وياهؤلاه الرجال وألوق الصيافة علده مة أعدا لقطة المهند كؤردة في إى الال الها تتنافه المسالا شارة

الرجل وبأهدذا الذي قام وياهسؤلاه الكرام فهاللتنبيه واسم الاشارة منادىمقدرفيه الضم ومابعده صفةمرفوعة وقوله يغيت المعرفسة أى بغوت علم المخاطب مالمسادى وقسولهمان تكونهى أي الصفة وقوله هوالمقصود بالنداء مانعرفه انخاطب بدون الوصف كما اذا وضع المتكلم يدوعلمه وقوله فسلا بازمشي من ذلك مقتضادحتي كون الصفة مقسرونة بأل فنقتضي معة اهذارحل وليس كذلك ومكن تصيح عارته معلمن سانية وحعل الاشارة الى مجوع مامرمن ذكرالصفة ورفعها وقسرنهابال فللعنى لايلزم مجسوع الثلاثة أى بل بعضها وهوالقسرن بأل مكذا يسفى الجوال لاكاأحال المعض اه فأنت تراه لم يسسلم ظاهسرعسارة ألأشحاونى التياستند الهاالحشي بلأولها بجعل منسانية والاشارة المعبدوع ولذلك كتب على قول المحشى لا بلزم

الاخير وقع عليها الفعل والتعريف لم يعتبرفيه الوقوع بالفعل بل مجرد تسليط العامل بقطع النظر عا الوقوع عليه وأماكون المرادانها لاندخل هنا مفرينية دخولها في تعريف المفعول به السابق على ا هذاالاعتباركاقيل ففيه نظرلان مشل هذالاينظراليه في التعاريف فتأمل (قوله قامت بفعل الفاعل) كضرب الحبيب وقوله أسسنداليه أى الى الفاعل (قوله وكونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة)أى فيلون هِناك كرِاهتان (قولة اله ليسمن التأكيد اللفظي) أي لان شرطه الاتحاد وهوهنا مفعودلان المؤكديا لكسرهوالاسم اعنى ضر باوالمؤكد بالفتح هوالفيعل أعنى ضرب ولان هذا يدفع المجاز والتأكيد اللفظى لايدفع المجاز مل أغـايدفع الســهو بذكر لفظ بدل لفظ آخوا ومدفع مان التآ كمدانما هوللصدر الدى في ضمن الفعل فقولك ضربت ضربا في قوة قولك أوقعت ضرباضر باوبان التا كيد اللفظى يدفع الجازالي آخوما بأني (قوله لانه يرفع الجاز) أى لان التأكيد اللفنأى رفع المجاز فيكون المفعول المطلق توكيدا لفظما خسألا فالمن قال ان التوكسدا للفظى لايرقع المجازوالمفعول المطلق يرفع المجاز فلا يكون من قبيل التأكيد اللففاى (قوله بكي الخز) أى الحرس (قولد من روح) بفتح الراء أسم رحل أراد الشاعر أن يذمه بان الحرير يبكى خزناعلى كونه قد ليسه هذا الشعنص (قولَه وأنكر جلده) فاعل أنكر ضمير يعود على الخز وجلده مفعول (قوله وعجت) أي صوتت (قُوله من حذام) لعله اسم القبيلة التي منها هــذا الشيخص فذمه أولا بخُصوصه وذم أانب قبيلته التي هومنها (قوله بأن التأكيد اللقفلي برقع المجاز) أي سواء كان في الطرف أوفي الاسنادكم يرْفعالسهو (قوله لكن الشاعر الخ)استدراك على ما يتوهم من قوله كا يؤخذ من قول العماح الإ من أن مقايد في كلام الشاعر بياءين (قوله حــذف احدى ياءى مفاعيل) أى موازن مفاعيل واللامق قول الشاعر ليردنى واقعة في جواب القسم فالفعل مرفوع (قوله يوهم كلامه الخ) لاايهام مع تعبيره بنحو قوله وبعده لعل الخ أى بعد اللهن الأول هـ ذا اللهن الثاني السكائن في قوله لعل الخ (قُولهُ وَالصوابِعذراْبِالنصبِ)أَى لاَنهاسم لعل (قوله وتكتب) أى العصا (قوله كالتأديبُ للضرب)أى فى قولك ضربت البى تأديبا قيل فيمه معليل الشئ سنفسه لان التأديب هوالضرب والإ يصح ان المراد ادادة تأديبه لصير ورة المعنى أدبته أوضر بته لارادة ذلك وفيه ركاكة لا تحفى اذارادة الشئ مسببة عن الباعث عليسه لاانهاهي الباعث وأحيب بإن الرادبالتأديب أثره وهو التأدب أي ضربته لأرادة ان يتأدب بناء على شرط اتحاد الفاعل أوضر بته لاجل أن يتأدب بناء على عدمه ولا شك ان التأدب يحصل أثناء زمن الضرب أوآخره فهما متحدان وقتاعلى حدجتتك اصلاحا كحالك فلاحاحة لمناثه على عدم اتحادالوقت أيضاوقال الرضي اذاكان انحدث المعلل تفصيلاو تفسيرا المصدرالمجمل كضربته تأديبا وأعطيته مكافأة فليسهناك حدثان حتى يشتركا في الزمان بلحدث واحدلان المدني أدبته بالضرب وكافأته بالاعطاء والعلة ههذا في الحقيقة ليسهذا المصدر النصوب لانالشئ لايكون علة لنفسه بلهي أثره أي ضربته لتأدبه لكن لوصر حتب علم هوالعلة لم ينتصب عندالنماة لقدم المشاركة فالفاعل والزمان اذربمسالا يخصل هسذاالا ترفكيف يشارك المضرب فح الزمان واغسا نصب هذا المصدرلت عنه المعنى الحقيقى ومشاركته للعدث فى الفاعل والزمان اه قال شيخناوفيماذكره نظر لاناغنع انالتأديبء ينالضرب لانالتاديب تحصيل الادب ومايليق

قديقال معنى كالرم الشارح الدان وصف لا بدمن قرنه باللاان وصفه بالقرون بها واحب وأماقول بالشخص الشخص المحمدين في المنطقة المحمدين في المنطقة المحمدين في المنطقة المحمدين في المنطقة ال

الاشارة وأى ما يشمل أل في الذي (قوله ولا هجة الخ) محصل استدلال الكوفيين والاخفش بهذا البيت ان مشهار وى مرفوعا ولا حائز أن يكون مبتد الذليس في التركيب ما يصلح الخبرية الاوثيد امع انه منصوب ١١٥ على الحال من الجمال في تعين ان

بكون فاعلا بوشدامقدما علىه فقد تقدم الفاعل على المتدا وهوالمدعى (قسوله في قولها) أي الزباء بفتح الزاى وتشديد الساءمع المد (قوله لاحمال انكان محذوفة)أىمادة كان مقطع النظر عن الهشة والافالحمذوف بكون لا كان (قوله هي الخر) أىهىمعاسمهاوخرها خرمشها الواقع مبتدا ومحصــــلماأحاب به البصريون ان مشسها مىتدأووئىداخىرىكون محذوفةمع اسمهاواكجلة خرمشهاوجلة المتدا والخسر حال من انجسال (قوله الشأن فد الفائدة) أىوان توقفت عـلى معض الفضلات كإهنا لان المدارعلى الشان (قسوله فىالتعريف) مت-لقىاخذلابالتصور (قوله لكن أنت تعلم الخ) مســلمو يدفع قوله ولا محالة ألخ بفرض المشال فءلم لدنى لاكسسفه للعمد (قوله لكن الاحسن الخ)أى للكون قدوفي بحسق كلمن الفعلوشهه فكون

بالشخص والضرب سبب ذلك ووسيلته كالشتم اه وفيه انه ليس في انخارج الافعل واحدوبهذا تعلم انالتأدبب في كلام المحشى لا يصحبها ومعلى ظلهره لانه ليس غاية الضرب فتدبر (قوله لا يردعليه أماالعبيدانخ) وجمالورودان المفعوللاجله قدوردعن ال-ربغيرمصدركها في تولهم أما العبيدفذو عسدبمعنى مهمايذ كرشخص لاجل العبيد فالمذ كورذوعبيد فلأبصح تقييدا لصنف بالمصدر ووجه تأويله بحيث لايردانه مفعول به لمحذوف أي مهما تذكرالعسدولم ياتزم هذا المؤول كالمورد تقديرأماعهما يكنمن شئ بلقدره فى كلمكان عايليق به وجعله الزجاج مفعولا له بتقديره ضاف أى مهما تذكره لاجل تملك العبيد (قوله فالجلة حال من المعلل) لوجعلها حالامن الضمر في المعلل لكانأولى (قوله ويحوزان تكون الخ) هــذاهوالظاهر (قوله والظاهران معنى تشاركهــما فى الزمان كون أول الخ) الظاهران يقول والظاهران المراد بتشاركه ما فى الزمان ما يشمـل كون أولالخ اذبلزم على كآلامه القصور وصورالمحقق نقسلاعن الرضى الاتحادفي الوقت بان يقع حدث الفسعل في بعض زمان المصدر كحثتك طمسعا أويكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر لعثتك خوفا من فرارك أو بالعكس كعِثتك اصلاحا كالك (قوله وعلة) الاولى تأخيره عن قوله وفاعلا وهوحال من فاعل ورداحة رازعن نحوأ حسنت احسانا اذالشئ ليس علة لنفسه (قوله لانه أدخل منسه في المفعولية) أى لكونه مفعول الفاعل حقيقة فقوله وأقرب الخعطف عله على معلول (قوله زعم عصري) أيمعا صرى (قوله ازم تعدد المفعول له) أي مع اتحاد المعال (قوله من أن الحق تعليل بعض الافعال سيما الخ) أي الحق ان بعض الافعال تدرك حكمته والمصلحة فيه والبعض آلا - خرقد يحفي علينا خلَّا فالمَنْ قال ان الافعــال كلها تعيدية (قوله ظاهر) خبرأن (قواد كايجاب الحدود الخ) أى لا كايجاب كون العدة بثلاثة أقراء فآمه لا تعقل حكمة هــذا العدد (قوله واما عليه ) أي تعليل هذا الحكم وهوكون المحق ماذكر (قوله معال) في يعض النسيخ غـــُــر معلل وصوامه حذف غـــّــر (قوله فكل أفعاله وأحكامه كذلك) أى مترّ تب عليهاحكم ومصأمح فىنفسالامرأى وليسالككلام باعتبارتفس الامربل باعتبارما يفلهرلنا ولذلك اقتصر صاحب ألمقاصد على البعض ومحصله ان الشق الاول من الترديد لا يصبح والثاني وانصم فينفسمه الاانهلانوافق كلامشار حالمقاصىدالذىاقتصرعلىاليعضلان منظره طهورا كحكمة لنالاوحودها في الواقع خلافالمن قال أن المكل تعبدي أي لا نعقل معناه هذا غاية ما فهمته في هذه العبارة وقال شيخنا مآنصه فقول صاحب شرح المقاصدوا كحق تعليل بعض الافعال ماكم والمصالح ظاهرأى وليست الافعال كلها تعبدية واما تعليله الخفكلام غيرمنخول أى تعليل هذا انحكم وهو كون الحق ماذكرفانه ان أراد بالتعليل جعل تلك المحكم علة غائدة باعثية فلاشي من أفعاله وأحكامه كذلكوان أرادانها ترتب علم الحكم فجميع أفعاله كبذلك أى فليس البعض دون المعض كذاأفاده يس فنسخة المحشى غبرمعلل صوأبها اسقاط غيرواعتراض بعض الفضلاء الشق النانى من الترديد بانه لا يصيح كلامه أى صاحب شرح المقاصد حين شذوا لاعتراض ساقط لان هذا مرادهمدفوع تدبر اه ورأيت ف بعض الهوامش قوله ظاهرأى من حيث تعييره بالحكم والمصالح لافعال الله بقطع النظرعن المعضية والافهوغير طاهرمن هـذه المجهة وقوله فكل أفعاله وأحكامه

و الما تقرير كه آتيا بمثالين للاول واقع وقائم ومثالين للثانى واقع وقائم ولما كانت النهكتة التي أفاده أبقواء وأشارالي أنه لافرق الخ مبنية على غيراً سلما فيهامن البحث السابق وان تقدم لكما فيه استدرك بقوله لكن الاحسن الخفاند فع

ماقيل أنتخير بان النكات لا تتزاحم (قوله وشابزيد) اسم فاعل من قولهم شب فلان على كذالا من الشماب والاكان من الاوصاف القائمة لا الواقعة ١١٤ وفي بعض النسخ وشارب زيدوه وظاهر (قوله لا كلته) أى لاأكله فهولنفي المستقبل والا

كذلك أى فيكرون التعلسل عاما والمعلل خاصا وهوغ مرمنا سبهنا اه فتأمل و داجع كتب الاصول لتقفعلى المحقيقة (قوله أى هيشة لباس الخ) لكن ليس المرادهنا الهيشة بل نفس اللباس (قوله أوالمرادبًا مجهاتُ اسمـاؤها الخ) فيه كَتَّهُ يسالاً في انه لا يصح الوصف بالســتة اذهى أكثر من ذلك وتوله بالرفع عطفاعلى الجهات) وحننتذ فالكاف في كعند التمثيل (قوله ويجوز جوه بالعطف على أمام) هملذا الوجمه هوظاهر كالامه الاستى فى الشارح وحينتذ فيكون نحو توضيحالمعنى الكاف فى كامام وتكون الكاف فى كعند للتنغير لاللتمثيل وهوخلاف المتبادر فالرفع هو الاولى لولاماقاله في الشرح (قوله والصيح انهامرادفه لعند) وامالدن فتخالف عند فأمور ذكرهافى المغدى والتوضيح ولدن مبنية على السكون مخلاف عندولدى فانهممامعر مان اعراباطاهرافى عند وتقدير يافى آدى (قوله وهو كمافى التسهيل نادر) طاهر كلام البحرالا تى انها غيرمتصرفة أصلا تأمل (قوله قال فالبحر) هولاى حيان (قوله من أنهم عول به على السعة) أىالتوسع وذلكاذا كانمفعولا بهلاعلم وقوله أومفعول بهعلى غيرالسعة وذلك اذاكان مفعولا به ليعلم مقدراً إه شيخنا (قوله على تضمين أعلم معنى ما يتعدى الى الظرف) أى لان العلم لا يتعدى اتى الظرف الحكون العلم قديما لا يتقيد بمكان ولازمان (قوله واعترضه بعضهم) هوالسفاقسي (قوله أنفذفهداالمكاندونغيره) أى أشدنفوذاف هذالمكان بخلاف غيره فانه لا توجدفيه الاشدية (قوله وأجمبالخ) هذاالجواب يستفادمن كلامالسفاقسي خلافالمـالوهــمـهكلامـه (قوله قلتُ لم يَظهرا لخ) وَذَلْكُ لا نه فسرأ نف : بنافذ فكيف تُقتضي عبارته اله أشد نَّهُ وذا في هــــــذا المكان دون غيره وصريح قول الحشى قلت الخ الهمن عندياته وليس كذلك بله فالقيل للشمني وعبارة يس بعدنقله مآلاى حيان قال السفاقسي تعقبه حسن بحسب مانص عليه حذاق هذه الصناعةمن أنحيثلا تتضرف وأماما اختاره ففمه نظر لان اشكالهملا يندفع ولوقدر أنفذلانه يقتضى انه أنفذ في هذا المكان دون غبره قال الشمتى وأقول في كلامه ما يدفع هذا النظر وهوقوله أىهونافذالعلم فانه ظاهرف انمراده مجردالوصف دون التفضيل قال السفاقسي ثملاحاجية الى تقديراذلاما نم لعمل اعلم فى الظرف والذى يظهر لى اله باق على معناه من الظرفية والاشكال اغا يردمن حيث مفهوم الظرف وكمموضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عليسه وقدقام في هذا الموضع الدليل القاطع اهرو بهذا تعلمان أنفذفي توآه واعترضه بعضهم بانه يقتضي اله أنفذالخ باقية على أصلهامن كونهاأ فعل تفضيل وأن قوله لم يظهرمن عبارته الاقتضاء المذكورأى من حيث التعبسير بافعسل التفضيل ووجهء حدم الظهو رائه فسرأ بوحيان أنفذ بنافذ فلا يجيء هذا الاقتضاء وليس المقصود بانفذف كلام المعترض نافذ وليس المقصود بقوله قلتلم ظهرالخانه لم ظهر لكون العيارة لاحصرفها اذلم يتقددم الظرف على العامل حتى يكون هذاالاء تراض وقوله قلت الخلساعين مافى يس فتدبر (قوله كماعسل)أى اهتر (قوله معنى تبادروا) يفيدانه متعدبنفسه (قوله مطلقا)أى سواءأر يديه الزمان أوالمكان أوالحدث (قوله أيواجعو أأمرشركا ثكم) بوصل الألف أسقط جلة من عبارة المصنف في شرح الشذور و أصهاأى وأجعوا أمر شركائكم وجوزان بكون مفعولا لفعل اللاثى محذوف أى وأجعوا شركاء كم بوصل الالف الخوبا سقاط هذه الجلة أختلت العبارة فأحوجت

لقالما كلته (قوله قد بلغت نجران) فاعل بلغت ضمير بعودعلى السوآت لأن الكلام سن باب التنازع فأعللااني وأضعرف الاول ضمره (قوله والمنصوب مفعول اصطلاحی) فی بعض النسخ والفعول منصوب اصطلاحي وفيسهقلب (قوله مانعامن ظهوره) أى الاعراب المقدر وقوله الحدركة الخوهي ضمية المفعول وفتعية الفاعلالتيسوغالاتيان بهاظهورالعني وعدم الالتباس (قوله وعلى الاول) وهو ڪون المنصوب فاعلاوالرفوع مفعولا (قوله كان الانسب المنفأن يقول الخ)أى لأحسل الاحتراز بغالما من المفعول المرفوع فأنه اس ركاللاسناد (قوله أقول كلاالامر س موجودفياسمكانوخبر ان فه نظر بالنسسية بخران اذلا بلتس بالاسم لوجوب تقدم اسمهاعلي خبرها اذالم يكن ظرفاأو حاراومحروراولذلكقال المسنف فالقطرولا متوسط خرهن الاظرفا

أُومِرورا غُوان في ذلك لعبرة ان لدينا أنكالا أه فاذا ةلت ان المضارب الآن القائم أمس تعين ان المقدم بعض هو الاسم والمؤخوه والخبر بخلاف كان المضارب الآن القائم أمس فانه لولا التمييز المحاصل بالأعراب لاحمّل ان الاول اسم أوخير

مقدم فهذا من الشيخ رجه الله شهوعن شرط المسألة نع ان اراد حصول الابس بالنسبة لخير ان بوجه آخر غير ماذكره في أسم كان مح الااله يجتاج لبيان فتأمل (قوله لامرفوعان بمساكانام فوعين به قبلهما) هذا هو من مذهب المكوفيين الاالغرامانه

موافق للمرين فانهم قالواان اسمكان مرفوع عما كان مرفوعاته قبل وموانخهر لانالمتدا عندهم مرفوع بالمخبر والخسر مرفوع بالمتدا وقالواأ يضاخران مرفوع عاكان مرفوعاته قبل وهوالمتداكاعلت فقد علتمنهذاانخران واسم كانعلى مندهب الكوفس القائلن مانهما مرفوعان بمساكانا مرفوعين يهقدل طاملهما الفظى لامعنوى فلاوحه لقول المحشى بنياءعيلي قول المصرى اذالعامل لفظىءلىقول الكوفي أيضاوكانه توهمهمان العامل فهماالا تنالذى كانرافعالهماقسهو الامتداء ولس كذلك كاعلت فهذامن الشيخ رجه الله تعالىسهو عن مذهب الكوقس القاثلن انهمامرفوعات عاكانامرفوعين مقل وحلمن لاسمو (قوله لدس معناه) أي معيني ماذ كرمن قوله فانه مزيل حكم العامل العنوى ومن قولهم النواسخ (قـوله لكن ١ كان

معض الناظرين الى أن يقول صواب قوله بوصل الهمزة أن يقول بقطع الهمزة وقد وحدث المجلة الذكورة في بعض النسخ وعليه فالاعرظاهر (قوله واغما يلزم عليه عدم الفائدة) أى أخذامن كلام الدماميني الأستى (قوله اذمراده النهيء عن القبيم) الاولى انْ يقول اُذمراده النهيءن النهي عن الْقبيح (قوله مطلقا)أى سواءكان المخاطب متلسا بآلمنه ى عنــــه أملا (قوله وهذالا ينهض) أى التعلمل بعدم الفائدة لأينهض نجوازأن يكون العطف التفسيركماف الأية وقوله ولانسلم الهمناقض لمراداً لمتنكلم ألخ الكان الشارح لم يدعان المتكلم أرادع في مرزيد حتى يكون العطف مناقضا له بل ادعى ان آرادته لم تتعلق باحره حست قال وأنت لا تريدان تأخره ولم يقسل وانت تريد عسدم أمره بخلاف المثال السابق فان المتكام لأيجوزله ان بريدنهيه ءن نهيه الذاسءن القبيم في حالة عدم تلبسه بالقبيم فتأمل (قوله مجوازارادته) أى المعنى المأخوذ من العطف وهوأمرز بدوتوله معذلك المعنى أىالدى هومرادالمتكلم وهوأمرا لمخاطب وقوله أوبدو هالمناسب أوعدمها فيكون معطوفا على أرادته واماعطف بدونه على أرادته ففيه ركة وعطفه على قوله مع ذلك المعنى لا يصح أن كان المراد بذلك المعنى ماتقدم ولا يناسب ان كان الرادبذلك المعنى على العطف مع جعل ضمير ارادته لمراد المتكام كالايخفي (قوله أرجح في الارادة) لان المكثيره وأمرا لمخاطب لاالغيائب (قولة فيكون معطوفاعلى المفعول به الخ) هذالاً يصم لان المفعول ، وماعطف علمه تفصيل للخمسة في قولد والمفعول منصوب وهو خسة المفعول به الخوهذا زائد على الخسسة ومع ذلك ليس من المفعول العام فالصواران أكحال مستدأوا لخبرمحذوف أى واكحال منصوب والجدلة معطوفة على جدلة المفعول منصوب (قوله مخفوض بدلامن الهاه ف جوده) انظرما المحوج لذلك فان كان المحوج لذلك كسر القوافي فهولا يعين البدليسة من الضميرلا حتمال اله فاعدل بضنّ وكسرالروى ثمراً بت ف الامير على الشذورما نصة قوله حاتم بالجراماعلى انه فاعل ضن وكسر للضرورة لان قبله

فاه محلمودله مشدل رأسه به ليشرب ماه القوم سن الضرائم واله بدل ذكره الدنجونى في الشواهد وهوم بنى على ان الضرورة تغير حركات الاعراب نقده بعض شراح من ضهير جوده وواعل من ضهير حاودة واعلى في الماهة وقد تغير حركات الاعراب نقده بعض شراح المكافى عن ابن هشام شارحنا ونقده المحشى أيضا في شرح منظوم الشيخ السجاعى في العروض فاحوص عليه (قوله وذلك بان يكون مذكورا لبيان الهيشة) فحرج نعت النكرة المنصوب نحو رأ بت رجلا فاضد الاوالتمييز نحو لله دره فارسا فلا يصلحان الاوقوع في جواب كيف الانهما لم ذكرا لبيان الهيشة قصدا بل لتقييد الموصوف ولبيان جنس الم بعب منه وهو الفروسية و حاميان الهيشة في المناف المامل في الحال المعامل في الحال هو العامل في الحال هو العامل في الحال هو العامل في الحال في الحال في المناف المامل في المناف المامل في المناف والعامل في المناف المناف والحتارة الرضى وجعمن الحققين وعلى هذا فيكون العامل في الفضلات ) قبل المه قد يقال الابتداء المناف المامل في المناف والمتاف في المناف في المناف في المناف المناف في ال

لإزمائحالة واحدة) اذهودائماغا أب لكونه عائداعلى الموصوف المقدر قبله فقولك أناقائم أى أناشخص قائم هوأي ذلك الشخص مومثله أنت قائم وزيدقائم (قوله كان الضمير كالعدم) أى فصع ما ادعاه الشار حمن ان قائم مسندل يدلكن بقي عليه ان الفلعل

فى الفعل وهوقام ليس كالعذم فينتذقام مسند الضمير العائد على زيدوا كهاة من الفسعل والفاعل مسند ، لزيد فلا يصم ما ادعا و الشارح من أن قام مسند لزيد ١١٦ و يجاب بان الشارح نظر للعنى اذا لضمير عين زيد فالمسند الضمير مسند لزيد على انه

وهوواءلمهني فيهانه واعلمعني ولفظا وخرجناع الكلام فيهمن كون الحال حامت من المتدأ الذى هوفاعل في المعنى ولوقيل اله حال من زيدوزيد فاعل في المعنى لكونه عين الضمر الذي هو فاعلمعنى ولفظالكان مناسبالماالكلام فيده نعو كان المراد بالتأويل بالفاعل وآلمفعول ان يجعلما شوهم كوبه حالامن المتداحالامن الفاعل والمفعول امالفظاومعنى أومعني فقط ويكون قوله وهوفاعل معن أى ولفظ الصح الكارم الاانه يبعده قوله وهذا أقرب الى معنوية الفاعل حقىقة المقتضي ان في الاول قربا الى تلك المهنوية وكتب بعضهم على قوله وهــذا أقرب الى معنوية الخ أىلان التأويل بالفاءل معنى فقط وقع في نفس المبتد الافي ضميره اه وعكن توجه مان الضمرواعل معنى فقط من حدث ان الفاعل اللفظى اغما يكون اذا وحد فعل أوما فيسه حروفه وأما اذالم توحدفعل ولامافيه حروفه كالفاعل بالجاروالمجر ورفهوفاعل معنى من حيث ان المجار والمجرور قامم مقام الفعل وهــذه المعنوية تساهلية بخلاف المعنوية فى الوحه الثانى فانها حقيقة فتأمل (قوله وردعله مجيئهامن المضاف اليسه) لاورودلان المضاف المهنى المسائل الثلاثة المشهورة لايخرج عن الفاعل والمفعول المعنوبين وذلك لان الكاف في اليم مرجعكم جمعا فاعل المصدر وأخيه في أيحب أحدكمان يأكل محمأ خدممتنا مفعول معنى من حيث صحفه سقوط تحموا قامة أخيه مقامه أى أيحب أحدكمان يأكل أخاه ميتاومثله يقال في إبراهيم من أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا (قوله فلعله لايثبته) هذا الترجى بعيدمع شهرة مسألة اتبانه من المضاف المه (قوله عطفا على المفعول مه الخ) الاولى ان بقول عطفاعلى جلة المفعول منصوب أواكال اذهوخبر لمبتدأ محذوف هناوفي المحال (قوله والمقدرة نحوطابزيدنفسا) والتميزدائما الفسرالذوات كإدل عليه كلام اس الحاجب غأيته ان للذات ا تمامذ كورة أومقدرة وعبرءن الثاني باله يرفع ابهام النسب بة بالنظر للظاهر وفي الدماميني ان النسسة على المحقيقة لاابهام فهااذ ثعلق الطب تزيدا مرمع الوم واغا الابهام في المتعلق الذي نسب المه الطسب عسب القصد اذيحمل ان بكون داراأوعلاأ وابوة أوغيرذلك ولانه لايصلح جعله للنسبة اذالدارليست النسبة فكيف ترفع الابهام عنها وقال الصفوى التقدير في محوطا بريدنفسا طاب شي زيد كما أشارلدلك الحشى رجه الله ونفعنا به (قوله المقدرفيه) أى في طاب زيد نفسا (قوله فانالمبدل منه في حكم التنحية الخ) ظاهره ان المسدل منه متروك غير معتسر في السكارم ولم يرتضوه وأحابوا بان المدل منه وطروح بالنسبة لعمل العامل أى لم يتوسط المدل منه في عل العامل السابق فى المدل بخلاف مقسه المتموعات كالمنعوت والاولى في وجه الاخواج ان يقال اله لدس المقصود من البدل التفسير والتسنبلذكر لكونه المقصودما لحكم كالاول ومثال البدل وأيت رحلا أخالك وقوله عينا حارية لايقال ان حارية خارج بقوله حامد المايا في انهذ كر الغال الكونه لازما (قوله لفهوم كلى) أى على مذهب السيعدوة وله أولكل خزقى خرقى أى على مذهب السيدوة وله اغما نشأمن تعددالموضوع لهأى على مذهب السيد وقوله أوالمستعمل فيه أى على مذهب السيعد وفيه ان نعت المهم الاشارة خارج أيضا بقوله نكرة الاأن يقسال لايضرا تواج الشئ الواحسد بامرين وكذا يقال في عطف السان الا في (قوله لكن الماكان عرأشهر منه) أي أولم عصل فيه السةراك بخـــلانْ أي حفص (قوله فقد يكونُ مشــتقا) كـفارسامن لله دره فارسا (قُوله لا يَكُون الااسما

لايصح أن يكون مجوع الجلة من الفعل والفاعل مستدال بدلئه لايازم استناد الشئ معضيره لنفسه فالمستند في اكحقيقة انمياهوالفعل كإقاله السعد (قوله لان المراد بجهة القيام الخ) أىنهوخارج بجهسة التيهي صيغة المسني للعلوم اذلم يسسند أليه الفعل أوشهه ملتسا بتلك الصغة (قوله لو كان ضعرقبامه )صواله ضمير به كالآيخني (قوله وغيرهما)صوابهوغيرها (قدوله س الفاعدل اَلْلغوى) أَىدالِالفاعل اللغوى والا فالفاعل اللغوى هوالذات التي أوحدت الفعل والفاعل الاصطلاحي هواللفظ الخصوص ويبنهسها النبان فتدر (قوله أوجهاسبعة)هي كونها متداواكنز محنوف أوخبرمستداء وفأو مسداخره ما معدالترجة أوحرممتدؤه ماسعد الترجة أومنصوب مفعل عسذوف أو محسر ور بحرف برمحسذوف أو مـودوف (قسولهمن

اصافة المصاحب) هذه السكامة على ما في المتن لا على ما في الشارح خلافالمن توهم فاعترض (قوله مسلم على المعلم على ا أي لان المتبادر من المفعول الخ) أي فلا يقال ان المفعول بصدق بالمفعول المطلق وهو المصدر والمفعول فيسه وهو الطرف والمفعول

مكن الاحترازانخ)وعلى هذا فمكون الفاعل المحارى خارحا يقوله وأقيم مقامم الان المراد وأقتم مقامه في استناد الفعل المهعلي وحمه الحقيقة (قوله على اله عَكَنَّانُهُ أَنْحُ) وحينتُــذ فكرون المسراد ىقوله وأقيم مقامه اله أقديم مقامه في استناد الفعل المهمطلقا سواءكان على وحدا كحقيقة أملا (قوله فهوالنائب وحده على التحقيق) لكن يرد م بهندفيقال لوكان المجر ورناثمالانث الفعل الاأن يقال لا يقطه النظرعن الجاربالكلية (قسوله راحيم التسع) تكسرالماءوهوولىالدم (قوله حقق بعضهم ان النحوى وهواشراب الخ) فسه اله اما محساز أو تعريض وهمما لاحمر فيهما أوجع بين الحقيقة والمجاز وقدقمل محوازه مع عدم المجر تأميل (قوله وهدل الكلمة المضنة الخ) هذاخاص بالنعــوى (قوله نحو شرین الخ) أی نحــو الحاقشر بنائخ لاجل

كالقير)أى فان التميز لا بكون الاامماصر بعالامؤولا فالابهام محقق وحواب الحشى غيردافع له (قوله قالتعمر بهاأوضع)أى ف كان الاولى لهم مان يعبر والالصفة بدل الهيئة (قوله بيان الزمان) أى الزمن الموجود فيه آلشخص المتكام حين وقوع الاتسان منه أوالزمن الذي فيه والمخاطب حين وقوعالاتيان عليه (قوله لازم الفاءل أوالمفءول) أي من حيث تعلق الفعل بهما اما صدورا بالنسبة للاول أووقوعاعليه بالنسبة الثانى وقوله وقداشتهر التعبيرعن اللاز الخهذاجوابعن قالان الحال فمشل ذلك لتبيين الفاعل أوالفءول وعصل الجواب أنمن قال ان الحال لتدين وهوالفاعل أوالمفعول وارادة اللازم وهوالزمان المان المسن لاحدهما كأنه مسن الاتنز فتدين الزمان كانه تبيين لدات الفاعل أوالمف مول وفيسه نظر اذا أنحو يون لم يقولو الن المحال لتبيين الفاعل أوالفعول بالتسين ميئتهما كإيفيده أول كالرمه وذلك لانهدنا الزمن هوعين الهيئة الحاصلة للفاعل أوالمفعول فالزمآن هومقارنة الفاعل أوالمفء ولمن حيث تعلق الفعل أبهمالقيام زيد المعلوم وذلك لان الزمان عبارة عن مقارنة متعدده وهوم لمتعدد معلوم ازالة للابهام وقولهم ماءزيد والشمس طالعة أيمقار بالطلوع الشمس هوبهدا الاعتباراي مقارناز يدمن حيث عيثه لطاوع الشمس فتأمل (قوله وهويذكر ويؤنث) أى الضمير الراجع المه والفعل الذي توجه اليه لالفظه تدبر (قوله والأنصب) أي مالم يكن الفاصل فعلامتعد يا يمكن تسليطه على التميير والاجر بمن نعو قوله تعالى كم تركوامن جنات وعيون وكم أهد كناءن قرية (دواه لغة يم) أى والمدت الفرزدق وهومن بني تميم (قوله فمرها كميزعشرين واخواته في الأفراد) قيل الكائات كم الاستفهامية مقدرة بعددمقر ون باستفهام أشهت العدد المركب فافرد مزها ونصب (قوله يستعل تارة الخ اماافراده فاشابهة كمالمائة والالف في الدلالة على الكثرة وممزهما مفرد وأماجعه فليكون في اللفظ تصريح عايدل على الكثرة (قوله اذا كان مفردا) كذاقال الشاويين والعديم انه يجوزفيه الافراد والجمع على هـذه اللغة كافى شرح الـكافية ونصعلى ذلك السيراني اله مرادي (قوله على كلا الوجهين) أى الجروالنصب (قواد وافرد الضمير)أى مع ان مقتضى الظاهر تثنيته (قواد حلا على لفظ كم) قديقال تاه التأنيث تنافى هذا الحلو الجواب آن اعتبار لفظ كمن حيث الأفراد لاينافى اعتبارالمعنى من حيث التأنيث ووجمه فى التوضيح الافرادبان التاء للحماعة لان عمة وخالة بعمنى عاتوخالات (قواد و مفدعا معذوفة) أى كاحد فت النامن قوله وخالة فدعا وفيكون في المدت احتباك وجل البيت على ذلك أمرمستحسن ليتحانس الموصوفان لاواحب ولم يذكر مثل ذلك في الجر والنصب مع استحسانه فيهماأ بضالعدمذ كرحديث الوصفية فيهما للاستغناء فيهماعن الوصفية (قوله والخبرقد حلبت) أي خرالمبتدأ الذي هوعمة ولابدمن تقدير قد حلبت أخرى ليكون خبرا عن خالة ويحمّل ان قد حلمت المذكورة خبر خالة وقد حلمت المحذّوفة خبرعمة (قوله وأعلم ان كم بقسميهاالخ) حاصلماذكره احدى عشرة صورة ثنتان للحروثلاثة للنصب وخسة للرفع وواحد محتملة الرفع والنصب (قوله ان تقدم عليها وف عر) نحو بكرد رهم اشتريت (قوله أومضاف) نحو غلام كم رجل عندك (قوله من مصدراً وظرف) نحوكم ضربة ضربت وكم يوما صمت (قوله أورافع ضميرها)

ان يتعلى قوله بروين و في بعض النسخ الحق بروين وكذا بقال فيما بعد (قواء الرحل المعهود) أى عند الشاعر ومن خاطب و وقوله ونذير انصب على الحال أى من الضمير العائد على الرجل بخلافه على كلام المخالف فانه مفعول علا حال (قوله المفهوم من السياق) فيه انه مذكور بمادته في قوله تعالى قبل ذلك قل للذين آمنوا يغفروا (قوله غايته انه أناب المفعول الثاني) والأصل المجزيه الله قوما عالم المعالم المعالم المعاركة المعاركة

أىأومتعدرافع ضميرها (قوله ولم بأخف نفعوله) نحوكم رجل ضربت والمراد بالمفعول مايشمل المفعول الواحد والأكثر ليدخل نُعوكم تعطى زيدا (قوله فهرى مفعول) أى مفعول به (قوله وان أخذه) نحوكم رجل ضرب زيد عراعنده (قوله الاأن يكون) أى المفعول ضمرايه ودعلما نحوكم رجل ضربته (قوله الابتداء والنصب على الأشتغال) والابتداء أرج اهدماميتي (قوله وهوان يكون هناك مثلارحال مقدارعشرين) أى قريب من عشرين فقدار بمعنى قريب وذلك اذا كان هناك جاعة لا تعلم عدتهم فتخمن انهم يقاربون عشرين (قوله مهم الجنس والمقدار) فرال ابهام الجنس بالتميز فهما وابهام المقدار بالجواب في الاستفهامية وباليدل في الخبرية كان تقول كم عسدما لكت ألفأفالقابدلمن كما كخبرية (قوله رجه الله الاأنكان أفعه التفضيل مضا فاالى غيره فينصب نحو زيدا كثرالناس مألا) استثنا من قوله فان كان الواقع بعدا فعل الخوه واستثناء منقطع أى لكن انكانأ فعل الخوذلك لان التمييز الواقع فى هذا المثال ليسعين المخير عنه بل هوغيره فهومن قبيك الشق الاول لآالثاني وعبارة الفاكهي ومحول عن مضاف غيرهما كحمول عن متسدا وذلك بعسد اسم التفضيل الصالح للاخبار بهءنسه اه أىءن التميز واحسترزيه عااذالم يصلح فعركال زيد أكثرمال فانك لوقدمت التمييز وأخبرت عنه مافعل التفضيل لصارمال مال زيدأ كثر وهولا يستقيم وأوردوا علىه زيدا فضل الناس رحلافانه لايصلح اذلاتقول رجل زيدا فضل الناس ومعذلك نصب وأحابوا بان مانع الجرتعذراضافة أفعل مرتين وتمكن تنريل الشارح على هذا بان يقال قوله الخسير بهتماهومغاير التمييزأى ويصلح للإخباريه عن التمييز فمعط القصدهوهذا وقوله فانكان الواقع بعدافعل التفضيل هوءين المخبرعنه وجبخفضه بآلاضافة أى اعدم محة تقديمه والاخبارعنه ادا وقوله الاانكان الخاستثنا ممن قوله فانكأن الواقع الخباعتبارهذا المقدرا ذااتح كم يدورمع العسلة وجوداوعدماالاترى انهلا يصح تقديم مال في المثال المذكور والاخمار عنه بأفعل التفضيل المذكورفلايقال مال زيدا كثرالنا سلان أفعل التفضيل بعض ما يضاف اليه (قوله اذا تحركت ف وجه الظلام) أي في أوله (قوله الغويص) بفتح الغين المجمة وتشديد الواوا الكسورة كما وجدته مضيوطابالقلم هوالشخصالغائص فىالبحرلاخ آجالدرر (قوله وأمابالنسية الى عامله) أى في حـــد ذاته بقطع النظرعن عدة الشهور (قوله احتج به الشيعة الخ) فيه انه لا يدل لهــم لان العــلم بذلك لايدل على الاعمان لعدم النطق بالشهادتين وذلك الهلم أحضرته الوفاة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل كلة أشهد لك بهانوم القيامة أوكاقال فقال لولا ان تعسير في قريش يقولون اله حسله المجرع على ذلك لاقررت بهاعينات ولسكنني على ملة الاشياخ نزل قوله تعالى انك لاتهدى من أحببت ولكن الله بردى من يشاء أفاده ابن غنام (قوله بحشية) بفتح الحاء المهدلة وكسر الشين المجمة وتشديد الماء أى بشئ محشو (قوله فيه مامرمن الاعراب) يعلم ما فيه مساتقه م فلا تغفل (قوله وعلى زيد المخرج) أى على ذات زيد المخرجة من القوم (قوله وأجيب اثخ) محصل أنجواب ان وجوب النصب الماهو مالنظر لظاهر اللفظ وقطع النظرعن التأويل بالنفي وترجيج الرفع على النصب انحا هو بالنظر للعني وهوالتأويل بالنفي ولاشك انه ماعتباركل حالة على حدثها يتعين أحد الامرين اماوجوب النصب أوتر جيح الرفع و بعضهم جعل الاشكال في نفس قراءة الرفع وأجاب بماذكره الحشي (قوله الباع

قوله ولم ثعمأالتفات أذ كانحقه أن مقول تعشى وقوله تبا أىهــلاكا (قوله والخبر معذوف) والاستفهام حنثذعن وحودخالق لهمموصوف ىك**ونە**غىراللە(قولەأظھىر من قولٌ عضهم انغير خر) لعلوجه الاظهرية الدحنشذ بكون الاستفهام عن المغامرة أى هل الخالق مغايراه تعالى أى ليسمعا براله بلهوعينه وهوليس عقصود وان لزم مسه القصودوهوالاستفهام عن وجود خالق غرالله أىلم يوجدخالق غىرالله وذلك أن الاستفهام بمعنى النفي فالمعنى على حدل غير حوانخران انخالق لم يغاثر الله بلهوعنه وحنثذ يلزمانه لاوجود تخالق غيرالله ويلزم منائهلا وجود مخالق غراللهان اتخالق لم يغابر ألله فهما متلازمان لكن المقصود مختلف وهسدالس كالتلازم الاكنى فكلام المشي آخرالانهمافعها ياتىمع كونهمامتلازمين ممامتقاربان مخسلافه هنافانه على الاول متعلق

بو حود الخالق وعلى الثانى متعلق بمغايرة الخالق له تعالى (قوله لان هل شددخولها الخ) وأيضا التكارم حينية نبقتضى وجود خالق غير الله غاية الامرانه لم برزق لان الاستفهام الذي بمعنى النبي يكون راجعا المرزق لا الخلق وان المراكب كالمراكب و Digitized by كان يقال ان عدم الرزق لعدم وجود خالق غير الله الا انه بعيد تدبر (قوله لدس القصد الاستفهام عن الخلق الح) لان المعنى على جعل غير فاعلاه المعنى على جعل غير فاعلاه للم غير الله أي لم يخلق و يتزم من كون غير الله لم يخلق اله الم يعلى الله الم يعلى الله على على الله الم يعلى الله الم يعلى الله الم يعلى الله الم يعلى الله ي

جعــلغىرصفة واكنير محذوف وقوله ملعن وجمودخالقالخ أىكم صفةوالخسر محسذوف ويلزم من هذا المعنى ان غدرالله لمخلق كاهو العسنيعلى جعسلغير فاعلا فظهرةولهلانهما متلازمان أىمعقربهما لانالاستفهام عسن خلق غرالله يقربمن الاستفهام عنوحود خالق غسرالله بخلافه علىجعسلغير هواكخير فان الاستفهام حنشذ يكونءن المغامرة وبهذا كله يندفع مآبرد علىقوله فهاسق وهذا أظهرمن قول عضهما لخ انالعنسن متسلازمان فاللعن لاحدهما نظير ماقاله ألهشي آخرا تأمل (قوله قلت أنت فاعل الخ) فهان كونه مستداوماً قبسله خبر حائزاً يضاكا بأتى له في الفائدة الاولى وكالرم بعض المسايخي سان الثمرة مفروض في هــنـ الحالة الاأن مقال مقصودالهشي الاتسان مثاللا يعتمل غيرالفرض المذكوركما يشراه التعبير

المؤخر) أى جعل المستثنى المؤخرنا بعاللقدم (قوله عكس المتصل) بان يكون المستثنى بعض المستثنى منه والمرادباليعضما يشمل الفردوا مجزء فمدخل ف المتصل أحوقت زيداالايده مماكان فه المستثنى جزأ من المستثنى منه وأسهل منه أن يقال ان المتصل اخراج شيَّ دخل فيما قمل الامتسلا بها والمنقطع بخلافه (قوله بانه من غير جنس المستثنى منه)أى والمتصل بانه ما كان من المجنس (قوله فاسد)أى لكون تعريف المتصل غيرمانع وتعريف المنقطع غير حامع أخسذامن ساله وأيضارد عليهسما قام القوم الاحارافان انحسأرمن جنس القوم وهوا محيوان ويدفع هسذابتا ويل انجنس بالنوع(ةولهمنغيرالجنسمنقطع) نحوقامالقومالاحسار (قوله يحتملآلانقطاع) نحوحاء بنوك الابنى زيدوة وله والاتصال نحوقام القوم الازيدا (قوله رجمه الله أوفق دالتمام) معطوف على محسنوف تقسد بروفان فقسدالأ بحاب فقط أوفقد التمام أىلم يفقدالا يجاب فقط بل فقدالا يجاب والتمام معاوذلكُ لانه متى فقد التمام فقد الايجاب تدبر (قوله لانذلك شأن ووف العطف) أي لان عدم مباشرة العامل هوشأن حروف العطف (قولة وأُحاب المصنف الخ) قال الدمامية لكن يلزم عليه جوازحذف المعطوف علىه باطرادوا لفرض انه غبرمطرد وقوله الاولى أن يقال الاكسثر على الوجه المرجوح الخ) لعل مقابله أنه قسل بان الاكثر لا يجرون على ألوجه المرحوح وليس مقاللا الكلام الشارح بلهوتأ يبدله وقال بعضهم انه مقابل لكلام الشارح لان الشارح أسندالجيء على الوجه المرجوح الى القراءة والاولى ان لا يستند الهاذلك مل يقال كافال الن الحاجب لان فها قاله الشارح اساءة أدب اه فتدبر (قوله مطلقا) أى تقدم المستشى أوتاً نو (قوله وفيسه ان مثل مارأيت القوم الاثيابهم الخ) قال يسُ بعد ذلك الاان عنع كونه اشتمــالالانه لايكون الافي موضع يكونالمخاطبمنتظراللبذل والمخاطب لاينتظرعندذ كرالقوم شأ (قوله أوانه ملغه) أى المصنف (قوله والمشعب كالمذهب الخ) أى المشعب الواقع في بعض النسخ بدل قوله مذهب (قوله مشكل لأن العامل الخ) هذامبنيء لى القول بإن ناصب المستثني هوما قبل الايواسطتها كهاذ كره الاشموني وذكر انالراج انالناصب هوالاوعلى الراج لااشكال لكن أرادالهشي بماذكره تمسية البيت على كل الطرق و بهذا تعلم اندفاع ما قيل ان هذا الاشكال نشأ من اشتماه الاستثناء ما لحال فيل من لا يسهو تأمل (قوله في جنسه كالحيوانية) في ماقام الازيدوقوله وصفته كالناطقية فيه أيضا وظاهره الهلايكونُ منقطعا بل دائمًــامتصلُّ تُدبِر (قُوله بِلُأَصلها الصفة الح) لانها في معــني اسم الفاعل والموصوف بهاامانكرة نحوصا كاغرالذي كنانعمل أوشمهها وهوالمعرفة التي أرمد بهما انجنس فانهامهمة باعتدارالعين نحوغيرا لمغضوب علمهم فان الذين جنس لاقوم باعيانهم (قوله والاصلهوالاول) أى المغامرة بالذات وقوله والثاني مجازأى المغامرة بالصفات (قوله كماان الاالخ) مرتبط مقوله لتضمنها معنى الآلا بحسب الاصل (قوله فيوصف بهاجمع منكر) أى حقيقة أوحكما والمرادبانجه المحكمي ماكان مفردا في اللفظ دالاءلى متعدد في المدني كمغرفي المثال الاكتي وبالمنكر المحكمي مآأريديه الجنس كالمعرف بأل الجنسية فالجمع الحقيقي المنكر الحقيقي نحولو كان فيهسما آلهة الاالله لفسدتا وانجم الحكمي المنكرا التقمق كقوله لوكان غَيرسليمي الدهرغيره \* وقع انحوادث الاالصارم الذكر

بقوله فالاولى القثيل الخ (قوله الظاهر اله يصم اعرابه مستداثانيا الخ) وعلى هذا فقوله لكتنى به لدس بقيد لا الاحتراز عما ذكرتامل (قوله قد بغنى عن الخبر مرفوع وصف أضيف الخ) أي فينتذ لا يصم الحصر المستذاد من قول المصنف مخبر اعنه أووصفا رافعالمكتفى به لابه قديكون غيرهذين الامرين كافي هذه الصورة (قوله أولانه دأى المضاف الخ) في بعض النسخ أولانه رأى ان المضاف الخ وعليه فيظهر قوله من المناف الخريبين النسخ الهيئة واحد المناف الم

أفسلبى منادى والدهر نصب على الظرفية المستقرة خبرا للفعل قبله أوعلى المفعولية لمحسذوف أى يقاسي هذاالدهرأى شدائده وجوابلوغيره والاصفة لغيرأى ظهراعرا بهاعلي ما بعسدها والصارم السيف القاطع والذكروالمذكرمن السيوف ما كانذا ماءورونق كاقاله الشمنى والجمع المحقيقي المنكرالحكمي كقوله

أنعَت فألقت للدة فوق بلدة \* قليل بها الاصوات الابغامها

والضميرفى أنيخت راجع للناقة والمراد بالبلدة الاولى صدرها وبالثانسة الارض التي أناخها فها والبغام بضم الموحدة وتخفيف الغين المعمة حقيقة صوت الظي فاستعاره لصوت الناقة ولم يثل الاشموني الصورة الرابعة التي يقتضم التعميم السابق وهي الجمع الحكمي المنكرا كحكمي كالمفرد المعرف بأل المجنسية (قوله يفترق غيروالأأى ما بعدالا الخ) ومحصل هـ ذا الارادان ما ادعاه المصنف من أن حكم غيره وحكم ما بعد الافي الاعراب حيث قال معروبين باعراب الاسم الذي بعد الا لايظهر منوحوه ثلاثةالاول أنمابعدالافىقولكماجاءني أحدالازيد مرفوع على البدلية ونفس غر فى قواكماجاه فى أحدغيرزيد مرفوع على الوصفية فاختلف حكم غيروما بعد الاالثاني ان غيير في قولك قام القوم غبر زيدمعمول لقام وزيدافي قولك قام القوم الازيدامعمولا لاكلوكل منهما منصوب على الاستثناء واغا كانت غيرمنصوبة على الاستثناء معان المستثنى هوالاسيم الواقع بعدهالانه الما كانمشغولانا مجرلكونه مضافأ اليه جعلما كان يستحقمه والاعراب المخصوص لولاذلك على غسر على سبيل العارية والدليل على ان الحركة لما بعده احقيقة جواز العطف على محسله وقبل ان غير منصو مة على الحال أوعلى التشييه وظرف المكان بجامع الابهام فى كل وعلى هذين فكون اختلاف غروما عدالامن جهتين اختلاف العامل فهما واختلاف جهدة النصب بخلافه على القول الاول فآمه من جهة العامل فقط وعليه اقتصر المصنف في السؤال الثالث ان مستشي غسر حوز فى تابعه مراعاة الافظ والمنى نحوقام القوم غيير زيدو عمرو بجرعمرو على اللفظ وبنصيبه على العنى لانمعنى غير زيدالازيداومستثنى الالايجوزف تابعه الامراعاة اللفظ نحوقام العوم الازيدا وعرابنصب عرولاغبر ولايجوزجوه مراعاة للعني لانمعني الازيداغسير زيدم ثسلافا ختاف حسكم المستثني بالأوغيرمن جهة التابع ومحصل الجواب ان الاول مردودبان كالرمنا في غسر والاالمستثني بهما وغبرف قولكماجاءني أحدغبرزيدلدست استثنا ئيسة بلهي صفة وإغاالاستثنا ثسة في نحو قولك مآقام القوم غبرز يدولاشك أن غيرفى هذاالمثال بدل لاصفة لئلا يلزم وصف المعرفة الحقيقية مالنكرة ومان كالامنافي مطلق الاعراب كالرفع من حيث هولا في حهة الاعراب ككون الرفع على المدلمة أوالوصفية والثاني مردود بهذاالاخير وهوان كالرمنافي مطاق الاعراب كالنصب لافي جهته ككوند بالاأو بعامل آخر والثالث مردود بان كالرمنا اغاهوف التسوية بين نفس غير وما بعدالا كهوصر يحقول الصنف معربين باعراب الاسم الذي بعد الالاف التسوية بين الستشي بهما فضلا عن نامعه كيف وحكم المستثنى يغير انجر بخلاف المستثنى بالاكما يفيده قول خافض بن فهدا الوجه الثالث من الابرادسه وظاهر فعليَّك بالتأمل وطرح ماقيلهنا (قواه وفي الاحكام اللفظية) أي كطاتى الرفع والنصب وهذارا جع الأول والثانى بخلاف ماقسله فانه خاص بالاول وما معذه فانه

تأمل (قوله أى أناء بير إ مأسوف ونائب الفاعل ضمر يعودعلى الموصوف المحسذوف أىأنا غسر شخص مأسسوف هــو (قوله اسم فاعل أسف) أى ون وقير أى فلا يقال أنامأ سوف عسلي كذايخلأف مااذاكان مسندالازمن وانهيقال الزمن مأسوف علسه (قوله بمعنى مهموم)من أسفه ععمني همه (قوله انه ه بي تقدم الخركان ذلك سوغا) أى ولو كانغبرهـذه الامور الثلاثة التي ذكرها الحشى بعسد كقائم في قولك قائم رحل معانه لآيك في في التسوّ بدخ تقسدم قائم بللابدمن تقسدم أحسد الامور الألاثة المذكورة وقد يقالاان تقدم اسمالفاعل مئلاعلى المتدالايدفع النفرة بخلاف تقدم الفعل على الفاعل وتقدم الظرفأوانجاروالمجرور أوانجلة على المبتدا لان الاسم وضع اصالة لان ينسب السهغسره فاذا سمعه انخاط ب جله على انه محكوم على الامحكوم

بهوهوغير مختص فينفرمنه وأماالفعل القدم على الفاعل وأحدالامو رالثلاثة القدمة على المتدأ لماكانت لاتصطر لأن تكون محكوما عليها اذهى حديث عن غيرها يحملها السامع على انهاهى المحكم فلم ينفر بل ينتظر المحكوم

Digitized by GOOGIC

علىه فهذا الاقتضاء غير مسلم فتم كلام الفنارى كما بيناه فيما كتنناه على حاشية العيلامة السجاعى على القطر (قوله بل قالواان المسوغ المياه وأحدالا مورالثلاثة ١٢١ مع التقديم وان كانت التقديم المسوغ المياه وأحدالا مورالثلاثة ١٢١ مع التقديم وان كانت التقديم

فائدة أخرى هي دفـم الالتماس مالصفة اذقد يكدون للشئ فسوائد متعددة (قوله لادخل لەفى التسويىغ) غىير مسلم (قوله ان المتأخر) أى المسوغ المتأخر كالوصف في قولكرجل صالح جاءنی (قوله انظر ماذا يصنعالخ) قيلان انخسير الظرفي المتقدم يفيد التخصيص بالمعني السَّابِق في تأويــل كلامان الحاجب أعنى دفع نفرة السامسع ولام الأبتداء مفيدة لتوكيد النسبة فصأرمدخولها مخصصا بانالحكم المتعلق به أمرمؤكمه اله لکن فیسه ان الـكلام في الخصوص المقابل للعموم بدليل ـ المقاملة الا أن يقال هو أيضا مقابل للعسموم لان النكرة حنشذ تكون موصوفة متقدم الحكم عليها الدافع لنفرة السامع فتسدبر (قوله على حدّ مافى اماتر س الخ)أى على طريقتها في انهازائدة (قولەشولا) بفتح الشين المجسمة وسكون الواو مصدر

خاص بالثالث كانقدم (قوله لا في التوجيه) أى توجيه الرفع بكونه على المدلية أوالوصفية وتوجيه النصب بكونه بعامل هوالا أو بعامل لآخر (قوله والنسوية) أى الكلام في النسوية فهوعطف على المثبت لا على المنفى (قوله بين كلة الاوعر) أى بين ما بعد كلة الاو بين نفس غير (قوله واعترض قوله وكل نعيم الح) تخصيص الاعتراض بالشطر الشافي من البيت فيه كلام نقلناه عن شيخنافي اكتناه على حاشة المحقق على الاشموني فلا تقلد (قوله أوانه قابل لذلك) أى وان لم بزل بالنعل (قوله عائد على اسم الفاعل في فوقواك أكرمت عائد على اسم الفاعل في المناف في المتنو الشرح أن ما لا تدخل القوم حاشا زيد الذارجع فيه اسم مفعول هذا وقد أفهم كلام المصنف في المتنو الشرح أن ما لا تدخل على حاشا وهو كذلك سواء كانت ما مصدرية أو زائدة لا نها فعل حامد وما المصدرية لا توصل بحامد وجلت الزائدة على المصدرية وأما خلاوعد الفرحاء ن القاعدة كا أفاده ابن قاسم وأما قوله

رأيت الناس ما حاشا قريشا به فانانحن أفضلهم بعالا

فشاذومععول رأبت الشاني محذوف أى دونناو يحتمل ان يكون هوانج إة الاسمية والفاءزائدة على رأى الاخفش في مثل زيد فقائم وفعالا بفتح الفاء في الخير وبكسرها في الشركما قاله السيد البليدي وقال الدماميني وغمره الفعال بفتح الفاء الكرم وتكسرها جمع فعل واقتصر العيني على ضبطه بفتح الفاموفسره بالكرم قال ويروى قاما الناس (قوله مع حسذف حال) وهومرتوين وقوله مأخوذمن اللفظ الاسخروه والارتواء وقوله بمءونة القرينسة اللقظمة وهي الجارفي قوله بمساء البحر (قوله أي ماداعلي كـذا)هذاتحريف وعبارة يسأى نادماعلى كـذا (قوله وقد يعكس) أى بان تحبعل الحال مأخوذةمن اللفظ المذكور ويحعسل اللفظ الدال على المعنى الاستنوأ صلاوعا ملافى الحال كان يقال روين بماءا لبحرشار بات منه و بهذا تعلم اله يقدرصلة مناسبة للفظ الدال على المعنى الحقيقي كنه في المدت فلك فى المدت وجهان هـ فداوماذ كره قبل كائن بقال شربن منه مرتوين عماء البعر وكذا يقال فى الاسمة فيقال فيها يعترفون بالغيب مؤمنين بالله أو يؤمنون بالله معسترفين بالغيب فكلمن الوجهين متأن في كل مثال خلا فالظاهرالحشي (فوله كما في يؤمنون بالغيب) أي لآن الايمان في المحقيقة لا يكون الا بالله فتعديته للغيب يدل على أن هنا تضمينا كذاوجدته ( قوله وبهذا يندفع الخ) أى كون اللفظ مستعملا ف معناه الحقيق مع حذف حال الخيند فع الخثم ان مأذكره الشيخ الحشي تبعا لياسن مخالف للشهور حيث خلط أحدالا صطلاحين بالا خووعيارة العسلامة الامبرعلى الشذور حقق يعضهمان النحوى وهواشراب كلةمعنى أخرى سمناعي والساني قياسي لانه تغسد يرعامل لدلمل وهل الكلمة المتضمنة حقيقة لانهامستعملة في معناها ملوحة لغيره أومجازلانها أشر بتمعني غرهاواستعملت فيه أوجع بينهما اه وقوله وهل الكامة الخراجع للنعوى فقط ثم على القول بانه مجازلا يظهرالفول بانه سماعى لان المجازلا حرفيه وقبل ان الفرق بين المحوى والساني عاذكر هوماجرى عليه السعدومن تبعه وقال ابن كالباشا المحق ان التضمين البياني هو النحوى واغساحاه الوهم السعدمن عبارة الكشاف حيث قدرفي قوله تعالى فليحذر الذين يخا لفون عن أمره خارجين عن أمره فتوهمانه تقدير لعامل آخر وليس كذلك بلهو تفسيرٌللفعل المُضمَّن فتأمل (قواء المرالسرُّ يدع) أى المرود السريدع والمر بفتح الميم وتشديدال اهآ خوا محروف (قوله قلت يمكن الجمواب بان مرآده

﴿ ١٦ ـ تَقْرَبِر ﴾ شالت الناقة بذنبها رفعته للضراب فهـى شائل وجعها شوّل كراكع وركع وقيل أن شولا اسم جبع شائلة على غيرقياس وهي الناقة التي جف لبنها وإرتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أوثمانيــة وقوله اتلائهما

بكسرالهمزة وسكون التاء الفوقية مصدر أتلت الناقة اذا تلاها ولدهاأى تبعها أى من زمن كونها شولا الى زمن كونها متلوة بأولادها وهذا نقوله العرب ١٢٢ فيما بينهم مثل المثل (قوله تأفى كان زائدة) نحوما كان أحسن زيد الرقوله السلخت

الخ) فيه نظرمن وجهين الاول انه اعتبر التضعيف في حتى فلذلك عدها أربعة أحرف الثاني اله لولم يعتبرالتضعيف لكان المناسب عدها فياوضع على حوفين مع الهلم يعدها ف ذلك (قوله من مان) أى بعنى كذب (قوله بالانسساع) أي الكسرة حتى بتولدمنها ياء واغااحتاج لذلك لاجل أن يتحد اللفظ فالاحوال الثلاثة لانهاف حالة كونها فعسل أمرتحذف منها الماء ولايتوهم انه عكن التمثيل بغىأمراللؤنثلانالياء حينثذ ضميرفاعل وفعسل الامراغهاهوما قبلها وانقلت كمذلك فعسل الامر ماقبل ياءالاشباع \* قلنا هوكذلك في نفس الامرالا انها لمالم يكن لها اعراب مستقل صاوت كانها جوء من الفعل مع كون جزئيتها الكائنة أقوى من جزئية الفاعل كالايخفي فتبصر (قوله وكذاعلى) فانها تكون فعلاماضيأ كعلازيدناوا سماكنزات من على السطع أىمن فوقه وكونها حرفاطاهر (قوله يقتضى ان الاسم المضاف يتخفض الخ) أى وليس كذلك بل المخفوض المضاف اليه (قوله الى اسم آخر) أى غير المضاف (قوله أوباضافة اسم) أى بحذف الى الداخلة على اسم والمعنى باضافة اسم اليه (قوله أي باضافته اليه) أي بان يضاف اليه اسم (قوله الى غيره) سواء كان أسما أوجلة (قوله منزلة تنوينه)أى أومايقوم مقامه ولهذاوجب تحريدالمضاف منهما (قوله ثم الظروف انمــاتنسب الى المصدراع) المناسب الماينسب الماالمصدراع (قوله مسوقات الشرطين) هذاتعريف والمناسبمستُوفيانالمشرطين كمافييسُ (قوله لانآلاخبارءنالموصوفالخُ) تُعليلاًلمَقشيلبهذا أى اغماضح التمثيل بهذا المثال مع كوننالم نخبر عن الخاتم بل عن اسم الاشارة لآن الخ (قوله لأحظ لها ف الاعراب) أي في جل الاعراب ولوقال لاحظ لها في العسمال لكان أولى (قوله الى التكلفات البعيدة كأن يقال في كل أمرذي بال) أي كل فردمنسوب للامرذي البال من نسبة الجزئيات لكليما (قوله من كل رجل وكل واحد) بيان لمواد الاضافة اللامية لكن في الميان قصور لكن عبارة يس مثل كل رجل وكل واحد فلعل من في عبارة المحشى محرفة عن مثل وليس المراد التكلفات الصادرة من كلرجلوكلواحداذلايخفي برودته على ذى فطنة تأمل (قوله لا يرالون ضاربين الخ) صدره وب عي عرندس ذي طلالٌ ﴿ العرندس القوى الشديد والطلال بالفتح الحالة الْحَسنةُ وفي قوله لايزالون مراعاة معنى الحي بعد مراعاة لفظه والقباب جمع قبة وهي التي تتخذمن الاديم والخشب واللبد وتحوها وقد تطلق على ما يؤخذمن البناء أفاده المحقق (قوله أى ولا تجامع مافيه أل) لا حاجة الى هذا بل بصم ابقاء كلام المصنف على ظاهره (قوله والى ما يعرف عينه) هــذ الايظهر فيما اذا كانت أي الموصولة للحنس لانصلتها حينئذلا تعرف العين ويمكن دفعه بان المرادبالعين التي تعرفها صلة أي ما يع قسم الجنس المعرف بالاضافة لا يقال تعربف العين بالصلة يستلزم تعريف المجنس لاناغنع ذلك فقدية سزالشئ ببعض صفاته مع الجهل يجنسه واغالم تحزاضا فةأى الى النكرة مع ان بيان جنسماوقعتعليه يحصل بهالان الموصول مرادتعينه واضافته الى النكرة تقتضي ابهامه فعحصل التدافع ظاهراأفاده المحقق (قوله وليس فضلة) احترازءن المصدر نحوضر بازيداوعن المحروف كانوأ خواتها ويافى النداء بناءعلى عوم مالله رفويكن ان تخص بالاسم (قوله ولامتأثر اباله وامل) احترازعماناب عن الفعل ولدس فصلة الأامه يتأثر بالعوامل كاسم الفاعل في نحوقولك أقائم الزيدان (قوله وقيل مداوله المصدر) أى النائب عن فعله وفي الكلام تقدير مضاف أى وقيل مداوله مدلول

عن الفعلمة)أىونسيت| T ثارها (قوله وصارت اداة نفي عنزلة ما) وكذا قصرما وأتماكثرما وطالما فانهدما انسلختا عن الفعلة وصارتا دالتن على الكثرة عنزلة رب التي للتكثير (قوله وفرقهم)أى سُندامزيد صحيما حنث حملوادام فمهتامة والمنصوب حالا و س مادمت حیاحیث جعلوا دام فيه ناقعت والمنصوب خىرا (قوله تغلب اصطلاحي) أي محسرد اصطلاح ليس لنكتة ومناسة وقوله والا فأفعال الشروع الخ أىان لمنقل أنه مجرد اصطلاح بلقلنــا هو لنكتمة ومناسةفلا يصحراذلانكتةموجودة لانافعالالشروع هي الاكثرفكانتهمي التي تغلب لتلك النكتة وهي الكَــــرة (قوله ولعلهما لخ) هذاالترجي سان لانهليس محسرد اصطلاح (قوله أو أم الماب)فسهانه لم يثنت كونكانهي أماليان اذ لادل عليه يخلاف كان مثلا فانهاأم المات

لان حدث أخواتها داخل تحت حدثها ولان لهامن التصرف ماليس لاخواتها كزيادتها بين أمرين المصدر متلازمين وحدفها وحدها أومع اميها كداقيل الاأن يقال ان جعلها أم الباب لشهرتها وحين لذفيكون عطف قوله أوأم الباب

على ماقبله عطف مسدى على سدب (قوله على ما تقررف محله) أشاربه الى انه جاء نادرا كون الخبر مفردا كقوله والمرتعها قريب وجلة اسمية كقوله وقد جعلت قلوص بنى زياد ، ١٢٦ من الا كوارم تعها قريب

وجلة ماضوية كقول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فعل الرجل اذالم يستطع ان يغرج أرسل رسولا والى اله يجوزف المضارع بعد عسى خاصة ان يرفع السبى كقوله وماذا عسى انجاج يبلغ

روی بنصب جهده ورفعه والیان ثوبی فی قول الشاعر

وقد جعلت اذاما **قت** یثقائی توبی

بدل من اسم جعل وفي ينقلنى ضمير يعود على النوب هوا لفاعل لاجل أن يكون المضارع والى الناسم والى على الكرب الذى أمسيت فيه

یکون وراه فرج قریب

ضير بعود على الكرب والجملة بعده خبر يكون (قوله أى ان اعسرابه صريح فى العمل) أى صريح فى نفسه فى حال العمل أخذ امن تفريعه بعدود فع بهدا ما فى

المصدر (قوله وقبل مدلوله مدلول الفعل الخ)وقيل اله فعل حقيقة (قوله واسم الفعل بالوضع) يعنى المادة كألصبوح ولوعبر بهالكان أوضح أه معقق (قوله والصيع أيضاانه لا عمل له من الاعراب) هذامسي على القول بان مدلوله لفظ الفعل كماهو الصيح أوعلى القول بانه فعل حقيقة وأماعلي القول مانمدلوله المسدرالنا ئبعن فعله فهو فى محل نصب بالفعل الذى ناب المسدر عنه وعلى القول بانمدلوله مدلول الفعل فهوف محل رفع بالابتداء وأغنى مرفوعه عن الخبركذا يؤخذمن التصريح والفارضي ولميظهروجه بناءالقول بانهني محل رفع بالانتداء أغني مرفوعه عن الخسرعلي القول بأن مدلوله مدلول الفعل مل يظهر أنه على ملا محل له كالف على فتأمل أفاده المحقق (قوله وزاد غره هماك الخ) ظاهره ان الكاف فيه وفيماً بعده مفتوحة لاغرمن غر تنوين فالزائد على كلام الصَّاعَانَى سَتَلْغات كَماهوموجودتى النسخ الصيحة ومانى غيرهامن استِقاط هيما فلا يعوَّل عليه (قوله أى ان الهاء في أيهاه الخ) سكت عن هيها هو الظاهر ان الهاء فها السكت أيضًا والالتكرر الا أَن يكون هناك فرق آخر (قوله وقيل كورق انحـلاف)هوورق الصفصاف كذاوجدته (قوله خلافالمافى الدنجوني) أيمن ان الضميرفيهـماراجـع لأناقة (قوله فحرج اسم المصدر) أيمن المتءريف لامن العمال اذهو يعمل عمل الفعل أيضا كآفي الشسذور ومثله آلجار والجرور والظرف المعتمدان (قوله نحوأعطيت اعطاءالخ) مثال للفسعل الذى برى عليه المصدرولوقال نحوأعطيت عطاءالخ لكان مثالالاسم المصدرو يكون محل التمثيل هوعطاء تدير (قوله قد يسمى المصدر في الاصطلاح الخ) لعل المقصودمن هذه العبارة انهم اصطلحوا على ان المصدر وهو اللفظ الخصوص يسمىفعلامن باب تسميسةالدال باسم المدلول لان المدلول يسمى فعلالغسة لانه قائم بالفاعل كالموت أوصادرعنه كالضرب ولعل بهلذا يندفع ماقبل ان قوله فى الاصطلاح يتدافع مع قوله لغة والذى نعرفهان المسمى للصدرفعلا اغاه وأهل اللغة لان الفعل عندهم ماقام بالفاعل أوصدرعنه (قوله انهذاغالب) ومن غيرالغالب سمع أذنى أخاك يقول ذلك وجلة يقول ذلك حال كالحال في ضربي العبدمسيثا فألتقدير سمع أذنى أخاك حاصل اذاكان أواذكان فصاحب الحال ضمير الفعل المحذوف لاالاخ قال العلامة الحفني واغالم يكن المصدرهنا مقدراعا أوان المخففة لاشتراط ان يسبقهما أوالمصدرالمقدر بهماشئ ولموجدواغسالم يكنمقدرا بأنالصدر يةلان المرادالاخبار بأنسمع اذنه قول أخيه حاصلوأن تقتضى انه سيمصللانها ثخلص المضارع للاستقبال اه ونظر فيه المحقق بان تقديران والماضي لا يقتضي ان السمع سيعصل (قوله بشرط أن يكون فردا) فرج المثنى والمجموع وهـــذا الشرط زائدعلى ما فى المتن لــكنه يعلم من كلام الشارح (قوله ومتبوع) هو أولى من قول المصنف ولامنع و ناقبل العمل العموم هذا النعث وغيره أه دردبر نفعنا الله به وقوله وغيرمفصول)أىمن معوله بأجنى لان معوله منه عنر لة الصلة من الموصول فلا يفصل بينه سماولم يشترط كويه بمعنى الحال أوالاستفيال لانعله الكويه أصل الفعل لالكويه أشبه الفعل بخلاف أسم الفاعل فانعله لكونه أشب المضارع فاشترط كونه ويني اتحال أوالاستقدال لانهما مدلولا المضارع (قوله ليست الصيغة التي اشتق منها الفعل) وكذا يقال في المجموع والحدود (قوله ولان الجمع لآيتاً في الفعل) وكذلك التصغير والمدودية (قوله نحومشائيم) جمع مشؤوم (قوله وجمع

التناقض (قوله يشير الى ان المحذوف الح) أي يشير بتقديم هذا الاحتمال على ما يعده والا والشارح ذكر كلاه نهسمانع ان لم يكن الثاني في سخته فالا مراظهر (قوله لعل الأولى حدّف اذا الح) اغمالم يقل الصواب الاشارة الى معة كلام المصنف باحتمال ان

مقصوده سان ما يختص بالمجل بقطع النظر عن وقوع ان بعده ولما كان المكالم قديوهم الوتوع قال لعل الاولى الخ (قوله والمجلة جواب الشرط) أي في الآية من ١٢٤ ونحوها من كل تركيب وقعت فيه ان بعد فاء المجزا ، وقوله أومضافة المها اذا أي في

المصدر على غيرقياس) كلام مستأنف (قوله ثانيه ما جواز الوصف) لعل الاولى جواز العمل (قوله وعكن الجواب بأنهذا من حدف العامل الخ) هدذا الجواب مدفوع بانه يلزم عليه ضياع الشرط اذبقالذلك في كل تركيب فيهذلك اه شَعْناودلك لان العامل عدنوف من أول الأمراذ لم بكن مذكورا محذف غايته أنه يعتبرذلك وهذا ألاعتبار متأت فى كل مثال حذف فيه المصدر فلم يبق للشرط فائدة الاأن يقال فائدته تظهر فيااذالم عصسل هدا الاعتبار فتأمل (قوله بدل بعضمن الناس) لا يقال ان بدل المعض يحتاج را بط ولارابط هنالانا نقول ان سلم فلا يلزم ذكره مل يكفى تقدير وهوهنامقدرنع يقال بازم الفصل بين البدل والمبدل منه (قوله ضمنت معدى الشرط) أي أجريت مجرى الشرط بسبب مافها من العموم فلذلك ذكرت الفاء في خسيرها (قوله ويؤيد الاستداء) أى بوجهيه (قوله ففاسد المعنى) الفسادعلى ان أل الرستغراق اما ان جعلت العهدا والجنس وقوله من استقطاع مس الراد فلاعلى انا نختار الاستغراق و يجب على جديم الناسجل المستطيع على المج تنفيذ الحكم الله كاهوقاعدة الامر بالمعروف ، ان قات بنا فيه قولهم من ترك الج فالله حسبه كما صرح به ابن أبي زيدوغره \* قلت معناه انه لا يحد بقتل ولا يقا تل بخلاف الصلاة والزكاة فلا ينافي حثه ولومه على أن قوله مذلك الماسيه عدم تحقق الاستطاعة لحفاء أسباب العزفتدس اله أمير على الشذور ولا يخفي ان الأسمة على هذا تحتاج لتقدير أى ويجب لله على الناس الامر بحج المستطيع البيت والاصل عدمه وقال التاج السبكى لانسلم قساد المعنى وبكون فى الجج فرضان فرض كفامة على كل الناس ان يحيم مستطيعهم فان أيحج المستطيع اثم الخلق كلهم وفرض عين على المستطيع وهذاحسن ويشهدله قول أصحابنا انمن فروض الكفاية احياء الكعبة كلسنة ويردعلمه أنه اذائبت انف ألج فرضين فرض كفايه وفرض عين فيظهرأن فرض الكفاية يسقط بقيام المستطيع وغير المستطيع فلوتحشم غير المستطبع المشاق وعجسة طفرض الكفاية ولايقال انهج نيامة عن المستطيع لانأنقول لانمأبة في الجءن مستطيع وبقى على المستطيع فرض العين واذا ج المستطيع حصل له توابان ثواب اسفاط فرض الكفاية وتواب اسقاط مافى ذمته من فرض العين وردعليه باوجه أخوفظهران جعلمن مبتدأ أرجح لان حاصله ان لله على الناس ان يكون البيت محدوحا وله على المستطيع ان يداشرا عج بنفسدا فاده يس فتأمله (قوله منصوب على نزع المخافض) الظاهرانه مفعول مطلق لتنفي (قولة وف المغني ان اشتراط الاعتماد الخ) يعني به اشتراطه سم مجوع الامرين والافالاعتماد عندائجهور شرط للعمل فالمرفوع أيضا كآذا قال الدماميني والشمني أفآده المحقق وبهذا تعلم مافى قول المحشى فيما يأتى م لا يخفى ان الوصف الخ ومافى قول يس ان البدت من مشكلات باب المبتدأ والخسرلامن مشكلات باب الفاعل اه وذاكلان كلامهماميني على ان مراد المغنى ان كل وأحدمن الشرطين اغماه وشرط لأعمل في المنصوب ولا يشترط للعمل في المرفوع واحدمنهما وهو خلاف ماجرى عليه العلامتان في فهم عبارة المغنى وتبعهما المحقق وعلى ماجرياعليه يلون البيت من مشكالات البابين فتأمل ولاتقلد (قوله محل الخلاف في رفعه الظاهر الخ) هذه طريقة أخرى غير ماتقدمءن المغنى (قوله بان يفرضُ ما وقع الح) قال بعضهم لاحاجة الى تَكْلَف الحكاية لان حالًا أهل الكهف مستمرالي الا تن فعوزان بلاحظ ف باسط الحال فيكون عاملاوف كلامههم ما يؤيده

البدت ونعدوه من كل تركسوقعت فمه ان معدادا الفحائمة (قوله واغما تضأف أذا) أي الفعائمة بخلاف الظرفمة الشرطية فانهاخاصة عمل الافعال كإتقدم (قسوله وانكرسدويه ألاول) أي حين سأله الكسائي عنمه (قوله لاحاحة لهذالانه حسث كان القول خسرا آلخ) هذا غيرمسلم اذقديكون المتدأقولا والخرقولا ولم يتحدامعيني نسدب اختلاف الفاعل كقولك قولى انزيدا يحمدالله فان المتدأقول وهو ظاهر والخسرقول اذا الجدهوالثناءالخصوص والثناءهوالذكروالذكر هوالقول ولاشك ان الخرفى هله الصورة لس عسنالمتدا لان المتدأ هوقولاالتكلم والخرهوجسدزيد وهو قولنز مدلاقول المتكلم فمنتذنع بنالكسر في هذا المثال على الحكاية ولايصم الفتح لثلا يلزم مغامرة المتدأ للخدر وحنشذ فسلا مدمن الشروط النسلانة تجواز

الوحهين فلو كان المبتدأ ليس قولا نحو على أنى أجدالله تعين الفتح أوكان الخير ليس قولا تعين الكسر أفاده منح وقولى الني مؤمن وكذا اذا اختلف الفياعل كاسب قي نع لوقال الحشى في التعليل لا مه متى كان الخبر قولا خاصيا بحيث يكون قَين المتدأفي المعنى لان اشتراط كون الخبر قولا الماه ولاحل الاتحاد في المعنى حتى يصم الفيم لزم بداهة اتحاد الفاعل فلاحاجة لاشتراطه الظهر لكن يقال له حينتندن أين هذا الخصوص حتى مجيء اللزوم فالحق مع ١١ المجهور في اشتراط هذا الشرط

فتأممل (قواه فيقول مرفوع بالخسرية) أي عن المتدأ لابه في محل رفع بالابتداء عنده ولالم تعلفه شسأ لانهالما تركبت مع الاسم صارت خرَّا وخوء الشيُّ كان الاسممبنيا وقوله لماتحردت عن العمل فىلفظ الاسم قبد بلفظه وان لم تعلى الحل أيضا لأحل المقابل وهوالاسم المضافأوالشسهمهفانها أعمل في لفظه وان كان ظاهركلامهانهاعاملة فىعلەراجىعالصىبان عــلى الاشمونى (قوله لانهالنفي الجنسالخ) هذا التعلمل انماينتج كون الاسم نكرة لاكون الخسرنكرة فالمناسب كالةهـذا عـلى قوله كالاسم الاأن يقالهو استدلال باللازم لائه ملزم من كون الاسم مكرة بهــندا الدلملان يكون الخرنكرة والالزمالكم بالمعرفة علىالنكرةمع ان الواجب العكس تأمل (قوله في نحوعــ لم الجنس) كالمعرف بأل والموصول والاشارة

أفاده المحقق (قوله فالبيت من مشكلات باب المبتدأ والخراع) لناكلام يتعلق بهـ ذانقلناه عن شيخنافيما كتيناه على حاشية المحقى على الاشعوني فراجعه انشئت (قوله لامن مشكلات باب القاعل) أى بأب اسم الفاعل (قوله على و زن المصدر) أى كصهيل ونهيق وشهيق ( ووله وقد اعترض قياس ماذكر على الاسية الخ) فيه إنه ليس المنشأ هوالتأنيث حتى بتوجه هـ ذا الأعتراض بلكون خبيروظهىرعلى وزن المصدركصهيل ونهيق والمصدر يحبر بهءن انردوالمشي وانجمع فاعطى حكم ماهوعلى زنته كماتفيده عبارة الشيخ خالدالتي نقلها قبل اه نسيجننا (قوله بالنصب على الحال)أى واضافته لا تفيده التعريف لكونه بمعنى ملازم الحرب (قوله تمامه وليس بولاج الخ) اسم ليسمستترفها عائدعلى أخ الحرب والباءفي بولاج زائدة في خبرليس وولاج مبالغة ف والجهن وعج يلج اذادخل واعقلا خبران أوحال والخوالف جمع خالفة وهي عمادالبيت أى ليس أخوا كحرب هوالدى يدخل ف أعدة البيت مستترابه اكيلابر آه أحدد وليسهو الذى تضطرب رجلاه اذا شاهدهامن شدة الخوف (قوله والعامل ف اذا عذوف دن عليه عاقر) أى لان ما بعد الحروف الناسخة لا يعل فيما قبلها كماذ كره الاشعوني وقبل لان ما بعد الفاءلا يعل فيما قبلها (قوله اما الاول الخ) العبارةمعكوسة حيث جعل الثاني أولاوالاول ثانيا (قوله بجملة فعلية غير شرطية) بل اما بمفرد أوجهلة شرطية نحوفاماان كانمن القريين فروحور يعان بناءعلى الظاهر (قوله وذلك لان أصل استعماله ان يكون معدمن الخ) وذلك لانه اذاكان مجردامن أل والاضافة كان أشه مافعل في التبعيب وهولايتص لبه علامة ثثنية ولاجع ولاتأنيث والمضاف للنكرة بمزلة المجردف التنكير ومتى كأن محردامن ألوالاضافة وجبوصاه بمن تقديراأ ولفظا بخلاف المضاف أوالمقرون بأل فاله عتنع وصله عن (قونه من الهلاد لالة الحملة الاسمية)أى ولو كان خبرها صفة مشبهة ولو كانت الصفة آلمشبهة تغيدالدوام والاستمرار لكان مدلول الآهمية في صورة ما اذا كان الخبر صفة مشبهة ثبوت المحمول للومنوع على وجه الدوام لامجردالنبوت وقال شيخنا اعلم ان مفهوم الصفة المشبهة ذات ثدت لهااكحدثباستقرار بخلاف بقيةالاوصاف ففهومهاذات ثدت لهاحدث فالدوام بزءمفهوم الصفة المشهة لاغبرها ولاكلام فهذا الماالكلام فيمااذا أخسرت بهاءن مبتدأ فقلت زيدحس فعناه ثبت لزيدا نخبرداة اعقلاو بمراعات المقام وبالنظر للفظ لادوام مع كون مفهوم الخسير الدات الداعمة الحدث وكذااذا أخبر باسم الفاعل كزيد ضارب فساه ثبت انزيدا ضارب دأماعة لالالفظاوان كانمفهوم الخبرذات نبت لهاا كحسدت فقط والاستشكال الذى جلبوه هنأونقله المحشى اغهوفي مقام الاخبارلاف مقام مفهوم الصفة وجوابه لايفيدا ذبالنظر الى الدلالة العقلية وان الاصل في كل ما يت استمرار ولا فرق بين الصفة المسمة وغيرها اه فتأمله (قوله الاول آنه برى على طريقة الكوفيين الخ) فهدذا ألجواب نظراذ يمكنه الجرىء لى تلك الطر بقدة مع جعله الابواب نائب قاعل ولاوجه للعددول الىالابدال ومخالفة الجهور فالاظهرهوا لجواب الثانى مان مفقعة من قسل الصفة المشبهة لان المرادبها الثبوت لاالتجدد لامن قبيل اسم المفحول كمان اسم الفاعل اذا أريدبه الثبوت صارصفة مشبهة فصح أيراده ذه ألا يه في هذا المقام فتأمل (قوله ليست بعضا) لعل هذا الغذوالا فهى فالعرف والسرع تعدمها بدليل انها تدخل في بيع الدار (قوله لان في النصب والجراسياد

المرادبها انجنس (قوله فهى أضعف) يفيد أن في ان ضعفا وهو كذلك لا نها مجولة على الفعل ولذلك لا يجوز تقديم خبرها اذا كان غير ظرف (قوله وتيك لتأ كيد الاثبات) اعترض اختصاص ان بالاثبات لعدة قولنا ان زيد اليس بقائم كذا في بعض الحواشي الا أن يقال المرادانها لتاكمدنسية لم يستغدنفها منها وان حصل فهومن غيرها بخلاف لافانها لتأكيد نسبة على وحه النفي المستفعا منها (قوله من الاسناد تساهو ٢٦٠ كالا " له ) قيل هو حقيقية عرفية فلا تحوز ( قوله المستحقب الحامل الح ) هــذابيان

الحسن الى ضمراع) فيه أن هذا موجود على الرفع أيضا اذا جعل المعمول بدلا وكذا يقال ف قوله وقال بعضهم الخالاأن يقال لم يعتسر البدلية لكونه البست مذهب الجهور أويقال ان القصود حينشذ البدل ووصف الكل غير مقصود بناءعلى ان المدل منه مطروح بالنسبة للعني كارى عليه المحشى سابقاوان تقدم للشمافيه (قوله فرارامن اجراءوصف المتعدى لواحدا لخ) المناسب أن يقول فرارا منابراه وصف القاصر بحرى المتعدى لواحد وذلك لان الصفة المستمة مصوغة من فعللاذم لامتعدوماذكره المحشى ذكره المحقق فى الكلام على اسم المفعول وطاصله أن اسم المفعول قديضاف الى الاسم المرتفع مه معدتحو بلاللاسسنادعنه الى ضعيرالموصوف ونصيمه على التشييه بالمفعوليه كقولك الورع مجودمقا صده واغاعتر الهويل لان الوصف وين مرفوعه في المدنى فلوأضيف اليهمن غبر تعو بلازم اضافة الشئ الى نفسه وهي غير صحيحة ولا يصع حذفه لعدم الاستغناء عنه فلا طريق الحاصافته الابتعويل الاسنادعنه الحاضمر يعودالى الموصوف ثم بنصب لصير ورته فضلة حد أمَّذلا ستغناه الوصف بالضمير م يجر بالاضافة فرارامن قبع اجراء وصف المتعدى لواحد بجرى وصف المتعدى لاثنين وأحاب شيخناءن الحشى بان معناه المانوالتزم النصب لكان بنتصب فاعل اسم الفاعل المتعدى لواحد على التشيبه فيصيرذا مفعولين اذعا يته انه قاصر بألنسبة الثاني تدبر اه ولعلمعناه انهلوالتزم نصب معمول الصفة المشبهة أأزم صحة نصب مرفوع اسم الفاعل المتعدى لواحد لابه أصل للصفة المشبهة والاصل أولى بالتعمل من الفرع فيلزم في اسم الفاعل اجراء وصف المتعدى لواحد معرى وصف المتعدى لاثنين والجهور على منعه في أسم الفاعد لف أدى اليهمن التزام نصب موفوع الصفة المشبهة ممنوع واتحاصل ان اسم الفاعل اذا كان غيرمتعد وقصد شوت معناه لاحدوثه كانصفة مشبهة فتسوغ آضافته الى مرفوعه فنقول زيدقائم الآب برفع الاب ونصبه وجوه على حدحسن الوجه وأن كان متعد بالواحد وفاقا للفارسي فاذا قصد ثموت معناه عومل معاملة الصفةالمشبهة بشرط أمن التياس الاصافة للفاعل بالاضافة للفعول فلوقلت زيدرا حمالابنا ءوطالم العبيسد بمعنى ان أبناءه راجون وعبيسده ظالمون فانكان المقام مقام مدح الآبناء وذم العبيد حاز لدلالة المقام على ان الاضافة للفاعـــل والالم يجز وظاهرهـــذاجوازالاضافة الى المرفوع ولومعذكر المنصوبكان يقال زيدرا حملا بناءالناس وفصل قوم فقالواان حذف معموله حازلانه يصربذلك كاللازم والافلا وهواحتيارا بنعصفور وابنأبي الرسع والسماع وافقه كقواه

ماالراحم القلب ظلاما وان ظلاله ولا الكريم بمناع وان حرما وانجهوعلى المنع وان كان متعديا لا كثر لم يجز المحاقه بالصفة المسبه لبعد المشابهة حيث للان منصوبها لا يزيد على واحدو تتميم الحكلام يطلب من المطولات وفي هذا كفاية (قوله نحوأ بخل وأجهل) أى من كل ما يدل على زيادة النقص لا على الفضل (قوله و يمكن أن يجاب بان هذه العبارة الح) هذا الجمواب مبنى على تسليم ان التفضيل من الفضل الزيادة مطلقا في كمال أونقص (قوله جعل بمعنى صبر ومفعولها الاول الح) لا يحنى ما يلام على المفضل الزيادة مطلقا في كمال أونقص (قوله جعل بمعنى صبر ومفعولها الاول الح) لا يحنى ما يلام على المفقى (قوله ان مجرمها بدل من أكابر) و فكل قرية هو المفعول الثانى وقوله و بعضهم انه مجرمها المحقق (قوله ان مجرمها بدل من أكابر) و فكل قرية هو المفعول الثانى وقوله و بعضهم انه مجرمها

والمرادمه هناالمكتسب كاأشارادلك لقوله والمراد الخ (قوله وقديناقشان يظرف الزمان) أي والمكان فانهلانعسقل الفعلالابهما اذاكحدث لامدله منزمان ومكان ولس مقصدوده انه لابعقل الانظرف الزمان من حيث أن الزمان جوء مفهومه حتى يردماقاله بعضهممن أنمنا قشسة المشي مدفوعة لان الراد تعلقه من حيث مصدره وهو لا يتوقف تعفله على الزمان اه ولذلك أمرالحشي بالتأمسل ولا مكان الجواب بان التعريف صحيح انكان التمشلمن جلة التعريف بقطع النظرعن اخراج الشآرخ وانكان الاشكال ماقسا فيذلك الاخراج تأمــُل (قوله وذهب بغضهم الاان المسادى الخ) مقابل لكلام المصنف (قوله ولس القصدانها حال) أى ان أما حال و يحتمل انه حسل اعراب وأشار الشارح يذلك الى انجلة الاختصاص في محل

لمناه فالاصل والا

نصب على الحال وانها في تأويل الفرد لا إن أمانفسها هي الحال تأمل (قوله أصله باعد نفسك من الاسدالخ) الخ هذا الاصل لا نظهر في الثال الذي ذكره وهو آياك والاسداغ ايظهر في نحواياك الاسدمن غير عطف وأما المثال الذي ذكره فأصله Digitized by احذرتلاقى نفسك والاسسد فذف الفعل وواعله عم المضاف الاول وأنيب عنه الثانى عم الثانى وأنيب عنسه الاسم الثالث بعسد انفصاله (قوله و يحمّل انخير امفعول مطلق لانته الخ) وعليه فلاشاهد فيه لان ١٢٧ الكلام في احذف عامله وجوبا

من المفسعول به (قواء عضلة)هي المنوعة من النكأح وقوله ونعوله على ألفءرفا فعسرفا معناه اعترافاوهومؤكد العملة قبله وهي نفس المسدر ععسني انها لاتجتمل سواء وقوله كاثنت الني حقسا فحفا مصدرمو كدلغبرولان اكجلة قدله تصلح له ولغيره فتصرنصامه لانقولك أنت الني يحمّـل أن كون حقيقة وان يكون محازاعلى معلىأنت عندى في الحنو منزلة الني فلما قال حقاصارت الحسلة نصافى المنوة حقمقمة فتأثرت انجملة بالمصدرلانها علرته نصافكان مؤكدالنس لوحدوب مغامرة المتأثر وهواكهلة لأؤثرفه وهو المصدرلانه أثرفسه رفع الاحتمال أفاده اسعقسل على الالفية (قوله وبرد علسه ضربت الخ)أى فان الضرب الثاني مفعول مطالف لأنهمؤكد للفعول المطلق قبله ومع ذاك لدس مؤكد العاملة فهوخارج من التعريف (قواد والاولأقدح)

الخوفى كل قرية على هذا طرف لغومتعلقا بجعل وعلى هذا وما قبله فجعل بمعنى صيراً فاده المحقق الا آمه على ماقبله يلزم علمه مالزم على اعراب المحشى فتأمل (قوله مردودالخ) يدفع بان الاضافة منوية أى أكابرها أفاده المحقق (قوله بانه يلزم على الاول الخ) صنيعه يوهــم أن اللازم على كل مختلف وليس كذلك فلوقال مردود بانه بازم علمهما المطابقة في المجرد لكان أولى (قوله والسه حال من الضمر فيأحب فيهاله لاضمرفي أحب كايدلك على ذلك قوله والمدل فاعسل به فالمناسب ان اليسه متعلق بأحب بيان لفاعل الاحبية في المعنى اله شخنا وجعله حالامن اليذل مقدما عليه كماأعرب فعسه حالامن الكحل بأماه المعنى وقوله ومنه متعلق بالبذل المناسب انه متعلق باحب والمعسى مارأيت شخصاازدادبذله في محبته عن البذل ف محبتك بل نذلك ازداد في محبتك أي قوى في هذه الصفة وبلغ منهاالرتبة العالية وفي الشذور وحواشسيه أن المرفوع بعدا حينا ثب فاعسلانه مبني. من فعل المفعول سماعا وإن المه في الميت متعلق باحب والمذل نَا ثب فاعل وان المعسى ان العطاء بالنسبةاليك أشدمحبوبيةمن نفسه الىغىرك فمعبو بيته فاضلة باعتبارقسامهابك ومفضولة باعتبارقيامها بغيرك (قوله في اعرابه مطلقاً) أى الحاصل والمتحدد فرج حال المنصوب (قوله على الفعل ) كَنْقَامُ قَامُ وقوله والحرف كالزلا (قوله علاقته المشابهة الصورية) فيه ان التحقيق ان المشابهة علاقة الاستعارة ولوصورية فالمناسب انعلاقة المرسلهي التقسد والاطلاق (قوله مجازا من استعمال الخ) أي بجامع ان كلادال على ذات للنعوت كـذاوحدته (قُوله ذكره ابن عرفة دافعا به الخ)أى دفع آبن عرفة ذلك السؤال بان النعت هنا لمجردالذم لم يقصديه تخصيص اذا أريد المرجوم بالشهبوامآآذاأ ريدمرجوم باللعنة فليس للذم بل للتأ كيدوالسؤال عليه غير واردأصـــلا كـذا يؤخذمنيس (قوله وكذاجيع ماقبله) أى لاجل أن تكون تلك الاوصاف على حدسوا علان احتلافها بالبدلية والنعتبة بنبوعنه المقام وكان الناسب ان مريدوما بعده ليدخل ذى الطول والا لزم تقدم البدل على النعت واختلافه مع ماقيله بدلية ونعتبة ولم يستشكل الشارح بغافر وقابل لانه لم يردبهم المحدوث فاضافتهما تفيدهما التعريف (قواء ان كان النعث متعينا) لعل الاولى ان كان المنعوت متعينا (قوله لم تقدراً عني) أي لان تقديره بوهم ان المنعوت خني غير متعين فينافي التعيين الحقيق أوالادعاتي (قوله أي معادا للفظ) معادبالعين المهملة لابالفاءوالمرادبا لمعادا لعيني والعيارة على حذف مضاف أى دال معادوه واللفظ الثانى وفي كما تبناعلى الازهرية كلام يتعلق بذلك (قوله والجارمتعلق بعددوف) تقديره كاثن وقوله أى الى أين تذهب تفدير لاين الأولى مع بيان العامل فيهالكن عبارته توهمانه بيان لتعلق الجاروالمجرور يعني قوله الى أن وعمارة مس فان الى أن الفاء للعطف وأين للاستفهام يتعلق بمحذوف أى الى أئن والنحاء الى آخرما في المحشى قال شحنا والذي غر المحشى قول يس الى أين تذهب فقال الجار الخفاخة لكالأمه (قواه لنفي الجنس) قيل المناسب حذف ألحنس اذهى لا يكون مدخولها الااسما اه وقديقالهي لنفى الجنس في المعنى لاف العسمل حتى يلزم دخولها على الاسم اذالف على حكم النكرة فكأنه قال لاأبوح بحب بثنية وبهامش نسخة المؤلف فيه انه أباح به كما يفهم من كلامه اه وهوهذا البيت قال شعناً وعكن دفعه بان مرادالشاعر الأأبوح لغيرالخاطب وانهاأ خنت عليه مواثقا وعهودا بعدم اباحته لغيرهذا المخاطب أوالمراد لأأبوح

أى لان الثانى خلاف الظاهر ولان المقصود تعليل لااراءة بالاخافة والاطماع الالرؤية اذليس المقصود أن علة رؤيتهم الخوف والطمع كاهوظاهر (قوله لكن بعضها وهو ترغبون الخ) مشبله رغب المتقون ان بقيلوا خيرا وهدذا مبنى على ان قول الشارح

عمايقع بدنناالمترتب على حبها (قوله بدليل قوله بعدالخ) هذادليل على تقدير لفظ احتمال واما تُقدر لَهُ ظُ اسم فلم يذكر دليله لو صُوحه اذمن الواض عان الجم أزأ والحقيقة اغماه واللفظ لاالمعنى (قوله ويحمَّل انه المجأز في استعمال اللفظ ) أى اللفظ المستعمل وعلاقته حصول المقصود يكل (قوله والاظهرف تعلمل عدم رفع الاحتمال) أى الذى هو المذهب الثانى المحكوم عليه ما نه وجيه جدا وقوله محوزجل السامع المتكلم على السهوأ والغلط أى اذاقات حاءز يدنفسه يحتسمل عند السامع انالمتتكلمذكرزيدا سهواأوغاطا والمقصودعمرومثلاوهذا الاحتمال لايندفع بلفظ النفس بلاغسا يندفع بالتأ كمداللفظي كماأشارلذلك بقوله ولهذاصر حائخ فقوله نفسمه أتماقل الاحتمالات ولم مرفعها من أصلهالان الاحتمالات خسة المجاز بحذف المضاف أواللغوى أوالعقلي أوالسهوأ والغلط والمرتفع بالنفس الثلاثة الاولمن الخسة وأنت خبير بأنهذا التعليل غيرمطابق للدعى اذ المدعى هوان التوكيد بالنفس مثلالايرفع الجازواغ ابضعف الجازوهذا التعليل أعادانه يرفع الجحازعايته انهلامر فعالسهو والغاط وليس الكلام فبهما ودعوى الشارح انهيرفع المجاز صحيحة لمرستفدمن هذا التعليل منعها نعلوادى الشارح اله برفع الاحتمال مطلقا وادعى أبن عصفورومن معسه انه لاترفع الاحتمال مطلقابل يضعفه ظهرالتعليسل المذكور ويمكن فهم التعليسل بوجه آخو بحيث يكون مطابقا للدعى بان يقال ان لفظ نفسه في قولك جاء زيد نفسه لا برفع احتمال المجاز بل يضعفه نقط وذلك لاحتمال أن لفظ نفسه ذكره المشكام على سبيل السهوأ والغَّاط واغما يكون لفظ نفسمه رافعاللحمازاذاكان مجزومابانه صدومن المتكلمءن قصد ولهذاصر حالسيد والسعدبان السهو والغلط اغسا يندفعان بالتأكمدا للفظى واذاأردتدفع السهوعن لفظ نفسسه قلت حاءزيدنفسسه نفسه وحمنتذيكرون لفظ نفسه الأول رافعالاحتمال المجاز فقوله على السهوأ والغلط أي في المؤكسد مالكسرتأمل (قوله ويحوزفي كل الخ)جواب عمـايقال لوجعلت بدلالزمان تليكل العوامـــللان المدل على نمة تكرار العامل (قوله أى الى الاصل) ظاهره ان الاضافة الضميرهي الاصل حيث قال اذالاصلالخ لكن فيهانهمع كونه غيرمسلم كان الظاهران يقول اذالاصل في نحوراً بت النساءجع جعهن الخلاجيعهن و يحتمل أن الى الاصل متعلق بحذوف أى ظراالى الاصل و يؤيده ما في بعض النسخ من ابدال الى بفي ومعناه على هذاانجع في قولك رأيت النساء جع ليس معرفة بنية الاضافة الموعلم خنس فلااضافة فيهمنو ية فقول الشارح بنية الاضافة أى بالنظر لاصل جمع وهوجيع فانه هوالذي يضاف لكن يردعليه ان هذا المعنى لا يصح لانه بلزم عليه انه لا يصح أن يقال أنجع تعرف منسة الأضافة بالنظرلاصلة وهوجسع لاته اغها تعرف بالعلمة لابتلك النسة الاأن محاب مان لمرادبان التعريف بحاذكراغه وبالنظر الكرصل فلاينافي انه تعريفه بالعلية ولدس المرادانه تعرف بنية الاضافة التي فأصله كماهومنشأ الاشكال وعيارة الاشموني السأدس الفاظ التوكيد معارف أماماأضيف الى الضمير فظاهر واماأجمع وأخواته ففي تعريفه قولان أحدهماانه بنيسة الاضافة ونسبُّ لسيبويه والاَّ خوبالعلمية على معنى الاحاطة اه وعلى هذا فيحتــمل أن يكون الشارح رى على القول الاول اكن قصدالحشى اجراءه على القول الثاني فتأمل وحرر (قوله كالصعق بكسرالعين) هوخو يلدبن نفيل كان يطع الناس بتهامة فسسفت الريح التراب في جف اله

عملي سدل الظرفدة المقتقية والوقوعفيه المثنث أولاما كان على سيل الطرفية المعنوية المحازية فلم بتوارد النفي والاثمات على شئ واحد (قوله والمسانظ رف مُعمول لحذوف )ولا يصم أن يكون نفسه هوالخبر والموادمن محرى المكان لانه كان عد حسنسذ رفعه (قوله فلا عاجــة لقوله لانالعتمـدالخ) أىلهوه ضرلامهامه انهلايصم عملى اعتبار المسدل منه (قوله هذا مااقتضاه فهمى القاصر) هوفهم سديد ناقب كيف وفضل الشيخ معلوم الكن عكن فهم الشارح بوحه آخر وهوان قوله لانالعقد بالاخسار عنده الخ لس تعلملا لاصل الجوازبلله بالنظرلصفته المقدرة المعلومة من المقابل أعنى قوله وبحوزفى وجمه ضعمف فـ كا نه قالهنا ومحوز في وحسه قوى كون محراها الخومحصل هــذا التعليل انهاغا كان هذا الوجه قو مالان العتمد بالاخسارعنه

البدلاالبدل منه وهذا تمكن هناوهذالاينا فان مراعاة المبدل منه هنا مكنة أيضا الاانها لادخل لها فى القوة أى قله كاف قوله وجد كون المعتمد بالاخبار عنه هوالبدل انه هو المقصود بالحكم وقد يراعى المبدل منه لا المبدل على ضعف أى قلة كاف قوله

ان السيوف غدوها ورواحها بركت هوازن مثل قرن الاعضب اذالم يكن تركاوقوله و يحوز على وجمضعيف أى لائه لا يتخرج هذا الوجه الاعلى مراعاة المبدل منه التي هي ضعيفة كاعلم ما تقدم والمرادانه ١٢٥ لا يتخرج الاعلى مراعاة المبدل منه

بناءعلى ان مجرى عمني انجسر مان كاهوكذاك على الوحهن قبل وهذا لامنافي انهلاضعف بناء على اله عني محل الجرمان لصهة مراعاة المدل حمنتذ التيهى الغالب وقوله وذلك على اعتمار المدل منهدون البدل أىلانه لايصم ان يقال كان مجراها أىجرانهاهو نفساليين ويصمح أن يقال كان الكائس هو الهسن امالانهسم كانوا يشربون الشراب بنفس المديهم بدل الكاس فأطلق الكاسعلىنفساليميناو لانه لما حاور اليمن جعل نفسها للمحاورة وبعد ذلك برد أن الكلام في أسماء الجهات الست ولستالمسن ععسنى الحارحة المعلومةمنهاالا أن مقال لماكانت تسمستهامالاسماءالمعروفة اغماهي باعتدار أعضاء الانسان الخصوصة ساغذلك قول الشارح فساً لقصى بفتح اللام أصله ماآل قصي خفف محذفالهمزة والالف حذفت لالتقاء الساكنين فما لانداء وآلمضاف

أى أوسية طعامه فسيها فرمى بصاعقة فسمى الصعق وهوفى الاصل اسم لكلمن رمى بصاعقة كذا فى معض حواشى ابن عقيل (قوله أجيب بان جوازالخ) محصل الجواب منع قوله وذلك يدل على ان المقصودمنهما واحدوة وله على مقصدين فانقصد ألايضاح أوالتخصيص كانعطف سانوان قصدتعاق الحكميه كانبدلا (قوله فان الطبرلاترقيه) المناسب لاتقريه كافي بعض النسم (قوله يمعنى اسم المفعول وعلى هذا فقول الشارح فأما النسق فهوالتا بع الخليس فمدحسذف والعطف حينثذ فى قولك عطف النسق بالمعنى المصدري أى فاما المنسوق الدى يتكلم على عطفه فهوا لتساسع الخولا يصيم على هذاأن يكون العطف بمعنى المعطوف الاان تجعل الاضافة السان أى فاما المعطوف الدى هوالنسوق فهوالتابع الخهذا كلدان كان قوله عمني اسم المفعول راجعا لانسق وأماان كان راجعا العطف أواه والنسق كماهوالظاهرفلاتأمل (قوله ويجوزأن يكون هـــذا المركب الاضاف اسمااصطلاحياالخ) وعلى هذافقول الشارح فالماالنسق فهوالتا بعالخ على حذف مضاف أى وأما عطف النسق فهو التابع الخوقوله وقدمضي تفسسر العطف أى لغة بانه الرجوع الى الشئ بعسد الانصرافعنه وأماعر فأفتسمه الىعطف بيان وعرفه بانه تابيع موضيح أومخصص حامدغر مؤول وعطف اسق ولم يعرفه لوضوحه (قوله أن عدم الاحتياج بتسليمه) فيه اشارة الى أنه قد عنع عدم الاجتياج (قوله انظريس)قال بعدماذكره المحثى ولايه ان أرادا به عكن ان يعسرعنه بعسارة لاتكون -ــدا ففيه نظرلان تلك العيسارة ان كانت نحوتا بــع بادوات محصورة أو بالواوالخ أوهو الواقع بعدالواوالخ فلايحفي ان همذه حدودلانه لامعني للحدالاما يفيسد تصور المعرف وان أراد انه يكفيأن يقال يحوزا لعطف بالواوالخ فلايخفي ضعف بيان امكان العطف بدون تصورمعناه (دوله بعدمالقيد) أىالذىهوالاطلاق (قوله فان الزمان الطويل قديستقرب الخ) نحودخلت مصر فتعلتءكم ألفقهاذا كان بينالدخول والمتعمم ثلاثسنين فانهمذا الزمان طويل في الواقع الااله قريب بحسب العادة اذالعادة تقضى بان العملم يحصل في أكثر من ذلك وقوله وقد يستمعد الزمان القريب الخ نحود خلت مصر ثم تعلت فروض الوضو اذا كان بن الدخول والتعلم ثلاثة أمام فان هذاالزمانقر يدفيالواقع بالنسبة للثلاثسنين الاانهطويل بحسب العادةاذا لعبادة تقضيمان العلم بفروض الوصنوء بحصه لفأقل من الايام الثلاثة فقوله قديستقرب وقديستبعد أي يحسب العادة وقوله الزمان الطويل وارمان القريب أى بحسب الواقع (قوله بالنسبة الى طول أمر) لعل الاوضع حدد فطول وفي بعض النسخ ابداله بحصول وهوط آهدر (قوأه في زمن أقل منده) أي فتستعل فيه ثم كاوجد في بعض النسخ (قول في اتراخي الح)أي بعد زمن وقوعه عن الاول أي كان الزمن فحدذاته طويلا سواءعده العرف قصىرا كالولادة بعدثمانية أشهرأ وطويلا كالولادة بعد ا ثنى عشر شهرا (قوله وكلام المصنف الخ) أى فبينهما تناف وقول الشارح وكان بينه ــما ثلاثة أيام الخقال بعضهم أخبرنى بعض ان بينهم أمسيرة خسة وعشرين يوما فكالأم الشارح محردمثال (قوله التعرض للحزة بطريق التمثيل الخ)مراده بالجزءما يشمل المعض بواسطة التعميم فأن النعل ليسجزا ممنا ينقسل لل بعضو يشمل هــذاقدم انجاج حتى المشاة ومات كل أب لى حتى آدم والاحتساج الى التأويل بمات آبائى حتى آدم كالاحتياج فالبيت والمراد بالتقدير ما يشمل البعض الحكمى

﴿٧١ - تقريرُ ﴾ وقصى مضاف البه وقصى هوأ حداً حداده صلى الله عليه وسلم وقواه مازوى الخماتاً فية وزوى بفتح الزاى والواو معناه صرف وسنع والله فاعل وعنه كم متعلق بزوى وبه أى بسبه والضمير عائد لحمد عليه أفضل الصلاة والتسليم وفعال بفتح الفاء

أى الخصال المحمدة وهومفعول زوى الاانه زيدت فيسه من وقوله لا تعازى بالزاى المجمعة من الجازاة أى المكافأة أى ان هسذه الصفات المحمدة العظمها ووالمائمة والمماثلة قيل الصفات المحمدة العظمها ووالمائمة والمماثلة قيل المحمدة المحم

فيدخل أعجبتني الحارية حتى حديثها فاندفع مافى المحشى (قوله حتى يتحقق فيه تقض) اذا لتقضى لأبكون الافيما تعدد (قواه عطف على رحله ) المناسب على الصحيفة (قوله نحو عيت من القوم حتى بنيم) مثال العين فيه العطف والضابط متى صعد أول الى محلها كانت محمّلة الأرم ين والا تعينت العطف وهذاالمثاللا يصحفه الى موضع حتى وأيضاما بعدها ليس آخراولامتصلا بألات خرهدا حاصل ما في المغنى وشراحة وناقش الدماميني في التعليل الاول بانهدعوى بلادليل وأى ما نعمن كون البجب فى المثال انتهى الى البندين وقديقال السانع عدم مناسبة ذلك مقام التجب تمان البعضية التي هي شرط ف العاطفة ظاهرة في هذا المثال أن جعلنا الاضافة في بنهم على معنى انهم منسوبون لهم لكونهم بعضامنهم أفاده المحقق تأمل (قوله ويحتمل العموم في أمور الدنيا والا تنزة) فيه اله عين الأول فتأمُل (قوله ولاشك ف ترتد ذلك) أى القدر بمعنى الايجادوان كان القضأء لاترتيب فيه (قوله وهوصنع الشئ)أى فعله فيه أن الصنع فعه ترتيب اذهو عين الاعجاد وقوله فهوميني الخلايصم هذاالمنآء فلوقال وعكن الجواب بان مراده بالقضاء والقدرشي واحد وهو تعلق الارادة التعيزى آلقديم أوتعلق العلم التعيزى القديم لمكان حواما صحابح لاف ماأ حاب به ولذلك قال شيخنا ان قول الشارح ولاترتيب ف القضاء أى بالنسبة للعزو الكيس وغسيرهم أولا في القسدر كذلك إذلوكان كذلك للزم اتحذوث في القضاء وخلاف الواقع في القدر اذلور تبت لتأخر تقسدير العجزوالكيسءن ايجادكل مخساوق كيفوهوفي ساثرالاعصارفكل شئ بقضا وقددركا كلت المحكة حتى رأسها ترتيبا وعدمه فن قال ألتر تيبقال لم تؤكل الرأس الأبعد تمام السمكة ماعداها ويلزمه لم يقض ولم يقدر الجحزوا لكيس الابعد ماعداهما وهوفاسدو بهذأ يعلم محتفما للدنجوني وأما ماقرره الحشى ففيه انمعني الارادة الصفة وانقوله المرادمعناهما اللغوى ينافى قوله فهوميدى الخ وانكانالكالم ليسفتر تياالقضاء والقدر اغماه وفى ترتيب متعاطفي حتى فقوله لاللترتيب أى ان الحكم لم يتعلق عتماطفها على الترتيب بل تفيد الجدم والتدر يج خسة وشرفافقط (قوله وان لم يكن هناك طُلُب) أَي نفسي (قوله اذلاطلب في الآباحة والتخيير) غيرمسلم في بعض صوراً لتخيير كما قَالهالهُ قَقَ (قُولُهُ وَإِذَا كَانَ فِي الْأَمْرِ) لَعَلَ الضَّميرِ عَائْدُلَا و (قُولُهُ نَجُواْزُ يدعنْدك أم عمرو) كذا في بعض النسخ والمناسب لما الكلام فيه أوكافى بعض النسخ وكذا يقال فيما بعد (قواه اذفي الاغلب من يتمنى أحدهما الخ) ومن غيرالغالب قديتمنى أحدهما وينكر حصولهمامعا كافي ليتنى أتروج هنداأوأختهافالتمني كالتحضيض فااختمال الأباحة والتخبير بحسب القرينة وانظرما حكمه بعسد العرضوالترجى والظاهرانم ماكالتحضيض (قوله وليس المرادبها الاباحة الشرعية) أي خصوصها وقوله أو بحسب العرف المراديه مآيشمل عرف الشرع كايصدق به التعميم بعد وبهدذا فأوسواءذكرت الهمزة أملاقال المحقق وكائن من فرق رأى التسوية مع الهمزة أقوى اهوفيسه انأمأيضالاحدالشيئين معانها تقع بعدسواءذ كرت الهمزة أملاوتكون مقدرة في حالة عدم الذكر ولابدمنهذ االتوجمه حتى لايحصل التنافي بينهاو بين سواءالاأن يقال سمع فهاذلك واماأو فلم تسمع بعدسوا ، فلذلك لم يجرالعطف بها بعدسوا ، الااذالم تذكر الهـ مزة وفي يسهنا كالرم بتعلق

أرادمالصفات الجسدة اله لاتعارى عدراته صلَّى الله علمه وسلم التي أظهرهاللعاندين وتحدى بهافلم يقدر أحدان عارب أى الى عثلها والسوددالشرف ولاشك أنه صلى الله عليه وسلم لهالشرفالاعلى حسأ ونسما منجهة أبيسه وأمه فلايجاريه فيسه أحد (قوله وهومفعول مه) لعُـلهمفعول معه (قوله امامع المفعول) أى كافي الأحمال الاول من الثالث وقوله أومع الفاءل أى كإفى الأول والثاني والاحتمال الثانيمن الثالث (قوله مِين الضرائم)أى الجاعة التي حصل لهاشدة مجاعة والظاهران قوله على حالة متعلق بجاءفي البدت قبله وان على ف قوله على وجوده معنى معمتعلقة شدت المقدر أى لوثبت أنفى القوم حاتما معجوده لضن وبخمل بالماء أومتعلقة بضن تدبر (قواه ولاأعلم الا من نقل شراح الكافىءن انهسام شارحنا انالضرورة

تغير حركة الاعراب ونقل المحشى أيضافي شرح منظومة الشيخ السجاعي في العروض فاحرص عليه كذا بذلك وحدته (قوله مله المهمن العوث مثلا) أى أومن العيث كاعمن البيع وهذا كله على النسخة التي وقعت له (قوله مع اله من المين العوث مثلا) في Digitized by

الشارح غيرمت عين (قوله يفسدانهلابدفي الجزءأيضا من صحية حــذفه) خرج به الجزء الذى لا يصححد فع كما فىقواك قىلت رجىل الشيخ فانكاوحمنفت رحل لمعزلعدم فهمها بدون ذكرها لاحتمال انالتقسل واقععلى الرأس أوالسدمنسلا مخلاف أحدكمان بأكل ك\_مأخسه فانه يفهمانالاكلواقععلى الليم عندحنة أذ العظم ليسمؤكولا للا ميان (قوله ألا ترى العامل المعنوى) كافي اسم الاشارة وها التنسه ولس الرادمه الاشداء (قوله وقد أوضعت هذا المقامي كَانة الازهرية) عبارته هناك كثيراما يقررون ان نعوضرب زيدعسرا حدن وبكرأ قبيمن العطف على معسولي عاملىن تنزيلالا ختلاف جهة العلمنزلة اختلاف ذات العامل وذلك أن ضرب يعل في عمر ومن حت الهمصدروفي حسن منحث أنه

بذلك فانظره (قوله وفيه نظرلان النفي من أقسام الطلب) هـــذاسهو ظاهر واكحق فى الجواب أن يقال المرادص يغة الطلب ولوتأويلا بدليل تميل الشارح بقواه تعالى فكفارته الخ وليس عليكم جناحان تأكلوا الخفانه فى تأويل فلتكفّروا بأطعام الخوكآوامن بيوتكما لخ اه شيخنا وبعدذلك تمثمل الشارح بقواء ليسءلم جناحان تأكلواالخ ليسموا فقاللتلاوة والتسلاوة هكذا ليسءلي الاعمى حرج ولاعلى الاعرج حرج ولأعلى المسريض حرج ولاعلى أنفسكمان تأكلوامن سوتكم الخ (قولة لان ما قبله ليس كلامًا) قال يس بعد ذلك والى هـذاأ شار في شرح التوضيح فقال والناأوا بالم لعلهدى كلام خبرى وأوفى ضلال مبين الابهام فيكون الشاهدفى الثانية اله لكن قديقال ان لعلىهدى أوفى ضلال مدين خبرعن الاول وحذف خبرالثاني أوبالعكس اه قال شعنا وأقول لعل معنى بعدالخبرانه في حيزا كخبر ولوقبل تميامه ومالليا نعمن ذلك فيندفع هذا (قوله المسذكور أيضا انه يعطف بهاأ يضاالخ) هذه العمارة محرفة وحقها المذكورانه يعطف بهاأ يضاالخ فالمذكورمستدأ وانه يعطف بهاالخ خبر والمقصودمن هذه العبارة الاعتراض على المصنف بالقصور (قوله وقال أبو الميث الخ)المقصودمنه تقييدما قبله (قوله على ان بل تقررالخ) أى بعدالنفي (قوله وهوضعيف) هذامني على ماللرضي واستظهر المحقق خلافه (قوله ولذلك أخرعنه) أى راعاه في الاخبار حيث أنثه (قوله الأعضب) بعين مهملة فضاد معمة فوحدة ولدالبقرة اذاطلع قرنه وقيسل ماكسرقرنه وهوأنسب بالمقام (قوله الذي مررت به أبي عبد الله عجد) الموصول مستدأ خره مجد وأبي عبد الله بدل من الضمر المجرور (قوله وأماسلوكهم الخ) لعل هذا هوالمسلك الثانى ولوقال ثانيه ماعدم الخ لْنَكَانَ أُوضِيمُ (قُولِهُ فَهُودُ لِيلَ عَلَى تَنْكَيْرِهُ) فَلَذَٰ لِكَ حَازَتُعْرُ يَفْهُ بِأَلَ (قُولِهُ أُوالِعَامِل)والْمُرادِباشْتَمَـال العامل دلالته عليه دلالة أجالية لكونه لايناسب نسيته الىذات المبدل منه ففي قولك أعجبني زيد علمالاعجاب لايناسب نسنته إتى ذات زيدالتي هي بجوع نحموعظم ودم فيفه ـ مالسامـ عان المتـكلم قصدنسنته الى صفة من صفاته كعله أو حسنه وفي سرق زيد ثوبه أغمايفهم السامغ ان التكام تصد نسبته الىشئ بتعلق به كثويهأ وفرسه فقددل العامل المنسوب الى المسدل منيه في الظاهر على ذلك المدل احسالا هذاهوالمراد بالاشتمال كإحققه سمدالدين ويردعاسه الهلا يطرد لان بعض صور بذل الاشقسال قدلا يدل العسامل فيه على البدل الدلالة المذكورة كمانى قتل أصحاب الاخدود النسار بناءعلى ان النار مدل اُشتمسال من الآخدودوّقال استفازى معنى اشتمسال العامل على البسدل ان معنى العاملمتعلق بالبسدلوان تعلق فى اللفظ يغيره وأوردعليسه ان بدل البعض كمذلك فيلزم ان يسمى بدلاشتمالوقد يقال وجه التسمية لانوجها أفاده المحقق وفسيه فوائدأ خرفارج عراليسه انشئت (قولهمنغيرارادةمعدودة) أىالمعينُ (قوله لانهعـلم) أَىمؤنثوالظاهرانه علم جنس كإقاله العلامةالمدابغيوتيعه العلامةاكحفَيُّ وأقرهماالمحقق(قُوله وانأريدمعدود،ولميذ كُرَاكخ) وكـذا اذاذكرلاعلى وجهكونه تمسزا (قوله لكن الافصح الأتمان بهاللذكر) أىلان الثلاثة وأخواتها أسمــاءجــاعات كزمرة وأمَّة وفرَّقة فالاصلأن تكون بالتَّاءلتوافق نظأ ثرهافاستعـــالاصـــل مع المذ كرلتقدم مرتبته وحذفت مع المؤنث فرقالتأخر رتبته اه تصر يح وأقره المحقق (قوله وأهــل مصر يقولون الخ ) فعلى الاول منسوب لن يعمل النعاس لأأنه هو الذي يعمل النعاس بخلل فه على مبتدأ ولوصي ذاك لكان قوله تعالى المهمر حعكم جمعا مخالف القاعدة العامل في الحال هو العامل في صاحبها وذلك ان عسله في

صاحبها من حيث اله مضاف وفيها من حيث اله مصدر اللهم الاأن يقال هوعامل في صاحبها من حيث اله مصدراً يضالانه

فى عسل نصب اذهومن اضافه المصدر لفعوله الاانه لا يظهر في نحواً ناضار بن يدأمس محرد افان اسم الفياعل المجرد لا ينصف المفعول الاترى المفعول ا

الثاني (قوله أوماقام مقامها) لعل المراديه الياء فقط لاما يشمل الفتحة فتأمل (قوله فقيل زائدة) أى لست بدلامن الفاء فصع قوله وله لل العجم الخ (قوله كانر) أى فانه وان كان عنوعا من الصرف لكن ليس لكونه معدولاعن فاعل بل لكونه معدولاعن الا ومعرفا بالالف واللامكا قال الشارح أولكومه معدولاءن أخريات وذلك لانمفرده أحرى وانوى مؤنث آخروآ خواذاجع يجمع بالواووالذون فيقال آخرون فحق مؤنثه اذاجه أن يجمع بالالفوا لتاءفل جعوه بغيرالالف والتآءع لم انه معدول عن الجمع بالالف والتاء لكن فيه ان الكلام في العلم وأخرصفة وكذا يقال في اسم المحنس وما بعده (قوله وعن غير المعدول) المناسب حذف عن وكالله توهم اله عيرا ولا يقوله واحترزتأمل (قوله وجمع) معدولءن جعاوات الماتقدم فيأخروه وممنوع من الصرف للعلمية والعدل لانه علم جنس (قوله كنغر بالنون والغين المعمة) هوالمليل وفرخ العصافير وضربمن الحبروءلي الاول وردةوله عليه الصلاة والسلام مافعل النغيرا أماعمر (قوله وصرد) طائر ضغم الرأس يصطادالعصافير (قوله كحطم)من المحطم وهوالكسر وقوله وليدمن اللبودوه واللزوقية ويقال لمن لا يبر حمارله ليدُكمردكهافي القاموس (قوله كقتل) هــذاتحر بفوالصواب كتتّل بناءين مثنا تينمن فوق وقوله اسممن أعسلام الخ عبارة المحقق اسم لبعض عظماء الترك (قوله وفيهمع العلية العجمة) هذاعندمن برىمنع الثلاثي للعجمة أماعندمن برىعدم منعها العجمة فانع نتل العليَّة والعدلُ فلا بدمن اعتباره كما أفَّاده الاشموني (توله فيه معهَّا التانيثُ) أي المعنوي بأعتبار البقعة وتنونيه باعتبار المكان لغة فيه قرئ بهافى ألسبع أفاده المحقق (قوله ولاقام عليه دليل) عطفه على ماقدله من عطف السدب على المسدب (قوله ومذَّه ب عبره المذم) أى العلمية والعدل لان الكلام فيما اذا تحققت العلية مان كان منهى مه (قوله وان علم كونه مشتقا) أي كضرب مثلاعلى وزن صردوقوله وجهل فى النكرات أى و ردهذا أللفظ المشتق عن العرب ولم يعلم هوعلم أونكرة مل جهل حاله وقوله صرف أى لعدم تحقق العلية ومفهوم قوله وجهل الخ أنه أذاعلم انه مسمى به وانه علمنع من الصرف با تفاق من سيبو يه وغيره والفرق بين المستق وغيره في هـــذ الحالة ان المشتق تحقق فيهوصف على وزن فاعل فقوى فيه اعتمار العدل بخلاف الجامد فانه لم يتحقق فيه وصف على وزن فأعل فضعف فيه اعتبار العدل هذاما ظهر وعمارة المحقق ومالم يسمع صرفه ولاعدمه فسيبويه يصرفه جلاعلى الاصل ف الاسماء وغيره منع صرفه جلاعلى الغالب في فعل على اوليس يجيد قاله الخضراوى اه تصريح وعسارة الاشباء السوطى قال فى السيط لوسمى مفعل مالايثيث كنفية استعماله ففمه ثلاثةأقوال أحدها الاولىمنع صرفه جلاله على الاكثر والثاني الاولى صرفه نظرا الى الاصللان تقدير العدل على خلاف القياس والثالث ان كان مشتقا من فعل منع من المرف جلاعلىالاكثر والاصرف وهوفحوى كلامسيبويه اه وماجرى عليه المحشى هوالقول الاخبروبه يعلم ان ادخال مسئلة الجهل في الكلام مخلَّالف للفرض (قوله الأأن سِمَع ترك صرفه) أي محل صرفه اذاكان مشتقا وجهلت عليته مالم يسمع ترك صرفه والابأن سمع ترك صرفه منع الصرف وكان برك صرفه دلملاعلى علمته ولايخفى الهلاحآجة لذلك لان فرض الكآلام لم يعلم أصرفوه أملا (قوله وتغنج) بالتاء ثم الغين المجعمة ثم النون المشددة المضمومة ثم الجيم كماف الفاموس ف اف بعض النسيخ

العاملالمعنوي كإهو مسوطف محسله وماكملة لاينسغي تنزيل اختلاف الجهات منزلة اختلاف ذات العامل خصوصا وقدقيل بجوازالعطف غملىمعمولى عاملين مختلفين فلايشدوسه تأمل (قوله هذالامعني له الخ) لكان تقول لا يلزم من كونه مصدر اصحة تسلطه واعماله فيجمعا لاحتمال أن لايكون المعثى المراده والذي يستفادعندالتسلط فلذا قال الشارح وصمالخ كذاقىل (قولەفيە نظر) محقل حلها على التكثير لاعلى التقليل حتى بخالف كلام انمالك أوعلى التقليل النسي فلاينافي انه كثيرفي ذاته وغسره أكثرمنه(قوله ظاهَره انالعراك ألخ) هذاعلي النسخة التي وقعتله (قوله أحدالمنصوبات) وهوالماصدةان كويتا وكوكا ونعسة وهكذا (قوله هذالا يؤخذ من المحدالخ ليسمقصوده الاعترآض على الشارح ادلم يدع أخسده من التعريف مل ادعى ان

الذي يؤخذ من المحدهوم فارقة التمييز للحال في أمرين في حال كونه مشابها للحال في كونه منصوبا الخ وهل تلك المحال أعنى كونه مشابها آنخ مأخوذة من المحدأ ملاشئ آخرو ينزل على الواقع وهوان بعضها مأخوذ من المحدو بعضها

Digitized by GOOGI

غيرمأخوذنع اناعتبران ثلث الحال مسلط علم االفهم والاخذا يضاكان مقصوده الاعتراض والاول أقدح (قوله الحق ماسبق له الخ) أي في القسم الثاني من أقسام المقادير الثلاثة لا ماسبق في كلام المصنف لا نه موافق ١٣٣ ملك هذا (قوله يعني بحسب

ماتجعل المثلمة فمه) فأن اعترب المثلمة في الخفسة والثقلكان مما يشبه الوزنوان اعتسرت في الثغن والرقسة والطول والقصرسة لاكان عما يشبه المساحة (قوله يقال هي نافية ومن زائدة) أي يقال فرد الاستدلال الذى ذكره الشارح ان مانافسة وأنتمسدا وسسيدخسه بزيادةمن فنشذلادلالة في هـنا التتعلى التمسردون الحالمة (قوله واللـال فاعلزاد) أىعلىسىل التىعسةأومعىني والا فالفاعلهدذا والمال بدل أوعطف سانأو نعت (قوله والساقص ماكان ناقصالاًيكمل) أى الناقص مدة كونه ناقصا لايكمل والالزم الجمع سالنقيضن وقد سنالحشي في هذه القولة أمورا السلانة الانقطاع وعدم تسلط العامل والمعنى المرادمن التركس (قوله لكن القصد الخ) أفاديد الثانه ليس المرآد المعسى الذي يقتضسه الاعراب اللازمة أذ كثسراما تنرك الحقيقة

مايخالفهذاتحريف (قولهأومن جعله بدل غلط) أى من جعل معيز بدل غلط من يوم فانه أراد أن يقول من معين فغلط فقال من يوم ثم أبدل منه معين هذا هوالمراد خلافالما هو ظاهر عبارته من رحوع ضمرحقله للموم فتأمل (قوله فأنقلت أخرجع آحراك) لوقال وانقلت ان أخرجع أخرى فهوجه المؤنث فكيف وصف به الجه المذكر قلت لانجه مالا يعقل يعامل معاملة المؤنث لكان أولى (قوله كوريب)،ضم الحاء المهملة وكسر الراء تصغير وب وهي مؤنثة في اف بعض النسخ تحريف (قوله والمرادان هندداشر يفة الخ)أى فالبيت مدح ويحتمل الهذم والمناسب ابدال هند مدعدلا به الموجود في المدت فيما بأيدينا من النسخ (قوله فعل فاعل) يعني صفة موصوف وان لم يكن له فيه اختيار فدخل نحوما أحسن زيدا (قوله ظأهر المزية) أى بسبب زيادة فيه خفي سبها فلا يتعب عمالازمادة فيه ولامماظهرسيه (قوله ثم استعملت في التعب) لا يجوز التعب عليه تعالى لاته اغما يكون عند خفاء السبب وهو تعالى لا تخفى عليه خافية فالتعم ف الوارد في الفرآن من جهته تعالى فعلى لسان خلقه نحوكمفُ تكفرون الخفأ أصبرهم على الذار (قُوله ثم استعمل فى التَجعِب) أىمن حال الخاطب المتوهم نحاسة المؤمن وليس المتعب منه مضمون الحسلة بعده اذعدم نحاسته غرخفي السسكاصر - بهشرا - البخارى وسيبدان أياهر برة ناداه الني صلى الله عليه وسلم وكان حنيا فلم عيد فقال له مامنعك أن تجيبني قال كنت نحسا فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينحس حياولا مُستا (قُولُهُ من صنائعه) عال أوصفة للمتجب منه (قوله وما يمعني شيّ) الظاهر انها استفهامية ومن سدحال من المبتدأ وهوأ نت على رأى سيبو يه وجلة المبتدأ وخبره ضفة لسيد المنادى على تقدير القول فلذلك نصب (قوله وهذا كاية عن كرمه)أى عبارة عن كرمه على سبيل الجاز وليس المراد كاية اصطلاحية اذالذراع محازعن الكرم لعلاقة الآلية (قوله هذالا محسن في محوماً أعظم الله الخ) أى لانه لا يقال في تفسره شي أعظمه اذه وعظم لا بجعل حاعل (قوله وأول الخ) محصله ان معنى ماأعظم الله شئ وصفه بالعظمة كاتقول عظمت عظيما والشئ امامن يعظمه من عماده أومايدل على عظمته من مصنوعاته أوذاته تعالى (قوله لان عله تعالى لا يقبل الزيادة الخ) فيه اله يكفي في وحود شرط قبول الزيادة هنا انمطلق العلم ومطلق القددرة ومطلق العظمة مثلا عما يقب ل الزيادة وان لم يقبلها خصوص علم تعالى وقدرته وعظمته (قوله لكونه خلاف المبتدأ) أىلان أحسن أنماهوفي المعنى وصف لزيدلا لضميرما فعني أحسن عندهم فائق في الحسن لاصير زيد احسنا كه هو على مذهب لبصريين اذالتصيرصفة اضميرمالالزيد (قواه لانه مضمن معنى التعب الح) ردّبان المؤدى لمعنى النعب أتجلة شمامة الاأفعل (قوله وأملم) نحوقوله عياماأميلح غزلانا شدن لناع وشدن من شدن الظنى بالشين المعمة والدال المهملة أى قوى وطلع قرناه واستغنى عن أمه ولناصفة ثانية لغزلانا (قواه رجه الله عوما) أى لان هذا الشبه لا يختص بنو عمعين من الاسماء بل يتحقق بينه وبين كل نوع منها والظاهران مراده مالا حماء مقاءل الصفات لاما يشملها والالم يكن هذا الشسه عامالتحلفه في الصفات اذلاجودلها ولهامصدر وقوله وانهلامصدرله أىونحوا لحسن لمسمصدرالاحسن من قولناماأحسنزيدافان أحسن يفندمعني الجعل والتصيير بخلاف انحسن فلايكون مصدراله فان قلتم اشتق قلت مقتضى جوده العلم يشتق من شئ ولوسلم فلعله يكفى فى الاشتقاق تقدير المصدر

وبرادغيرهالمانعوليس مقصوده عدم محة هذا الاعراب اذلا محيص عنه (قوله فالاحسن الخ) أى وان صعر ما في الشارح بانه من قبيل الخبر الموظئ (قوله بصيغة التصغير) في القاموس الكميت كزبير الذي خالط حرته قنوه ويؤنث ولونه الكمتة وقسدكت

ككرم كتاوكته وكانة والخرالتي فمهاسوادوجرة وابن معروف وابن ثعلبية وابن زيد اه والمراديه هناابن ريدكافي عبادة وقول القافمن بابالهمزة فنأكنغ فنوأاشتدت حرته وقنأته تقنيثا واللمن مزجه وفلانا القاموس قنوءفيه في فصل

فتله أوجمله على قتسله

كاقنأ والجلــد ألقي فى

الدباغ ومحيته سودها

كفنأها وتنئ كسمء

مات والاديم فسد (قوله

لتبادها) أى سكونها

أى أولانه يقامبها يقال

للمالكاناذا أقاميه

(قوله وان تو كمداها)

أىلتاخرهاعنها وقوله

أوبالغكس أى نظسرا

لحكونها أم الساب

فتكون متموعة لاتاعة

(قوله فافادأن الناصب

الخ)أى وأفاداً يضا ان

انجار يدخل على مثسله

وقد مقال مراد الشارح

لانحكم مان الناصي

دخل على الناصداذا

أمكن الاحترازعنيه

وأمااذالم يكسن فنعسكم

مِذَالِدُ وَكُذَلِكُ بِقَالَ فَيْ

دخول الحارعلى الحيار

وليسمقصودهانهذا

غير واقع تأمل (قوله

وجعلهآ فىالقسم بفتح

القاف) أى التفسيم

الذى فى المتن (قوله فهو

وقوله خصوصا لقائل ان يقول الخصوص ممنوع فان الوزن يوجد في غيراً فعل التفضيل كاجرواً صفر وأخضر فانهاأوصاف لاأفعل تفضيل الاأن يحاب مان الحصوص من مجوع الوزن والدلالة والشروط وقوله وهوالذى الخ هذا المحصر مشكل لان الأسناد اليه يدل على اسميته تأمل أفادههم وقوله الامما استكمل خسسة شروط الخترك الكالرم على بقية الشروط المذكورة في المتن وهي ان يكون تاما فلا ببنيان من الفعل الناقص وأماقولهم ماأصبم أبردها وماأمسي أدفاها فان التجب فسداخل على أبردوأدفى وأصبح وأمسى زائدتان وان يكون مثبتا فلاينسان من منفى لالتباسه بالمثبت وبقى من الشروط ان بكون متصرفافلا ينهان من نع وبنس وان لايستغنى عنسه بالمصوغ من غسره نحوقال من القائلة وانهم لا يقولون مأ أقيله استغناء عنه عاا كثر قائلته قال ف التسهيل وقد نغنى فىالتعب فعلءن فعل مستوف الشروط كإيغنىءن غيره أى نحوترك فاله أغنىءن ودعوعد في شرحسه من ذلك سكر فالمسموع ماأكثر سكر والاما أسكرة وبقى من الشروط أمو رأ توالا أن العجيج عدم اشتراطها كمافى الاشموني والله أعلم (قوله منصوب بودع) وكانه يا مرنفسه بتوديعها كذاقيل وفمهانهلا يظهرالارتساط من الشطر الاول والثاني فلعل تحسرة منادى جذف منه حرف النداه ومفعول ودع محسذوف والمرادمن التوديسع ما يعقبه وهوا انرك والمعسني اترك ماعسيرة شهواتك وحظوظ نفسك وتفرغ الى عبادة ربك فكفي الشيب الخ وان بفتح الهمزة على تقدير لام العلة لودع والمعنى ودع مامرلانك تجهزت أى أشرفت على التحهز والارتحال بالموت وغاديا حالمن تاء نحيهزت أى حالة كونكذا هما ومرتح لاوقت الغدة ووحينتذ فلا ينبغي النواني فى الامو رلقله الامدوقرب الارتحال وهذاالمعنى وانكان أنسب بالشطر الثانى الاانه لا يخلوعن التكاف كذاقسل وقد يقال انارتماط الاول بالشانى موجود على حعل عسرة مفعول ودع وذلك امابان يقال ان ودعمعناه اترك أى اترك عسرة ولاتلتفت الهامل التفت الى العمادة أويقال انه بعسد ماأمره بالتوديع رجع عن ذلك وأفاده الهلا بناسب كاهوعادة الشعراه (قوله آخر )أى فصل آخر (قوله والتي قبلها سلكن كاخت)أى وكوقت أيضا (قوله لالتس) أى لأنه لووقف على ضربت بالها ولكتب بالهاء فيحصل أبس بين الفعل المتصل بتاء التأنيث وبمن الفسعل المتصل بضمسر الغاثب المنصوب وكمذا يقال فى لأث فأنها تلتدس بلاه اسم فاعسل من اللهو وكذا يقال ف وقت أيضا فانه لو وقف عليه بالهاء الكتببها والتيس بفعل الامرمن الوقاية المتصل بضمر المفعول أوها والسكت المسبوق بواواما العطف واماللاستثناف وكذا يقال فأختفانه يلتنس في الكامة لو وقف على مالها وكتب بها ماخ المضاف للضمرعلي اللغة التي تحذف ووف العلة في الاسماء الخسة كافي قوله الله التدى عدى في الكرم « ومن يشابه أبه ف اظلم

وعلى اللغة الفصى يقال يحمل ما لالدس فيه على مأفيه ليس (قوله و يعده صارت نفوس الخ) الظاهر انهذه الجلة هي صلة ما الواقعة بعد بعد الأولى (قِوله وَكادتُ الحرة الخ) أي للدهشة النَّاسُتَة عن كالواوفي اضر بنياقوم فانك لووقف على الفعل لقلت اضربوا بردالواو (قوله من هام على وجهه)

ماض) لكن لايصع الرفع الااذاأول ما كحال فطيع الكرب فلم محصل عير بن الحرة والامة (قوله ما كان حذف لاحل فون التوكيد الخ) أي لانشرط الرفع أنيكون الفعل حالا ولوتأويلا أى سقط (قولُه رجمه الله وقد تلخص في كتابه اذا ثلاثة مذاهب الخ)ذ كرهنا أعنى في شرح قوله كما (قسوله يقال الدخول مُستقبلُ بالنسبة لما قبلها آخ) أى فهومن قبيل ما وحدفيه الاعتبار الثانى فلا يصع قول الشارح ولا يكتبن ولولم يكن والمانية المانية والمانية والمانية المانية والمانية والمانية المانية والمانية وال موقعه بان لم يكن مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم ولاحالا بالنسبة له أيضا جازفيه الرفع نظر الحاله حال تأويلا محكاية الماضية والنصب نظر اللاستقبال بالنسبة الماقبلها نحوحتى يقول الرسول وآن لم نصلح المضارع بعدها لوةوع الماضي

موقعمه فانكان حالا بالنسبة لزمن التكلم حقىقة وحب الرفع وان كان مستقدلا مالنسمة لماقبلهانحوسرت حتى أدخلها اذاقلتذلك في حالةالدخسول أوكان مستقىلا مالنسسة لزمن التكلموجب النصب فيوحثى يرجع الينسا موسى اذاعلت هذاتعلم انشرط حواز النصب فسمااذاكان مايعدهما مستقبلابالنسيةليا قىلھاادالم يكن الفيعل واقعازمن التكلم حقيقة والاوجب الرفع فقول الشارح ولولم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا بأحدالاعتبارين الخ مراده بالاعتبارين كون الاستقبال مالنظر كما قىلها وأزمن التكام وكوبه بالنسة لماقىلها فقط لكن شرط أنلا كون واقعافى زمين التكلمأخذامن المثال فى المنطوق والمفهوم لان كشراما ستغنى مالمثال عن التصريح عما يؤخذ منه واعتسدر مذلكف بعض كتبه ولاشك ان سرتحتي أدخلها لم

يكتبن مذهبين وذكرقبل فح شرح قوله ويوقف على اذن المخمذهبا وكأن المناسب التعبير بفاء التغريع (قوله مطلقا)أى سواء كانت مبدلة عن ياءأولا (قوله وهؤلاء) لعله على لغة القصرحتي يكون في آخره ألف لاهمزة (قوله والجهولة فانهمما يكتبان أيضا بالالف)عبارة غيره فانجهل حال الالف المنقلبة عن واوأو ياء بان لم يكن معهاشي من العسلامات وان أميلت كتعت بالماء كتي أي مسمى بها والافبالالف اه فرر (قوله على الاصل) أى من تبعية الخط الوقف (قوله لأبه لاأصل المجهولة)أى لم يعلم للمجهولة أصل حتى ترداليه وهذاراجع اعدم العكس في المجهولة وقوله ولانهم كرهوا الخهذارا حع لعدم العكس ف المنقلبة عن الواو ومعنى عدم العكس انهم لم يكتبوها واوافى المنقلبة عن واومراعاة الاصل كاكتبوها ياءفي المنقلبة عن باءمراعاة الاصل لانهم بكرهون ان يكون في آخرالكامة واوقيلها فتحة في النطق والكابة تفسدما يفيده النطق فأعطبت حكمه فلذلك كسوها بالالف تخلصامن تلك المكراهة وفيه انهسم يكرهون أيضاان يكون في آخوالاسم ماءقبلها فتحة فهلا كتبوا ماأصله الباءبالالف لابالبآء تخلصامن تلك الكراهة الاأن يقال ان هذه الكراهة أخفمن تلك ويحتمل ان قوله ولانهم الخراجع أيضالعدم العكس في المجهولة ويكون المعنى انهمم بكتسوا المجهولة بالماء بل بالالف لماذكر ولان قلب الالف عن الواو أولى من قلماعن الماءلانه-م بكرهون الواوالتي قبلها فتحة في آخوالاسم فتعلصوامن هذه الكراهة بقلبها ألف اوفيه الأشكال السابق والجواب فحرر (قوله كاعطى) فيسم المانى لاواوى (قوله وملهمي) أي من اللهو (قوله وماأشمهها) أيمن الاسنادالى المتاءبالنسية للفعل وفيه ان هذا لا يظهر فيماأصله الواوكذاقيل ولعل المراديما أشهها الجمع فتأمل (قوله والافيريي كذلك) أي علماوري في الاصل وصف من الرى ضد الظمأ ومذكره ريان كعطشي وعطشان (قوله رجه الله وقال الحريري الخ)كا من الجرض من الجمع بينه وبين كلام الشاطى الاشارة الى ان تاء أنخطاب كما والمذكر فليست تاءالمتكلم قيدافيه كمايوهمه كلام الشاطي ولاتاه انخطاب قيدافيه كأبوهمه كلام اتحريري والافكالام الشاطى أتمفائدة لشموله للاسموالفعل وقوله هجاؤه اي يعضحوف همائه وهو آخره وغم بعدى خدفى أى لم تدرأه وواوأوما ، وقوله ولا تقف أى لا تتوقف في معدة هذا الضابط فأنه مقطوع به (قوله فصل) هومن المسادر الثلاثية القياسية كاهومعلوم من القواعد النعوية قال في الخلاصة فعل قياس مصدر المعدى ، من ذي الله تعكر دردًا

يقال فصلت الشئ فصلافا نفصل كقطعته قطعا فانقطع وججزته حجزا فانجحزو زنا ومعدى ويطلق الفصل على المحاجر سن الشدئين اما محازا بحسب اللغة لعلاقة التعلق ثم صارحق يقة لغوية واماحقيقة بحسب الاصل كاهوالمتبادرمن كلامهم اذلامانع ان يكون للشئ اطلاقان حقيقيان فأكثر فيطلق ثارة بالمعنى المصدري وتارة بالمعنى الاسمى وقولنا أعسلاقة التعلق أي الاشتقاقي قال في البيانسة الناسعة عشرالتعلق أى المتعلقة أى كون الشئ متعلقا بشئ آخرتعلقا مخصوصا أعني التعلق الحاصل بين المصدر ومااشستق منهمن الصفات أوربن بعض الصفات ويعضها ونحوه للعلامة الامير فىشرحه على بسملة صاحب البيانية وبهذا يندفع ماقاله العلامة المذكور في بعض كتبه من أن التعلق لا يكفى اعتباره علاقة لوجوده في جدم العلاقات بل لا بدمن اعتبار جهته المخصوصة

يوجدفيه الاعتبار الاول وهوكون الاستقبال بالنسبة لماقبلها ولزمن التكلم ولاالاعتبار الثاني وهوكون الاستقبال بالنسبة لمما قبلها فقطمع كون الغعل غيرواقع في الحال اذا لفعل في المثال المذكور واقع في الحال فألاعتبارا لثاني من في من جهة ان شرطه لم

بان يلاحظ فيماذ كرا بجزئية أوالكلية أوهما اه هذا كله عند أهل اللغة العربة وأمافى العرف فهوعيارة عن ألفاظ مخصوصة دالة على معار مخصوصة كبقية التراجم والمناسبة بين هذا المعنى والمعنى اللغوى موجودة لكون تلك الالفاظ فاصالة وحاجة بنما يعدهاو اقبلها أومفصولة ومحجه وزةعنهما لكنهذاظاهر فيمسيق من الفصول وأماه فذا الفصل فلان الظن بالمصنف إنه أتبعه بصلاة وتسلم خطأ واستقط ذلك منه عندشرحه بذلك الشارح للاكتفاء بمافيه اختصار أوبحتمل ان يقال المه يكفى في تسميته فصلا كونه مفصولا عماقبله وان لم يكن بعده شي وأسماء التراجم والكتب والعماوم أعلام شخصة اذتعمده هابتعددا لحلمن التدقيقات الفلسفية اذزيد فى السُوقُ هوعننه في المسعد وكذلك الألفاظ لكن فسه اله قياس مع الفارق اذلا يكون زيد في مكانىن فازمن واحد ديخلاف الالفاظ فانها تكون في محلات في زمن واحد الأأن يدعى ان هذا الفارق غيرمؤثرفتأمل (قواه في الكلام على مواضع همزة الوصل) فيه قصور والاولى ان يقول فى الكارّم على مواضع همزة الوصل وعلى ضبطها نفسها وتعريفها ثم في حَمّة الكتاب بهمزة الوصل. لطائف منها الاشارة الى انهذا الكتاب موصل لغيره من الكتب لان همزة الوصل يتوصل بها الى النطق بالساكن ومنهاالاشارة الى ان الطالب لاينبغي له الكسل في التحصيل بل كلا فرغمن كتاب شرع ف تحصيل آخرا وعلم شرع ف تحصيل غيره ومنها الاشارة الى قوة رجائه بالله عمالى حيث جعل الوصل آخرعمله فيكأون فيه تلميم تحسديث انمسا لاعسال بخواتيمها ومنها الاشارة الى أن آخر عمل يتعلق بالانسان شديدوهو خروجر وحه لولم يسهلها الله تعالى علسه وذلك لان الهسمزة من الحروف الشديدة فاذاتأ مل الانسان لآخر حاله حسن أوله (قوله لأن المسكلم يتوصل بهاألى النطق بالماكن) فيدان مقتضاه تسميتها همزة التوصل وخصت الهمزة بألتوصل النطق بالساكن من بين الحروف لاختصاصها باجتماع أمرين فيها ينا سمان الابتداء قوتها وكونها من أبتــداءالمخارجو أقصاهااذهيمن أقصى الحلق بميا يلى الصــدر (قوله وقبل لسقوطها الح) فيه رمقتضاه تسميتها همزة ستوط (قوادعند وصل الكامة بما يعدها) أى وصل الكلمة التي قبل لهمزة بالكامة التي بعد الهمزة لووجدت تلك الهمزة وبهذا اندفع ما توهمه بعض من أن الماسب أن يقول عند وصل الكلمة بمناقبلها (قوله اتساع) قال المحقق أى تحوز لعلاقة الضدية فيمنا يظهر اه وذلك لانحقها أن تسمى همزة فصل لاوصدلانه عند النطق بهما تكون فاصلة بين الكلمةالتي قبلها والتي بعدها فالوصل مستعمل في الفصل مجاز العلاقة الضدية فالتعوز انماة و ف خوالعلم لاف العلم بقامه وهذا كله بالنظر للاصل والافلفظ وصل كالزاى من زيدلامعني له ويحتمل أن المرادبالا تساع انه مجردا صطلاح خالءن المناسبة قال الاشموني وكان الخليل يسمها سلم اللسان اله وفي هذه التسمية توسع أيضا أذالمعه ودالمألوف أضافة السلم للتوصل الله ألاترى همزةاسم) مبتدأومضاف اليه على معنى الارم لان الثانى ليس ظرفاللاول حتى تتكون الاضافة على معنى في والالتفات الى ظرفيدة الجزوف الكل الاعتبارية تكلف على الهليس كلا كان الثاني ظرفا كانت الاضافة على معنى في بل حتى يقصد النص على الظرفية فقولك مشارع مصراذ اقصدت

تاموان قوله وكانهم رأوا انالقصدالخ لاحاجمة البهوان قوآه بانه يصم فى الاتمة الحسال المحسكي لايظهرلانالمعتبر وقت التكلم بالتركيب الذي فيهحتي وهمم لم ينطقوا مه بل أول مانطـق مه حرر الحن نزول الأثمة على الني علمه الصلاة والسلاموانةوله وفي المثال الحركم بانه مستقبل مالنظر لماقملها الخ لا مفيد إذ الاستقبال مالنسبة لماقىلهامع كون الفعل عالا لا يفتد صحة النصب الم يتعين الرفع نظرالا المالدة الحقيقة فتأمل(قوله و يفتقرون الىحذف الخ) لاافتتار للفسرق يسن المصدر الصريح وآأؤول فالمؤول يصم الآخباربه بسلا تقديراعتمارا بالصورة الظاهرة فيه (قوله لان القصدالخ) وأيضالا مصدرله حــ قي تجـيه فيهالمسالغة(قواد على الوجهن السابقين آنفا) أى فىالقولة قىلھاودلك بان يقال هنا ينزل اسم الفاءل الواقع خبرا عن كان مسنزلة اللازم أو

يقدراه مفعول (قوله مبنى على ان ضمر تستقيما لله كعوب) فيكون المعنى حينتذا نه بكسرال كعوب مجرد أى القوم المفسدين حتى يستقيم هؤلاءاً لقوم بعيم موهد الا يصح لانه اذا كسرواهاك القوم لم يحصل لهم استقامة وقوله ويصح الخ ردعلى الشارح باحتمال أن يكون السكسر وارداعلى غير من وردت عليه الاستقامة (قوله يكن ان مرادهم الخ) أو يقال انه يكره اتيانه في المستقبل فالمستقبل فانت تحدثنا الآن أو يكون هو والمقول له يمكانين متقاربين عكن منهما المكالمة ويتعذر منهما الالتقاء والاجتماع كما فاده الشنواني (قوله أقول يأتى له في واوالمعية الخ) يجاب عنه بانه جرى هنا على أحد القولين وفيما يأتى على التأمل) هذا على النسخة التي وفيما يأتى على القول الا خرلان في المسألة قولين (قوله اذلامعني له كما يظهر ١٣٧ ما التأمل) هذا على النسخة التي

وقعتله ونصهاا لثالث التقديرجلعلى المجاورة وعلى التقدير الاول جل على غرالج اورة والحل علىالمجاورةأولى ووحه كون هذه النسخة لامعسى لها انالتقدس الثاني ليس فمحل على المجاورةكما آنالتقدىر الاوللاسفمهجلعلى عدم المجاورة اذالواقع العكس ولوفرض وقلينا ماقاله الشارح حتى يوافق الواقع لزم التكرار معالامرالاولوفي بعض النسخ المحساور للاناءفي المواضع الثلاثة ومحصل المعمني على هدا ان العطف على الرؤس فسه حـل على الجـاور أي الملاصق يخلاف العطف على الوجوه فان فسمحلا علىغرالمجاورأى البعمد والجلعلى القريب أولى من الجهل على التعسد لابقبال انهسذا الامر الثالث مكرر مع الثاني لانانقول المحظ مختلف

مجردالنسبة كانتاضافته على معنى اللام كافى الامالى الحاجبية ولوسلم انه قصدهنا النصعلى الظرفية لاالنسبة اللامية قلنامن شروطهاأن يكون المضاف مصدراأ ومايت فانهوليس المضاف هنا كذلك فالاضافة في قولك غلام الدارليست من الاضافة التي على معنى في لرمن الاضافة اللامية كما أفاده المحشى فيماسيق نقلاعن العلامة يسولانه وانكان كلا اللاول لا يصع الاخباريه عن الاول حتى تكون على معنى من نع نقل في الهمع عن ابن كيسان والسير افى أنهما لم يشترطا صحة الاخبار بل اكتفيابكون المضاف بعضا مخالفين المحمهورف اشتراط الشرطين قال سم والمراد بالبعض مايع المجزئىوالمجزءلاالجزئىفقط لئلايلزم استندراك الشرط الثانى ﴿قَوْلُهُ رَحِـهُ اللَّهِ بِكُسروضم﴾ فيمُّ انهمامصدران من المنى للفاءل يوصف بهما المشكلم لاالهمزة وأجيب بانالانسلم ان المرادبهماهنا المصدر بل المرادبهما أنحركان المخصوصتان وذلك اصطلاح نحوى ستناانهمامصدران لكن لانسلم انهمامن الميسني للفاعل نجوازأن يكونامن المبني للفعول سكنا انهمامن المبسني للفاعل لكن لانسلم انهمالانوصف بهما الهمزة تجوازأن بوصف بهما الهمزة من حيث وقوعهما عليماثم ان الباء لللابسة وهى تع المعية والمجاورة عموما بدليا والعام كذلك لا يلزم صدقه بأخص معين فالعيارة محتملة للاقوال الثلاثة المشهورة فيالحركات هل هي سابقة على الحرف أومتأ خوة أومقارنة وكلمن المحركة والمحرف قائم بالشغص عندأهل السنة أو بالهواء عندا كحكاء خلافالمن قال ان الحركة قائمة بالمحرف اذبازمه قيآم العرض بالعرضثم ان انجار والمجرور متعلق بمعسذوف معرفة صسفة لهمزة التي هي معرفسة بالاضافةاذالمقصودمن المضاف البسه لفظه فهوعلم على نفسه وأماجعسله حالامن المبتدافلا يوافق ماعليه الجهورولا يردعلى النعتمة قول المعربين ان انجاروالمجرور بعدالمعرفة حاللانه اعترضه في المغنى بأنه قصور والمدارعلي المتعلق فأن قدرنكرة كأن حالاوان قدرمعرفة كأن نعتا (قوله رجه الله واستأصله سنه) بفتح أوله وثانيه لقولهم ستمة في تصغيره حذفت الهاء لشبهها بحر وف العلة فى الخفاء وسكن أوله وأتى بهمزة الوصل توصلا وتعو يضاوظه ورناء التأندث في التصغير يدلء لى ان الاست مؤنث وهوما يفيده صنيح القاموس والاست الدبر (قوله رجه الله وابن أصله بنو) كقلم فعلبه نظيرماسبق (قوله رحمالله وابنم) هوابنزيدت فيه الميم للبالغة لان تكثيرا محر وفيدل على زيادة المعنى كمازيدت في زرقم لذلك وزرقم بضم الزاى وسكون الراءوضم القباف الشديدالزرقة وليستاليم عوضامن المحذوف والالكان المحذوف في حكم الثابت لتعويض الميرعنه ولم يحتج لهمزة الوصل للتُّعُو يض بالميم وعدم تسكين الفاء حينتُذونونه تا بعه أيمه في الاعراب كمَّ في امرئُ (قوله رجه اللهوابنة) أصله بنوة كشجرة لانهامؤنثة ابن فالتاء للتأنيث بخلاف تاء رنت وأخت فانها يدل من اللام لاللتانيث لسكون ماقبلها ويؤيدذلك قول سيبويه لوسمنت بهما رجلا لصرفتهما (توله رجه الله وامره وامرأة) أصلهمامره ومرأة وهمالغة أخرى سكن أولهما ثمزيدت فيهماهمزة الوصل وان

و ۱۸ - تقریر که فالمحوط فی الامرالثانی الفصل بالاجنبی وعدمه والمحوظ هذا القرب وعدمه وان کان بینهمالزوم (قوله لااسم) عطف علی قوله لفظ (قوله والظاهر انها عندهم لغیر العاقل کمهما) ظاهره ان معناها أی شئ لاخصوص الزمان ولیس کذلك بل نصالمصنف فی شرح القطر انها عندهم ظرف زمان وان معنی اذما تقم أقم متی تقم أقم و انهما حتجوا علی أسمیتها با نها تعد و خول ما کانت اسمالازمان والاصل عدم التغییر وانه أجیب عن هذا الاحتجاج بان التغییر قد تحقق بدلیل انها کانت الماضی

فصارت الستقبل فدل على انها نزع منهاذلك المتة وان هذا الجواب فيه نظر كاهومبين في مواده فلوقال وهي عندهم الزماط الإجاد ووفى بالمراد وأستغفر الله العظيم (قوله لا نه معلق على الشرط) أى والشرط لا يكون الامستقبلا فكيف يكون الجواب ماضيامه في (قوله هنا) أى في قوله ثعالى ان كان قيصه الخراد وقوله فيما اذاحذف الشرط مع جلته) أى حذف فعل الشرط مع رقمة الجهاة (قوله على انه بردعلى ١٣٨ اضمار الاداه الح) رد القول الذي صحيحه الشارح وقد يقال فرق بن المجازم والمجمار الاداه الحراد الاداه الحراد الاداه الحراد الله المحاد الداء الحراد الاداه الحراد الداء المحاد الداء المحاد الله وقد يقال فرق بن المجاذم والمجمد الشارح وقد يقال فرق بن المجاذم والمجمد الشارح وقد يقال فرق بن المجاذم والمجمد الشارك والمحاد المحاد المحاد

كاناعلى ثلاثة أحرف لان لامهما همزة فيلحقها التحفيف فيقال مره ومرة فحريا مجرى ابن وابنسة أفاده الفاكهي وظاهره ان التحفيف بكون حال التحرد من الوالمصرح قيده بالاقتران بها و تبعه المحقق (قوله رجه الله واثنين واثنتين) أصلهما ثنيان وثنيتان كيملان وشعرتان فذفت اللام وأسكنت الفاء وجي بهمزة الوصل وظاهر كلام الفاكهي كالاشموني ان المحدف اعتباطي وهو كذلك لان على اعلان الماء لتعركها وانفتاح ما قبلها ان كانت لاما كاهنا ان حك التالي أوسكن غير ألف قال في الخلاصة من واوأ وما و بتحريك أصل الفاليدل معدفتم متعسل

من واو آويا و بقر بك اصل بالفالبدل بعد فتح متعل ان حوك التالى وان سكن كف باعلال غير اللام وهي لا يكف اعلالها بساكن غيراً لف باويا والتشديد فيها قداً لف

(قوله رجه الله والغلام) أى ونحوه مما يدئ بلام التعريف (قوله رجه الله وأين) هومفردكما قاله البصريون لاجع كاقال المكوفيون اذلو كانجعالم تكسرهمزته ولم يتصرف فيسه بحسذف بعضه وهومشتق من آليمن بمعنى البركة فايمن اللهلافعلن معناه بركة الله قسمى لافعلن فلماحمذفت نوبه قيل أيم الله فقصدوا كون الهمزة عوضا فى أوله ولم يحــذفوها لمــأعادوا النون لانها بصــدد اتحذف (قوله رجه الله في القسم) سان الستعمل فيه فهووائدة حديدة فالمعنى ولايستعمل الافي القسم وليس للاحترازعن استعاله في غيرالقسم كاقدية وهم ولوحمذ فعد فعالهذا الايهام لكان أولى لاندرءالمفسدة مقدم على جلب المصلحة كذافاله بعض انحواشي لكن رأيت في حاشسية سم مانصه قوله في القسم عرج غيره فهو فيه جمع يمين همزته للقطع (قوله رجه الله بفتحهما) أي الغلام وأعناى همزتهمالكنه متعين في الاول لاالثاني يدليل قوله أو يكسرانخ (قوله رجه الله أي تثبت تثبت الخصمور بمادل على الثانى كلآم الشار - لكن يلزم على آلاول حددف المنعوت بالجلة مع تخلف شرطة وهوان يكون بعض اسمسابق مجرور عن أوفى وعلى الشانى حدف الموصول وابقاء الصلة وأحيب اله تفسير أأريدمن وصل فلايحتاج لتقدير أويختار الاول ويقال محل المنع عند فقدالشرط فى غبرالضرورة كهافى الائهونى والمختصرات كثيراما يعطونها حكم الضرورات (قوله رجه الله ابتداء) منصوب على الظرفية بعد حذف المضاف وقيام المضاف اليه معامه والاصل وقت التداء وكذا يقال في قوله وصلا (قوله رجه الله وكذا همزة الماضي) أي كهمزة اسم وما يصده فى انها همزة وصل همزة الماضي وقدم تقدم التنسيه على مثل هذه الأضافة (قوله رجه الله المتحاوز أربعةأ حرف) أىبدونها كاستخرجأو بهاكانطلق ثمانه ليس المرادكل ماض متعاوزا لخفانسن الخاسي مالأتدخل همزة الوصل فيهولاف الامرولاف المصدرمنه نحوتد حرجو تعلم ثم المرادكاهو ظاهرالفعل الماضي وفعل الامرالباقيان على فعليتهما وكذلك ألى الباقية على عرفيتها فلوسميت

الحارأش وجودى فكان تأثيره معحلفه شاذا بخلاف آلجازم فانأثره العدم فهوموافق للرصل فلميبعد تأثير المحذوف فله فلا بكون شاذاأ فاده بعض الحواشي (قوله ظاهره الهمفرععلى ماقبله وليسكذلك الح) قدىوحمە تفرىعمەعلى ماقدله وسان ذلك أنه اختلف هل قولك أقوم في قولك ان قت أقوم هو الجواب ولاحـذف أودليل الجواب والجواب عجنوف حرى المصنف على الثاني ويترتب على هــذاالاختلافمسألة وهى اله هسل يصم في النثرقولكان يقمأقوم أولاففيشر حالكافية انهلايختص بالضرورة وهوظاهرالالفيةومفاد التصريحوالتوضيجوفى بعض سخ التسهيل اله مخنص آالضروره وهو ظاهركلامسيبويهفانه قال وقدحاه فىالشعر فعلى الأول يصمرلان

الجواب لم يحذف حتى يقال ان فعل الشرط لدس ماضيا فلا يصم الحذف فيمتنع التركيب وعلى الثانى يمتنع شخصا لا مه لا يحد لا مه لا يحذف الجواب الا اذا كان فعل الشرط ماضيا وهوفي هذا التركيب لدس ماضيا فقوله ومن ثم أى من أجل كون أقوم ف قولك ان هت أقوم دليسلا للحواب المحذوف ولدس هوالجواب امتنع في النثر ان يقم أقوم لعدم وجود شرط المحذف فتأمل (قوله وقبل بحب) وعليه جري في الشادر (قوله في جدع جزئياته) يتبادر منه ان المرادجيع جزئيات المشبه بالمفعول به ومحصل معنى

المتنعلى هذاانكل الاسماء تنصبها كل الافعال ماعداهذه الخسة فانهالا تنصها كل الافعال وذلك صادق يعدم نصب شئ من الافعال وبنصب بعض الافعال فالمشبه بالمفعول بهلا ينصبه شئءن الافعال مطلقا أي في جسع أفر ادالمشبه بالمفعول بهوا تخبر ومابعده بنصب ببعض الافعال كمأشار لذلك المصنف وفيها نه لامةى لتخصيص المسبه بالمفعول بهبالاط لاق اذكذاك جيسع جُزئْيات الخيرومانعده لاينصبها كل الافعال اذليس هناك جزئى من جزئيات الخيرومانعده ١٦٥ تنصه كل الافعال فكات

المناسب تأخبرالاطلاق عن الكل فألناسب ان الضممر فيقولالمشي فجيع خزناته راجع لكل الافعال والمعنى انالشيه بالمفعول مه لابنصمه كل الافعال بجميع جزئيات كل الافعال أي لانتصمه شئ منهاأصلا لافرق س قاصرهاومته سها تامهاوناقصها مهمم النسةمنها وغرمهمها متصرفها وغيرمتصرفها فلانتقددهض الافعال دون بعض بخلاف الخبر وما بعده فانه يتقيم سعض الافعال فتأمل أقوله لان كارمه في ألفعل)فيه انالنكلام بالنسبة للفهوم فيماهو أعم بدايل الهذكر ان التميسيز ينصب بالاسم المهم والمفعول المطلق منصب بالمدروالوصف وكل ذلك ليس بفسعل فاوقال مدل الناقص النياسخ كما في بعض

شخصا شئ من ذلك أوقصدت به لفظه وجب قطع الهمزة على قياس همزات الاسماء الصرفة غير العشرة المستثناة وبقولنا الصرفة أي التي ليست حاربة مجري الفعل لايرد نحوالا نطلاق والاقتدار والاستخراج وانمأأ بقت همزةالوصل على حالها فيمااذا سميت أوقصدت اللفظ بخوالا نطلاق أو امم من العشرة مع تغير المعنى لان المحلمة لم تنقل من قسل الى قسل فاستعصما كان يخلاف مشل انحلى واستمعواضربوأل فانفعه نقل الكلمةمن الفعلية أواتحرفية الحالاسمية أفاده المحقق نقلا عن الدماميني (قوله رجه الله وأقره) أى الذى سكن ثاني مضارعه لفظافان تحرك ثانى مضارعه لفظا لم يحتج لهمزة الوصل نحوتد حرج و تعلم (قوله رحمالله وأمرالثلاثي) أى الذى سكن ثانى مضارعه لفظآفان تحرك ثانى مضارعه لقظالم يخنج ألهمزة الوصل نفايرما تقدم كفولك فى الامرمن يقوم قمومن يرد ردويستثنىمن أمرالثلاثى الذى سكن ثانى مضارعه لفظاخذوكل ومرفانها يسكن ثانى مضارعها لفظاوالا كثرفىالامرمنهاحذفالفاه والاستغناءعن همزةالوصل وعلممن كلأم المصنف انهمزة الوصل لاتكون فمضارع مطلقا ولافى وفغ مرأل ولافي ماض لملاثى أورباعي ولافي الامرمن الرباعي كاكرم ولافي اسم الاف مصدرا كخاسي والسداسي والاسماء العشرة المذكورة (قوله رجه الله بضمهن ) أى اتباعًا لضمة العن للخلص من ثقل الانتقال من كسر الى ضم بناء على عدم الاعتداد بالحاخزالساكن وهي مقدرة في الثالث والكسرفيه عارض لا يعتذبه وسيبينه الشارح (قوله رجه الله بكسر) أى مراعاة لعين الفعل فى الاول وكذا فى الثانى اذ ضمسة شينه عارضة وأصله امشيوا استنقلت الضمية على الياء فنقلت الى الشين ثم حسذ فت الياءلالتقاء الساكنين وأما الثالث فانما تركوافيه المراعاة وأوجبوا الكسرائسلا يلتبس بالمضارع المبدوء بالهمزة عالة الوقف كإسيبينه الشارح (قوله رجه الله كالبواق) الكاف داخلة على المسمعلى قاعدة الفقهاء يعنى ان الماضى المتحاوز وأمره ومصدره واست واثنتين ومايينهما تشيه اضرب ومايعده في كسرالهمزة (قوله رجه الله هذا الفصل) اشارة للالفاظ الذهنية المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة على الراجح كما يأتى وكذا الفصل (قوله رجه الله فى ذكر) صحمًل هاءالذكر على مصدريته والمعنى الالفاظ آلمخصوصة فىذكرأىذاكرةعلى حسدأنا فيذكرك أىذاكرك الاان الاسسناد في الاول محسازا ذالالفاط الذهنسة لمستذاكرة مل الذاكره والمتكلم ولامذكورة ملهي مدلول الالفاظ الخارحية المذكورة والشاني حقيقة فيكون من طرفية الموصوف في صفته التسامحية في الأولو يحتمل ان المصدر بمعنى اسم المفعول والاضافة لاميسة والمعسنى الالفاط المخصوصة فىمذ كورلهمزة الوصسل ثمان كان المراد بالمذكورالالفاظ الخآرجية كانت الظرفية من ظرفية للدلول ف الدال اذالالف اظ الذهنية التيهي مدلول الفصل مدلولة للالفاظ الخارجية وانكان المرادبه الالفاظ الذهنيسة وتسميتها مذكورة من باب تسميدة المدنول باسم الدال كانت من ظرفية الخاص في العام وان كان المرادية المعانى والاحكام النسخ لكان أولي ويكون

حمنثنمعنى قوله الاامخراى الاخرعامله فالهلا ينصبه كل الافعال ال تارة ينصب بالافعال وهوا لفعل الناقص وتارة بغيره كصدره ووصفه والحروف الناسخة التي تعسمل عمل ليس كلات وما وان النافيات فتدبر (قوله ليس هذا كليا) أي بل باعتبار الغالب فَهُذه العَلَامةُ لَيْست مطردة (قوله ثم مراده بالوصف) الأولى التعبير بالعرض بدل الوصف كاوجد في بعض المنسخ ومقصودة الفرق بين قوله أوصفة حدية وفي بعض سنخ الشارح اسفاط الكلام على العرض ولعله أرادف الشارح بالصفة المحسة ماثدرك بالمحسولو باعتباراً ثارها فدخل فيها العرض المذكورهنا (قوله كرض وفرح) تبعى التعبير بغرح بعض نسخ المصنف وفيه ان فرح بعدى بالمحرف كاسباقي له في الشيار حفالا ولى ما في بعض النسخ من التعبير بعرج (قوله يرد على خيرة على المحرف أي وعلم وعلم وعلم فهوعلى أي وعلم وعلم والموتنع بعدى بنفسه (قوله وكانه أراد ما وصفه ما ليس الا فعمل) أي فان كان له وصف آخر على غير فعيل لم يتعبي اللزوم بل تارة يتعدى بعد بنفسه كملم فهو على وعالم وتارة بالمحرف كبخل فهو بخيل وبا خل وتارة لا يتعدى

وتسميتهامذ كورةمن باب تسمية مدلول المدلول باسم الدال كانت من طرفية الدال ف المدلول ويعتمل ان الأضافة بيانية والمعنى فى مذكو رهوهمزة الوصل فتكون الفارفية من ظرفية المتعلق بالكسر فالمتعلى بالفتح وعلى كل فالظرفة محازية ففي استعارة مصرحة تبعية بان شبه مطلق تعلق صفة عوصوف على ألاول ومطلق تعلق مدلول مدال على الثاني ومطلق تعلق خاص معام على الثالث ومطلق تعلق دال بمدلول على الرابع ومطلق تعلق ألفاظ بمعمني على الخامس بمطلق تعلق ظرف بمظروف حسين بجامع شدة التعلق فسرى التشديه العزئيات فاستعبر بناءعلى التشديه الحاصل بالسرامة في من تُعَلَق ظرَّفٌ بمَظروف خاصين حســـيُّن لتعلَّق صفة بموصُّوف خاصين أومدلول بدال خاصين أو خاص بعام خاصين أودال بمدلول خاصتن أوألفاظ بمعنى خاصين والقرينة اكتنافها بالفصل والذكر ويحتمل الهشسبه الفصدل عظروف أوالذكر بظرف بجامع شدة التعلق في النفس وطوى المشسميه الظرفأوالمظروف ورمزالمه بلازمه وهوفيءلي طريق المكنية ويحتمل أنه مجازمرسل بمرتبة علاقته التقسد لان ف معناها الاصلى تعلق ظرف عظر وف خاصين حسين فالغي القيد الاخبر واستعلت في تعلق بين معنسين خاصين من حسث كونه فردامن أفراد المطلق ومندر حاتحته ويحتمل غيرذلك كالجماز المرسل بمرثبتين وبناءالمجازعلى المجاز (قوله رجه الله والكلام فهافى فصلين) أى الكلام المتعلق بهاف فصلين فألظرفية الاولى من ظرفية المتعلق بالكسرف المتعلق بالفتم والثانية من ظرفيسة الكل ف برئيه وكالأولى الظرفية في قوله الاول في ضبط الخوالجاز على قياس ماست ق قيل في كالرمه ادراج فصلين تحت فصل والمألوف ادراجهما تحتياب أوكما فاوقال هذا الفصل ذكرت فمه حد همزة الوصل وضبطت فمهمواضعها وحركاتها أماالاول فكذاوأ ماالثاني فكذوأ ماالثالث فكذا لسلت عيارته من ذلك وكانت أوضح مماء بربه اه وأنت خسير بأن هــذالا يظهر الالوقال في المتن فصل في همزة الوصل والكلام فهافي فصلين الفصل الأول كذا وكذا والفصل الثاني كذا وكذافيكون حينئذترجم بفصل ثم ترجم فصلين أوقال فىالشيار حفصيل فىذكرهمزة الوصيل وهى التي تثبت في الابتداء وتحذف في الوصل والككلام فها في فصارت الفصل الاول كذاوكذا والفصل الشانى كذاوكذافيكون حينتذ ترجم بفصل ثم ترجم بفصاين معانه لم يفعل ذلك ف الشرح ولافى المتنبل غاية ماصنعه فى الشرح أنه بين بقوله هــذا الفصل في ذكر الخالترجــة التي في المتنأى انترجة المتنمقودة لهذافليس هذاترجة أنوى من الشارح ثم ابه الماأراد بيان ماذكره المتنف تلك الترجة جعل الكلام في مقامين وعبرعن كل مقام بفصل وليس ف هــــــذا ادراج مخالف للألوف(قوله المرادبه المحصر والأحاطة) لعله عربالمرادلدفع مَا يتوهسم من أن المرادبه بيان وكات المواضع وسكناتها اذقد يطلق الضبيط على ذلك أومن ان المراد الضبط الحاصل بسانون كلى جامع العزئيآت (قوله رجه الله فنقول) يحمل ان الفاء عاطفة على مقدر أى ونشر ع فنقول و يحمل الهما

أصلاكسلم فهوسليم وسالم (قوله بذلىل تمشأله الاستى الخ)قال الشنواني انزيدافهذينالثالن هوالمفسعول الشاني لا الإول قال ولهـذا نص المعربون علىانالحذوف في قسوله تعمالي واذا كألوهم أو وزنوهم يخسر ونهوالاولوكان أصل التركب واذا كالواالطعام للناس ثم توسعفيه بحذف انجار وحنشذ فلاحاجة لما ارتبكسه الحشى من التأويل (قوله مرادامنه الفاعل فكون المرفوع معده فاعلالانائك فاعل يخلافه على اللغة القلملة فانالرفوعى نحودريت الوف العهد ناثب فاعل وهوالمفعول الاول (قوله اذالمتعدى الحرف تكون الجسرورانخ) بخلاف المتعدى بنفسيه فانهلا يلزم الوقو ععلمه كامرتك الخسر أخذامن كالرمه فسما بأتى ولدلكأولوا الوقوع علمه في تعريف

المفعول به المنصوب عماه وأعممن ذلك تأمل (قوله لان عضدت من زيد الخ)أى ولان البخل اغماه و واقع في على زيد لا على المحال في على المناف و المناف و المناف (قوله مع عاملهما) أى مع واعل العامل في الا ولو وقته في الثاني (قوله مع عاملهما) أى مع واعل العامل في الأول وقته في الثاني (قوله وكانه أطلق عليه أول الخلاجاحة لهدذ اللاعتذار كما المناف و المناف و

فكالا بحوزان يؤتى عبتدادون خبرو بخبردون مبتدا بحدث لا يكون هناك دليل على ماحذف قبل دخول الناسخ فكذلك بعده وقوله وأما الاول في في خدف الدليل ولغيرد ليل المواعل في الأصل والفاعل بحوز حذفه اذا صارمفعولا ومثال حذف الاول لغيرد ليل قولك أعاب كشك مناولا تذكر من أعلته (قوله نحوفلان يعطى) يشير الى أنه يجوز المحذف اقتصار افى كل ماليس أصله المبتداو الخبر من المهمولات (قوله قلت المدار على السماع الح) في كلام غيره الفرق 181 بين ما هنا حيث ا تفقوا

علىالمنع وسنحذفهما معاحبث اختلفوايان المفعول مه في الحقيقية هو مضمون المفعولين فخذف أحدهما كحذف بعض أحزاءالكلمة وهو غرطائز مخلاف حذفهما نع بجوزحذف أحدهما الختصارا لان الدلسل صره کالمذ کور (قوله فعكن انه معمشيهة في الثانىدون الآول) صوابه العكس أىسمع شسيهة مفدة كوازحذفهمامعا ولم سعع شهة مفيدة كجواز حذف أحدهما وشهة الممز لحذفهما هيمخو قوله تعالى أعنسده غلم الغسفهوىرىأى يعلم ما يعتقمه ده حفا وقوله تعالى وطننتم ظن السوء أى طننتم انقلاب الرسول والمؤمنسن الى اهلهم منفيا وظنالسويمفعول مطلق وقولهمن يسمع يخلأى يخل مسيموعه حقا واغماكانت هذهشية ولم تكن دلسلالمارد عليسمن أنالانسلم أن

فيجواب شرطمقدر والجلةمن الشرط وجوابه جواب سؤال مستشعر كانه قيل له ماضيط مواضعها فقال اذاأردته فنقول فهدي على الثاني فاءالفصحة لاالاول ان منساعلي انها المفصحة عن الشرط خاصة وانسنا علىانهاالمفعةءن مقدرمطلقا كانت فصعة علمهما وانسناعلى انها المفعة منغسر الشرط خاصمة كانت فصعة على الاول لاالثاني ففها ثلاثة أقوال كمافى حاشمة الفنرى على المطول حسما نقله الشيخ عبادة في حاشسة الشذور (قوله رجه الله استقر) أى قرو ثبت ثبوتا أكيدا فالسين والتاءزائد تان للتأكيد (قوله رجه الله نوعين) مراده النوع اللغوى فلا يقال انهما صنِّ ان لانوعان (قوله رجه الله أحدهما) آثره على أولهما فرأ رامن تكلف توجيه الاولية أوالتحكم ويمكن انيوجه صنيعه لوعبر باولهمما بانه قدمه لكوبه محصوراف ألفاظ قليلة بخلاف الثاني وأيضا الثاني يناسب الفعل فاخره ليتصل به ولم يقدم الفعل مع مناسبه ويؤخرما يدأ به لانه راعي الاشرف الذي هوالاسم فتسدم نوعيه والنه كاتلا نتزاحم (قوآه قال المصنف وينبغي ان يزيدوا أل الموصولة الخ) قال المصرح ولهمان يتخلصوا بان ابفساحك أدبزيادة الميم اتباع النون لهافى وكاتها فصار كالكلمة الاصلمة حتى ذهب الكوفيون الى اله معرب من مكانين بخسلاف أم فليس بهسذه المساية ثم لاخصوصية للعارضة بالم فان مؤنثات هذه الاسماءهي المذكرات بزيادة التآء وحست نظرالي لغات الكلمة فكان ينيغيان بقول وأم لغة في أل عند طيَّ اله يتصرفُ قال المحقق وعنَّدى في هــذا الفرق وانأقر وه نظرلان أبم أيضاحدث له بالنقص جعل الاعراب على الم فكل من ابنم وأبم تغير محل اعرابه لكن الاول بسبب الزيادة والثاني بسبب النقص وتخالفه سماعندى غرمؤثر فتدبر آه وبحث فكلام الحقق بان المصرح جعسل الفرق حسدوث تبعية النون اليم وغياه بزعم الكوفيين اعرابه من مكانين ولاشك ان أيم ليس كذلك وعبارته صريحة في هداولم يجمل الفرق تغير على الاعراب في البم دون أيم حتى بأتى التنظيرة الشيخنا ويظهر فرق آخر وهوان أيم عين أين معنى بخلاف النم فانه زاد بالمبالغة في كان كؤنثات المذكورات مخالفا في المعنى فذكره (قوله معوكم قنوالخ) في الشهاب الخفاجى على البيضاوى مانصه أصل اسم سمو كجذع واحذاع أوفعل كقفل وأقفال أوفعل كرطب وأرطاب فن قال اسم حذف لامه وسكن فأؤه وعوض همزة الوصل كابن ومن قال سم لم يعوض هـ ذامذهب البصرين و زعم الكوفيون ان الهـ ذُوف فاؤه من الوسم والسمة وهي العلامة وأصله وسمبالك مرأوبالقتح وردهذابانه لم سمع في تصغيره وسيم بل سمى ولافي تكسيره أوسام بلأسماءولافى فعله وسمت بل سميت ولمنجسد ف العربية اسماح لذفت فاؤه وعوض عنها همزة الوصل وانماعو صواءن حسدف الغاءتاء التأنيث فعدة وتبسة ونظائرهما اه ويهيعلمان المشي قصرفي بيان مذهب البصر يين وهوظاهروا لكوفيسين لانه اقتصرعلي الفتح مع ان الكسر جائزا يضا وانما كتبه بعض المهمشين على قول المشى بفتّح الواومن أنه مخالف الحق كلام المحقق

الحذف في هذه الشواهد لغيرد ليل لان قوله تعالى أعنده علم الغيب يشيعر بالمفعولين السابقين وقوله تعيالى بل طنعتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى أهليم أبداو زين ذلك في قلوبكم يشعر بهما أوعيا يسدمسدهما وهوأن لن ينقلب الخ وقوله يسمع مشعر بالمفعول الافيان المختاط بي ينقلب المنافئ فلذلك كان الاصم المنع كما قال الشارح (قوله لا أن أن المؤسنة بالمالخ) هذا الماهر على تقديرها مع الفعل المضادع والافهدى مع الماضى المضي (قوله اذا كان لغلوتنوين) الغلوه واللاحق القوافى المقيدة

أى التي يكون رويها وفاصحا الكاكما في المثال الذي ذكره فانه أدخه النون بعد الراء الساكنة الوزن فيعتاج لتعريكها للتخلصمن السكونين وقوله أوترنم تنوين الترنم هواللاحق للقوافى المطلقة بحرف علة أى الني أطلفت عن السكون فتعركت وامتدبها الصوت سبب وفعلة بقع في آخرها نحوقوله أقلى اللوم عاذل والتعابن ، وقولى ان أصنت لقد أصابن العتابا وأصاباعوض التنوين عن المدلا يقال لاشاهد فى الاول لأن القافية لا تكون فان التعان وأصاب أصلهما

من الاقتصار على الكسر اه مبنى على تسليمه ما المحقق مع اله غير مسلم مجواز الوجهين ثم ان ف كلام الشهاب قصوراأيضا لانه قدلان أصله عند البصريين سمو بفتحتين قيل ويبعد هذأ القول ان الغالب في مشل ذلك قلب الواوألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها لاحذفها اعتباطا اه وفيه أيضال قولهمن الوسم أومن السمة لايناسب مذهب الكوفيين ادالاشتقاق عندهم من الافعال معالمه بازم اشتقاق الشئمن نفسه على الاول مسالاصل وان دفع هذا بان مغايرة المستق المستقمنه طالة الاشتقاق كافية وقبل ان بعض المكوفيين يجعل أصل الآشتقاق للاشهر مصدرا كان أوغيره ثمانه يقال في تصريفه على أى وجه من الاوجه الثلاثة انه خفف بحذف عجزه وحركة صدره لكثرة الاستعمال أى للعلم بالكثرة والافالاصل لم يكثراستعماله وانما كثراستعمال اسم فوقع التحفيف فطرفيسه ونزلت الميم منزلة الانوفزال سكونها وجرى عليها الاعراب والالزم التقاءالس كنينولم يحذف صدره لئلا يجعف بالكلمة وأتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن فحذف الواواعتماطي أىلالعلة تصريفية وقيل نقلت حركة الواوالى الميم فالتقى ساكنان الواووا لتنوين فحذفت الواوتخلصا منذلك أوأسه قطت ضمة الواوللثقل فالتهي ساكنان فحذفت الواوتخلصا من ذلك فالحذف لعلة تصريفية وردأول هذين الوجهين بان نقل الحركة مختص بالاجوف أى معتل العين اذالم يكن معتل الالرم كاهوى وردثانه ممامان تقل الضمة أضعفه سكون ماقيلها ولذلك تطهر الضمة على الواوف دلو (قوإه رجه الله وتثنية السعة الاولى) قيدبالسبعة الاولى لانما بعدها امامثني فلا يثني كاثنين وأما غريمكن تثنيته كالفالغلام فان الكلام فيهمزة ألوأللاتثني وأمامدخولها فلادخل لهفذلك نعمأءن فى القسم الظاهران تثنيته عمكنة الأانه لاحاجة البهاومقتضى كلامه انه لوثني لم تكن همزته همزة وصل فحرره أفاده ابن قاسم والظاهران أين فى القسم لم يسمع تثنيته ولاجعه بل هوملازم لهذه اكحالة ولذالم يتعرض الشارح التثنية وليس مقصوده الاحترازةن تثنيته حتى يقتضي كالرمهان همزته في حال التثنية همزة قطع وقوله وأماغير بمكن الخلاحاجة لهدذا فى السان لان كلام الشارح فى السبعة الاولى من العشرة المذكورة وأل ليست من العشرة فالمحترز عنه بالسبعة الاولى اغماهو اثنان واثنتان وأعن فالقسم فقط ولوأ رادبيان حال ماعدا السسعة مطلقا سواء كان من العشرة أملا كان في السان قصورا ذبقي تثنية المصادر فتأمل (قوله رجه الله النوع الثاني الخ) لفظ النوع لاحاجة اليه الامجرد الايضاح وأسماء غيرضروري الذكر ولواسقطه لاستفنى عن ضمير الفصل (قوله رجه اللههمزات) بفتح الميم عملا بقول أنخلاصة

والسالم العن الثلاثي اسماأنل ب اتباع عن فاله عاشكل المحشى أن هـنداالظاهر انساكن العينمؤنابدا \* مختماً الماء أومسردا مسدلم وليس كذلك بل (قوله رجه الله أعود الخ) فيه حسن ترتيب كمالا يحنى (قوله رجه الله وأما الامر) المناسب في المقاملة متى كأن مأل علمطلقا ولوصغرأ ووصف وعبارة الاشمونى الشالثمن شروط اعسال اسم المساعل المجردأ يضاأن لابكون مصغرا ولاموصوفا خسلاف الكسائى فهمالا نهما يختصان بالاسم فيبعد أن الوصف عن الفعلية اله وكتب عليها المحقق ما نصه قوله المحرد الحمن أل أما المقرون بها فليس ماذكر شرطافيه اله وهوصر يح فيما قلنا (قوله ثم الظاهر اله اذاوصف بعد العمل الخ) هو المختار من أقوال ثلاثة ذكرها الا شمونى فاستظهار آلشيخ نفعنا الله به قدوا فق المنقول (قوله دليل على ان المراد بقوله في المصدر

الافيآ خوالمتلانانقول البيت المقسفي بنزل كل من شطر مه منزلة البيت الكامل كاس في العروض إقوله على ان قولهم ذلك الخ) ترق في دفع المنافاة أىءلى اناسلنا ان قولهم من ترك الج فالله حسسيهمعناه انه لايحد لقتل ولايقاتل ولايؤمر مفعل انجج لكن نقول انه مخصوص عما اذالم تعقق الاستطاعة بدليل انعلة قولهممن ترك الج فالله حسسه اغما مىءتمقحققالاستطاعة لاحمال أن يكون عاجرا فى الواقع وقدخفست علمنا أسمآب المعزوا لعلة تدورمع المعلول وحودا وعسدما فاذا تحقيقنا الاستطاعة وجب أمره مانج فلامنافادسهدا الجسل وسنالقسول المذكور (قوله ظاهره ولو كانبأل) ناهركلام

ولا بتسع لا يوصف النها الذى فى الاشعونى وغيره بالنسبة للصدران حكم سائر التواسع حكم النعت وعلل ذلك بان معمول المصدر عبر أنه الصابة من الموسول فلا يفصل بنهما بنعت ولا بغيره من التواسع قال المفقى ويؤخسنمنه بالا ولى عدم صعة الفصل بالاجنبى ولذلك نصوا على انه لا يصح أن يكون يوم فى قوله تعالى انه على رجعه لقادر يوم تسلى السرائر معولا لرجع الفصل بالخبر (قوله لان الذي يختص بالاسم الح) ليست هذه هى العلة حتى يستنتج منها ماذكر بل هى المدارس ما تقدم عن الاشمونى فتدبر

(قوله فكانه احتباك) أعمل وحدالاحساكانه ذكرهنامفهـومالشرط وترك منطوقه وذكرني باب المصدر منطوقه وترك مفهومه فحذف منكل نظمرماأ ثدت في الأسنو الاأنهلسا كانالحكوم علىه وهوالمصدرواسم الفاءل وبعض المحكوم لهوهوالتبعية والوصفية هنا وهناك مختلفاعسبر كأن والتقدر فمنا سىقوشرطەأنلايصغر ولا يتبع فان صعرا وأتسع لم يعمسل وهنا وشرطهأنلايصغر ولآ يتسع فانصغرا ووصف إبعل (قوله حاز استعمال المشترك الخ) هذه القولة لم نجــد في الشــار حما كتنت عليه فحرر (قوله ويكفينا المخبرعنةالخ) أى والمفعول الاول لرأى العلسة مبتدأ يحسب الاصل ويحتملانها مصر بة وضياريا حال وبكفشاالهـــىرعنه ولو معنى وهوصاحب الحال

وان كان أمرا (قوله رجه الله وبقية الحروف الخ) هذا مستغنى عنه بالمحصر السابق في قوله وأما المحرف الخ (قوله رجه الله وهواسم) أى همزة اسم وكذا بقال في نظائره (قوله رجه الله وقد أشرت الخ) يحمّل ان أشرت باق على حقيقته أى أفدت على وجه فيه خفاء وحينشذ يكون اسم الاشارة راجعا الى كثرة الكر وقاة الضم والماء في بقيل المطرفية وصداة أشرت معنوفة أى بالتقديم والتأحير ويحمّل اله مجازعن مطلق الأفادة لعلاقة التقييد وحينشذ يكون اسم الاشارة راجعا المكسر والضم ووصفهما والماء في بقولى التعدية صلة لاشرت وفي الكلام حذف أى أشرت بهم ما فيه من التقديم والتأخير وكذا بقال في نظيره (قوله رجه الله بقولى بفتحهما الخ) فيه حكاية بالمعنى (قوله رجه الله والتقديم ودخل تحت قولنا متأصلا (قوله رجه الله فاسكنت الواوالى الزاى بعد ساب ضهها وعلى هذا يستغنى عن قوله وكسرت الزاى الخود الشروط اذمن جلتم النيكون سكون السابق متأصلا والسكون هنا عارض قال في الحلاصة الشروط اذمن جلتم النيكون سكون السابق من واو و ماء به واتصلا ومن عروض عريا

\* فياءالواواقلينمدغا \* (قوله رجه الله ونوج عنه) أى عن ضم الثالث المتأصل (قوله رجه الله فانه ينتدأ بالكسرة) تعليل صحيح لان اسداء وبالضم لازم لضم الثه وقد انتفى بالابتداء بالكسرة وانتفاء اللازم بدلءلى انتفاء الماز ومقيل اله ينكدعليه قوله لان أصله الخ فاله أولاعلل عدم ضم الثالث اصاله بأستدائه بالكسرة ثم على الاستداء بالكسرة بعدم ضم الثالث اصالة وهذا دورباطل اه وأنت خسر بانه لادور لان المعلل بالانتداء بالكسرة هوعدم ضم الثالث اصالة والمجعول علة للابت داء بالكسرة هوكسر الشامشوا يحسب الاصل وكسرال الثانخ صمن عدم ضهه لاعينه حتى محيىء الدور ولوسلنا اله عينه حدلا نقول المعلل بالابتداء بالكسرة هو حكمنا بان المه ليسبعضمون اصالة والجعول عله للأبتداء بالكسرة هوكون أصله فى الواقع امشوا بعدم ضم الثالث و يحمّل ان الضمر في قوله ونرب عنه دراجه ما حل بالضمة فقط أي نوب عما حل بالضمة فقط نحوة ولا امشوا فانه ليس محركا بالضمة وقدعل ذلك بقوله فانه يبتدأ بالكسرة من قبيل تعليل العام بالخاص وقدعل الانتداء بالكسرة بقوله لان أصله الخوعلى هذا فلادورأ يضا (قوله رجه الله ولهذا)علة مقدمة على المعلول وهومثاث وقوله التنسيد عله لقوله مع الممشيل مأضرب فلايقال في عبارته توارد علتين على معلول واحد من غير عطف وذلك لا يجوز (قوله رجه الله دفعا لتوهم من يتوهم الخ)مبنى على غيرمذهب سيبويه و بيان ذلك ان المصرح قال اختلف فأصلهمزة الوصل هلهوالسكون أوالحركة والاولمذهب الفآرسي واختاره الشكوبين والثاني مسيبويه وهوالظاهرلوجودالتحريك في كلحوف مبتدأ به كلام الابتداء وعلى هذا فاصل

(قوله كانه خطأب لانسان الخ) والمعنى على النصب اترك ذكرالا كف فان قطعها من الا يدى أهون من قطع الهامات بتلك السيوف وعلى الجراترك ذكر ها ترك دكرالا كف لا نقطعها تلك السيوف وعلى الجراترك ذكرها ترك دكرالا كف لا نها النسيوف مع قطعها ما مع قطعها ما ما منها وهي الهامات أى اذا أزالت هذه السيوف تلك الهامات عن الابدان فلا عبي الما الما كف عن الابدى فهى أداة استفهام معنى (قوله يعنى فالباء لاركساق متعلقة الخ) طاهر الشارح والمتن في استفهام معنى (قوله يعنى فالباء لاركساق متعلقة الخ) طاهر الشارح والمتن في استفهام معنى (قوله يعنى فالباء لاركساق متعلقة الخ) طاهر الشارح والمتن في استفهام تعنى (قوله يعنى فالباء لاركساق متعلقة الخ) طاهر الشارح والمتن في الناكسة تفسير لعليك من

عليك به فتكون الباء حين أن نجر دالتعدية لا الالصاق كا ان الباء في واستعينوا بالله نجر دالتعدية لا اللاستعانة ومحسل الشارح ان عليك به فتحدى بنفسه فعناه الزم وان تعدى بالباء فعناه الصق (قوله لان انجار يكفيه الخ) أى فلا يقال ان اسم الفعل حامد لا يتعلق به انجار والمجرور (قوله بخلاف عليك بالتقوى) قديقال الباء هنا اللالصاق العنوى من ملاصقة الموصوف لصفته (قوله شم الفاهرانه نقون الخ) على المنافع بنصب الضمير المتصل كافى قول المتن رويده وتيده (قوله

وعلى الاول وكت بعركة ماقد لا أنو فكسرت في الحراف الخدر وجمن كسرائى ضم وعلى الاول وكت بعركة ماقد للآخو فكسرت في الضرب وضمت في أخرب وامتنعان تفتح في اذهب الالماس بالمضارع حالة الوقف فكسرت لانه أخف من الضم اله بحروفه وسكت عن وجه الفتح على الثانى وهوالتخفيف كإف الاشموني وقوله لائه أخف من الضم جواب سؤال مقدر وهوأن دفع الالماس يحصل بالضم ف المرجح المكسر (قوله رجه الله والمالم بفعلوا ذلك) أى فتح الهدمزة في مثل اذهب وفيه ان الفعل عمارة عن الفتح وهذا هو معنى اسم الاشارة فكا نه قال والمالم الاشارة في مثل اذهب وهولا معنى له و عكن تصبيحه بان المراد بالفعل المعنى المصدرى والمراد باسم الاشارة المعنى الموقال والمالوجوافية كسر الهمزة الثلا بالتساع المساعر ولوقال والمالوجود في قول الشاعر (قوله رجم الله لاغير) قال المصنف في مغنيه انه محن ورد بوروده في قول الشاعر

جُوْابايه تنحواعتمدفوربنا ، لعن عِل أسلفت لاغير تسأل

ثم اتفق اله فى المغنى أنه قال لاغير فكتب عليه البدر الدماميني بأبي الله الاأن يحق الحق (قوله رجمه الله وذلك أصل الباب) أى على مذهب سيبويه فكلامه مافق من مدنه هيئ ثم انه اشتمل كلام المصنف على أنواع من المحسنات البديعة المعنوية واللفظية فن المعنوية المطابقة وهى المجمع بين ضدين فى المجملة وذلك بين قوله بكسر وضم وبين كل وفضو بين تشت وتحذف وبين ابتداء ووصلا وبين المتجاوز والثلاثى وبين المماضى وأمره وبين كل ومصدره ولك ان تعتبر فى الاخيرين مراعاة النظير وهو جمع متناسبين فاكثر كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان وقول المجترى فى صفة الابل كالقدى المعطفات بل الاسد هم مرية بل الاوتار

وكذابين أعوذوأ ستغفر وأجدوالمقابلة وهى ذكرمعنيين فأكثرثم مقابل ذلك مرتباكافي قوله تعالى فلينحكوا قلملا ولسكوا كثيرا وقول الصفي اكيلي

كان الرضى لدنوى من خواطرهم ب فصار سخطى البعدى من جوارهم وذلك فى قوله تثبت ابتدا، وتحذف وصلاوفى قوله الماضى المتجاوز وأمرا لثلاثى والجعوه وان يجمع بين متعدد فى حكم كقوله جل ثناؤه المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقول أبى العتاهية ان الشباب والفراغ والمجده ب مفسدة للرء أى مفسده

وذلك انه جمع بين همزة اسم وماعطف علمه في قوله همزة وصل وبين أل وأين في بفتم و بين أقتسل وماعطف علمه في بين همزة اسم وماعطف علمة طع وهوالا تمان بحما يشعر بأنتها والمقصود وذلك في قوله وهو الماقى وفيه تورية أيضا وهي ان يكون للفظ معنمان قريب و بعيد ويراد المعيد لقرينة خفيسة لانه يحتمل عقد الضمير على ما يكسر و يحتمل عوده على الله وكذا في قوله وذلك أصدل الباب لانه يحتمل عوده على الانكسار والتند لل والخضوع المفهومة من عوداسم الاشارة على كسر الهمزة و يحتمل عوده على الانكسار والتند لل والخضوع المفهومة من

الخ)أىلانالذى يفتقر للأعمادانهاهوالوصف لاالفعل (قوله بجاءزيد أخوه)صوابه بجاءالذي فى الدارا خوه كافي مص النمخ (قولهلانظهرفي جر) أى لكون عنه حرفأ صححالا شوهمفها أنتقلت ألفا وكمذلك هر جوعي مخلاف سود فانه وان لم بذكره في الاستدلال لكنه يظهر فيه الدليل (قوله حل على المعتل) أى فىكون أصلهأ يضااجر وكسذا بقال في عرج وعي تأمل (قوله منمعولاتالاول) أىمنمتعلقاتمعمولاته (قوله ولا مساحــة في الاصطلاح) جوابءن قوله وأنت خبسيرالخ (قواه والتوكسدغسر أجنى جوابعاً يقال قدوقع الفصل بالمؤكد باتفاق المصريين وغيرهم (قوله وفيه اله يلزم نروج آلخ) فسه انمقصود الشارحانجمعمسائل

الانسب بقوله المعتمد

وجوب الرفع ليست من هذا الباب واغداذكرت لتقيم الاقسام كانص عليه في بعض كتبه فلا برد الكسر على الكسر على المسر على المسر على المسر فوله النهذاليس أصلا) أى لان استواء الامرين ليس هوا لاصل أى الكثير بل الاصل والكثير هوترجيح الرفع كا أشار لذلك قوله والاصل ترجيم الرفع (قوله اذا غدايكون في قامز يدوعروا كرمته) أى اغدا يكون استواء الامرين في بعض المسور وه و قالم المناخ واذا كان في بعض الدرف كميف يكون هو الاصل قيدل صوابه أن يقول اذا غدا يكون في المناخ و المناف ا

أكرمته كامثل به المصنف اله وذلك لان مثال المحشى لم يستوفيه الامران بل الارج النصب لا به نظير قوله ثعالى والا نعام خلقها لكروقد ذكر المصنف ان الارج فيه النصب وقد يقال ان قام زيد وعرواً كرمته يستوى فيه الوجهان لان في كلمن الرفع والنصب مرجا ومضعفا فرج الرفع ان الاصل عدم الحذف ومضعفه عدم التناسب بن العطوفين ومرج النصب التناسب بن المعطوفين ومضعفه المحذف والاصل عدمه ومثل هذا المثال الآية المذكورة وكذلك م ١٤٠ يستوى الوجهان في زيد قام

وعروا كرمتمكانص علىه المصنف وذلك لان الرفع وان تقوى بعدم الحدن الاأنهضعف بالعطف على المعمدوهو الجلة الكرى والنصب وانتقوى بالعطف على القسريب وهوالجنلة الصدغرى الاأندضعف ماكحذف والاصل عدمه فتكافئا فكان هـذا التمشل من المحشى اشارة الىأن استواء الوحهين لس مختصابا لعطف على الجلة ذات الوحهين بلقد كون فى العظف على الجلةذات الوجه الواحد والىانتر جح النصف نحو والانعام خلقهالكم غيرمسلم فلاصوابية على هذاالاأن يقال ان مراعاة التناس أقوى من مراعاة انالاصل عدم الحذف وحنئذ فكون النصب فىقامزىدوعمروا كرمته وفي والانعام خلقهالكم هوالراج وبكونمثال المشيغيرصوابكاقيل مه فتأمسل (قوله نحو

الكسر على سيل الاشارة والمراد بالماب على الاول باب همزة الوصل بخلاف همزة القطع فان الاصل فيها الفتح وعلى الشانى الوصول فى الطريق الى الله سبحانه و تعالى ومن الفظ سنة الجناس المماثل وهوان يتفق اللفظان خروفاو عدد اوهيئة ونوعا كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالمثوا غير ساعة وذلك فى قوله همزة اسم همزة وصل واللاحق وهوا ختلاف المتعانسين في حرف مع تماعد المخرج كقواد عما كنتم تفرحون وذلك بين اسم واست و بين النم والمنة والازدواج وهو توالى المتعانسين نحووجئة سلكمن سسما بنيا وذلك فى النم وابنة وامرئ وام أن واثنتين والمذيل وهو ان يزيد احد المتعانسين بحرف فى الاستوف وابنة وامرئ وام أن واثنتين والمذيل وهو ان يزيد احد المتعانسين بحرف فى الاستوف وابنة وامرئ وام أن واثنين واثنتين والمذيل وهو ان يزيد احد المتعانسين بحرف فى الاستوف و المنافقة والمنافقة و تمان والمال و قلى واه واهل

وذلك بينابن وابنم وكسذاابنسة وسنامرئ وامرأة والمكتنف وهوان تكون الزمادة فى الوسط نحو جدى جهدى وذلك بين اثنين واثنتين و عكن ان يعتبر فيه غير ذلك فتأمل (قوله رجه الله وهذا) اشتهرأن السيدالجرجانى أبدى فىمرجع آسم الاشارة من شحوهذه العبارة سبع احتمالات الالفاظ النقوش المعانى الالفاظ والنقوش الالفاظ والمعانى النقوش والمعآنى الشلاثة قال سيدى مجدالامير ولايخفي انهاتز يدافراداوتر كيبابا حتمال العبادات الذهنيسة وطاهرانها غسير المعنى فانانستعضر المعنى الواحدو نستحضر له عبارات شتى اه قال بعض مشايخنا نفعنا الله به تأملت فوجدتها تبلغ خسة عشراحتما لاهكذا عبارات ذهنية الفاظ نقوش معان عبارات وألفاظ عبارات ونقوش عبارات ومعان عبارات وألفاظ ونقوش عسارات وألفاظ ومعان عسارات ونقوشومعان الاربعية مجتسمعة ألفاظ ونقوش ألفاظ ومعان الثلاثة نقوش ومعيان وتماغ مفصلة احداوسيعين ومائة وذلك ان الخسة عشرأر بعة أقسام أحادى وهوأر يعة وثنائي وهو ستةوثلاثي وهوأر يعةورباعي وهوواحد أماالار يعةالاحادية فكل احتمال منهاتحته ثمان صور وذلك ان العبارات الذهنية التي هي الأول اماان تلاحظ لامع اعتبار ثي أومع ارتباطها بالالفاظ أو بالنقوش أوبالمعانى أوبالالفاظ والنقوش أوبالالفاظ والمعآني أوبالنقوش والمعاني أوبها وكذا باقى الاحادى فجملته اثنان وثلاثون ضورة من ضرب أربعة في عمانية وأما الستة الثنائية فتعت كل منها سبعة عشراحتمالا وان عبارات وأاناظ الذى هوأولها اماأن بلاحظ لامع اعتبارشي أومع اعتبارارتباط الجموع من حيث هوك ذلك بالنفوش أو بالمعانى أو بهده أأومع أرتباط العبارات بالنقوشأو بالمعانى أوبهماأ ومعارتها طالالفاط بالنقوش أوبالمعاني أوبهماأ ومع ارتباط العبارات بالنقوشوا لالفاظ بالمعاني أوالعكس أومع ارتباط العبارات بالنقوش والمعاني والالفاظ بالنقوش أوبالمعانى أومع ارتماط الالفاظ بالنقوش والمعانى والعارات بالنقوش أوبالمعانى أوكل كل فهذه اسبعة عشر وكذاما بعده فحلة هذاالقسم مائة واثنان من ضرب ستة في سبعة عشر ضم الى

في ١٩ - تقرير كون الفعل)أى وحده وفعه الهائزوه واعادة الضمير المتصل مع ما اتصل به وكذا يقال في قوله نخوكسرت ما نجر بانجر بانجر بانجر ووله ان يكون الفعل)أى وحده وفعه اله لا وجه لذكر المفعول ثانيا اذا لم يقصد توكيده وكذا يقال في قوله أوالفاعل (قوله أو المفعول) وحنثذ يكون ذكر الفعل والفاعل المتوصل الا تيان بالضمير المتصل الذي هو المفعول الذي قصد به التوكيد (قوله مع ضعفه) وجه الضعف اله لا دليل على تخصيص التوضيح بازالة الخفاء العارض والتخصيص بازالة المخفاء العامل كل

منها بقال فى ازالة العارض والاصلى (قواء فى مبعث بيان المسنداليه) أى بيانه بيانا اصطلاحيا بان يعطف عليه عظف بيان (قوله قلت رقوله قدأ ورد المصنف) أى فى كابه المسمى بالايضاح (قوله من هذا القبيل) أى من قبيل ما هواللا يضاح والتفسير (قوله قلت المسرفي كلام السكاكي الح) كيف وقد عرف عطف البيان في قسم النحو بمايذكر بعد الشئ من الدال عليه لا على بعض أحواله بياناله لكونه أعرف ولاشك ٢٤١ ان هذا الحدلا بتناول اثنين وواحد افى هذين المثالين اه فنرى (قوله و يكون ساناله لكونه أعرف ولاشك

واقدله يحصلمانة وأربعة وثلاثون وأماالار بعة الثلاثية فنهاعبارات وألفاظ ونقوش وهوأولها وامأان بالحظ لامع اعتبارشي أومع اعتبارار تباط الجهموعمن حيث هو كذلك بالمعانى أو العمارات أوالالفاظ أوالنقوش بهاأوالعمارات والالفاظ أوالعمارات والنقوش أوالالفاظ والنقوشبها أوكلبها وكذاما بعده فالجاة ستةوثلاثون من ضرب أربعة في تسعة يضم المها الرباعى واحدا تكون سيعة وثلاثين الىجلة مافوقها يكونما ثة واحدى وسيعين عمانية النقوش اسمالاشارة فهاحقىقة الماق ثلاث وسيتون وماثة هوفها استعارة أصلية أوتبعسة أو مرسل عرتمة أومحازعلي محازأر بعة فىذلك بستما تةوائنين وخسين الى ثمانية الحقيقة تكون الجلة ستمائة وستبن فاحفظه فلمأره مرقوما ولاسمعت من قرره واشتهران المختار الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة قال المحقق الامر وضعفه بعضهم بانها اعراض تنقضي بمحرد النطق اه وهذا بفيدان المختار فى الشهوره والالفاظ الخارجية وهوخلاف المعلوم من كلامهم من انه الالفاظ الذهنية الدالة على المعانى المخصوصة وعلى هذا يكون هذا الاحتمال ليسمن السبعة فقولهم على المنتارمن احتمالات سبعة من فيه عدى باء البدل على انه يحتمل ان مراد السيد بالالفاظ المعدودة فىالاحتمالاتما يشمل الذهنية وانخارجية ويكون المختارهوأ خدشقهاأعنى الذهنيسة وعلى هــذا فتكون العبارات الذهنية ليست خارجة عن كلامه ومن في قولهم على المختارمن احتمالات سيعة على طاهرها فتأ مل وحرر (قوله رجه الله آخرما) أى شرح أوالشرح ف انكرة أومعرفة وقوله أردنا املاءه أى قصدنا وضعه صفة أوصالة وفي قوله أردنا اشاره الى ان تلك المقدمة بالنظر لذاتها مستوحية لشرح أتم مماشرحها به وأطول الماحتون عليه من مزيد القواعد والاحكام التي كادت ان تفوق الحصرولا بنافيه وصفه بالاوصاف الاستنقلانه لا يلزم من كونه فى ذاته كـذلك ان يكون مستقصيا لبيان جيم معانى تلك المقدمة (قوله والمرادأ ردفا القاءه الخ) اغاعير بالمرادلان المتسادر من عبارة المصباح أن الاملاء الالقاءعلى شخص والمصنف استعمله في وضع شرح على المقدمة مجازااماعلى سيل الاستعارة المكنية بانشبه القدمة بشخص يلقى علمه بجامع آستفادة كل أواعادته أماالاول فلانها تتضعمعانيها بمأيلق عليها وأماالثاني فلانها تفيهد المطلعين تشديها فالنفس وطوى المالمشبه به ورمزاليه للازمه وهوالاملاءواماعلى شيبل الاستعارة التصريحية بان شبه وضع الشرح علما بالقاءعلى شخص بجامع انكلا أثرفيما تعلق به واستعمراهم الثاني للاول واما مجازا مرسلا تمرتبة علاقته التقييد ويحتمل غيرذاك وعلى كالفعلي مجاز على سبيل الاستعارة المصرهة وذلك انهاموضوعة لتعلق خزفى أوكلي بين مستعل ومستعلى عليه حسيبن خاصين على الاول وعامين على الثانى على الخلاف فى ذلك وعلى كُل فلا تستعمل الاف جزئ وكذ أبقيسة الحروف والمصنف استعمله فارتباط الاملاء بالمقدمة بان شبه مطلق ارتباط بين املاء وعملى عليه عطلق

ابرادهالخ) جوابعا يقال اذا كان مراده الله وصف فلمأورده في باب عطف الميان (قوله ف عثالتأكيد) أى الاصطلاحي مع انعارفا وحموانا لدسمن قبسل التاكيدالاصطلاحي بل اللغوى لانه بلزم من الرحمل ان يكون عنده ادراك ومعرفة وكذلك يازم من الانسان أن يكون حموانا (قوله ويكون مقصموده اله وصف) أى انماذكر من ائنين و واحد (قوله لاللتأكديه) أيوان أفاده اله عبد الحكيم (قوله مثل أمس الدابر) فأنه لغرض التأكسد اه عيدالحكيم (قوله وتقرير ذلك) أى انه وصف حى به للايضاح والتفسير (قولهشفع) أى ضم (قوله أى يحقَّقه ويقرره) فهو يحقق الغُـرض من المتبوع ولايؤ كسدأمرالمتبوع

فى النسبة والشمول اله عبد الحكيم (قوله بتكرير لفظ المتبوع) الما بنفسه أوبما يوافقه معنى على ما في ارتباط التسهيل نحوأ جل جير وانزل نزال وضربت أنت اله عبد الحكيم (قوله في اوقع في شرح المفتاح) أى الشيرازى كهمو الظاهر (قوله مثالا الوصف المؤكد) هذا مخالف السبق من أن الوصف في الهين اثنين واله واحد الملايضاح والتفسير لا المتأكد وأجاب الفنرى بأن الوصف يجوزان يكون الفرض منه المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة على المناطقة المن

الا يضاح والتفسير لانه لا يلزم من وجود التأكيدان يكون هوالغرض كاستفاد من قول عبد الحكيم فيماسي وان أفاده أوانه جرى في الفصل على ما جرى عليه النحاة وفي الكشاف على ما جرى عليه أهل المعانى والبيان (قوله على ما قوهمه البعض) من أن كلام المفتاح يشدر الى انه عطف بيان وكلام الا يضاح الى انه صفة وكلام الكشاف الى آنه تأكيد اه عبد الحكيم فهورا جم المنفى والمراد بالبعض الشدير ازى ومن تبعه وفي بعض نسخ المطول القوم والمرادبهم 18۷ من ذكراً يضا (قوله على

معنى فى متبوعه ) فاذا قلت ماء زىدالفاضل فالفاضل مدلء ليمعني وهوالفضل فيمتنوعه وهوزيدالذىلايدلءلي الفضل(قوله ذكرليدل) أى واثندىن و واحدلم مذكرالبدلاعلىمعنىف المتموعلان المتموعدال على الآئلمنية والوحدة بالوضع فهمامستفادان قىل الوصف بهما (قوله علىمانقل) راجع لتوله تاريعذكر ليدلأىان ابن آنحاجب فسرقولهم يدلىذاك وكتسعلى هـ ذاعد الحكيم قوله مانقل عن الخوان مانقل عنه وان كان ف سان انالتعر بفات النعوية حدود وأنماأعتروا فهاذاتمات الاانه يستلزم ماذكرة العلامة فاندفع ماذكره الشارجي الحاشسة المنوطسة على قوله على مانقل عن ان اكاحب فيه اعباء الى ال في النقل خللا وأناأذكر عبارة ان الحاحب في

ارتباط بين مستعل ومستعلى عليه حسسين بجامع شدة التعلق فسرى للجزئيات فاسستعير بنساءعلى الحاصل بالسراية على من ارتباط جزئ سن حسسين خاصين لارتباط الاملاء بالمقدمة والقرينة أكتنافها بهماويقية الاوجه لاتخفي عليك ويحتمل انءلي تعلملسة والكلام على حسذف مضاف أى أردنا املاءه لأجل شرح هذه المقدمة اماعلى سبيل الحقيقة كماهومذهب الكوفيين واماعلى سسل الجازكاهومذهب البصريين بان يقال شبه مطلق أرتباط بين علة ومعلول الى آخرماهو معلوم مماسبق (قوله جاءزيدحضراك) ظاهره انذلك معنى حقيق لغوى وأماالتحرك والانتقال فى زمن ماض من مكان الى آخرفقال بعضهم اله هومعنى لفظ مشى لا عاءوهـ ذا هو الذي يفيده صنيع القاموس وقيل انهذاه ومعنى جاءواله في حضراً وبلغ مجاز علاقته السبية واشتر فتهسما حتى صارحة يقة لغوية (قوله استجل المجيء) فيه تساهل وقوله بالمعني الاول لا يُصم تعلقه باستجل لابه لا يتعدى بالباء ولمنافاته ما بعده ولا بجداد وف نعث المجيء لانه يلزم عليه المجمع بين الحقيقي والمجازى وذلك ممنوع عندالسانيين وانجعلت الباءعهني من متعلقة يمنقولا استقام المعني لكن فمه استعال حرف في معنى آخرولا يقول به البصر بون وحدن الكون الحاص بلادليل وعكن اتجواب باله حرى على قول الكوفيين والمقام دليل الخاص ولم بيين علاقة المجاز ولعل علاقته التقييد وذلك ان الجيء حصول من له اختيار بحيث يشاهد فأريد مطلق الحصول سواء كان بمن له اختيار أملا شوهدأملا واستعمل في فردمن أفراده واشتق منه الفعل و يمكن دفع الاعتراض من أصله بآن المراداستعمل دأل المجيء المصور بالمعني الاول لاجل النقل منه لالارستعم آل فسملا بالمعني الثاني لان النقل اغهاه ومن لله ني الاول ومثل هذا التغ شائع فالكلام على حذف مضاف والماء للتصوس (قوله أوهو بمعنى بلغ) أى وصل الى الطالبين اماباً لحفظ أو بالوجود ف الكتابة وهـذا ان لم يوجد بالفعل يكون محازاعن المستقبل لقوة رجائه ويلزم من حضوره أوبلوعه كاله ويحملان جاءفي الشرح بمعنى تموكل بانشبه تمسام الشارح بالمجى مبعنى المحضورا والبلوغ بجامعان كلايترتب علىه أمرفسرى الى ماف ضمني الفعلين فاستعير بناءعلى الحاصل بالسراية حاءمن حضراو بلغ والقرينة الأسنادالي ضميرالشرح هذاءلي مأحققه العصام وعلى مالله مهورشيه ألتمهام بالمحي وأستعبرالثاني للاول واشتق منهجاء بمعنىتم ويحتمل انهشبه الشرح بانسان بجامع الافادة وحذف المشبه بهوأشار له معامو محتمل غيرذلك (قوله رجه الله محمد الله) مصدر مضاف لفعوله بعد حذف فاعله وهو حال من فاعسل ماءأى ماءمتلسا محمد الله لكن فيه ان المتلس باعد المصنف لا الشارح وأجيب بان المرادملا يسةالمقارنة وانماحا كذلك لانه نعسمة وكل نعمة بحب شكرهاأى متلسا به عندتمامه لان الشكر على النعمة اغما يكون بعد تحققها ويحوزان يكون الحدملا بسانجمع أبزائه نظراالى ان كلماوجد منه نعمة على حيالها وهذا أول الأوصاف السبعة الشرح الذي أراداً ملاءه على هذه

شرحه الموافية الخكايظهر بالتأمل في العبارة المنقولة الن الهمسكة اله وقوله الى ان في النقل خلا يحصل الخلل أن ابن الخاجب لم يذكر ان معنى قولهم تابع يدل اله تابغ ذكر ليدل بل كلام ابن الحاجب في مقام آخوير مقام تفسير قولهم المذكورواذا كان في مقام آخوا المقام في مقام آخوا المنافق المنافق مقام آخوا المنافق المن

كلام الحشى متعلق بقوله فالدفع الخ تامل (قولدوا قول ان أريد الخ) مختار الشق الثانى ونقول مراد العلامة عن قوله ذكر ليدل على معنى فى متبوعه ان يكون المقصود من ذكره الدلالة على حصول المعنى فى المتبوع المتوسل بذلك الى التخصيص أوالتوضيح أوالمدح أوالذم وغير ذلك وذكر اثنين وواحد ليس المدلالة على حصول الاثنينية والوحدة فى موصوفيهما بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة اله معمل عندا لحكيم وقوله ليس الدلالة على حصول الاثنينية المحملة أى فضلاعن التوسل

اللقدمة لان اكحال وصف لصاحبها في المعنى فلاينا في انها أحوال (قوله أى منقع) المهذيب تصفية نحوالذهب ممايشو بهحقيقة وهل هوفى تنقيم الالفاظ أوالتأليف أوالازمنة حقيقة أومج ازفعلى الثانى فى الكلام استعارة تصريحية تمعية أوتجاز مرسل عرتبة أومكنية أوغيرذ لك ولايخفي تقريرها عليك (قوله هوفى الاصل مكان البناء) أي أو زمانه أو نفس البناء وهو وضع شيء على شيء على وجه يرآديه الثبوت وقوله استعبرالا لفاظ هذاعلي نقله من المكان وأماعلي نقله من الزمان فهومستعار لازمنسة التأليف للشابهة في ان كلازمن لربط متعددوعلى نقله من انحدث فهو مستعار لتأليف عبارات الشرحا ابينهما وسيالمعنى الاصلى من المشابهة في ان كلار بطمتعدد (قوله ما يعسني ويقصــدالخ) تقدمالـكلامعليــه فيأول\الكتاب وةولهوفىالـكلاماســتعارةبألـكنايةأىأو تصريحية بأنشبه التحرير برفع البناه بجامعان كلايتر تبعليه الحسسن والنفاسة فسرى محدثى الوصفين وأستعير بناءعليه مشكدمن مرفوع لمحررعلى تحقيق العصام ولايخفي تقريرها على غيره وقوله حيثشبه المعانى بمكان أي بجامع الحسّن (قوله أىمتقن) ان كان الاحكام بمعنى الاتقان حقيقة فىالمعانى فالامرطاهر وان كأن تحازا فها فلايحنى آنحر يجه علىماسق وقوله بمعنى محكوم به الاحسن انهالنسيةومعناءان نسبهمطا بقةللنصوصلامخالفة (قولهأي آخذالها بكمالها) يشير الحانمستوفي اسم فاعل وهوغير متعين بل يحتمل انه اسم مفعول كسابقه أي متمما فيسه ماذكر فعلى ماذكر والحشى يقال شده جع الشرولها باستيفاء الحق بجامع الاستيعاب فسرى محسد في الوصفين فاستعير عليه مستوفى من آخذ بجيع حقه تجامع للانواع والاقسام ويحتمل انه شبه الشرح بانسان ورمزاليه يستوف وعلى الاحقال الثاني يقال شبه تقيم الانواع والاقسام فى الشرح بتوفية الحق بجامع ترتب تمام النفع على كل فسرى تحدثي الوصفين فأستعبر بناء على مستوف من معطى حسم كقهلتمم فيهماذكر وعطف الاقسام على الانواغ منعطف العام على امخاص لشمول الاقسام للاصنافُو بعــدهٔقام المدح تسوغ فيه المبالغة والاوالذي فاته أضعاف ما أتى به (قوله فه وكناية عن السرور) أي سوا موحد المعنى الحقيق أم لاوالعين عتمل ان المراديما الطرف ويحتمل ان المرادبها الذات مجازا مرسلاء لاقته انجزئية وشرط التجوز بأسم الجزء عن الكلموجود فأن التركيب حقيقي والطرفله مزية على غيره في هذا المعنى فان أثر السرور يظهر فيها وهذا نكتة التخصيص على الاولوالودودفعول من الودوهو الحب (قوله وليسمراده كثيرا عسد) وكذلك ليس المراد بالودود كثير الودبل من اتصف بالودأى الحب وأن لم يبالغ فيه لانه أنسب عقام المدح و يجوز أن يراد بالودود أخذامن مقابلته بالحسودمن خلامن الحسد وان لم يكن فيه شئ من الود (قوله الى أن شأن انجاهل ذلك) واغاذكو المجاهل للإشارة الى أن المحسد لا ينبغي أن يقع من العالم لانمعه من العلم ما يردعه عن الحسد ويحتمل ان المرادبا نجساهل المبغض سواء كان جاهلاً أوعالم الان العسالم المحسودف حكم

مذلك لشئ آخروانمالم يكن المقصود الدلالة على حصول الاثنينية والوحدة فى موصوفى احتى يتوسل بهمأالى الايضاح والتفسرلانموصوفهما وهوالهن والمدالعلي الاثنىنية والوحدة بالوضع فحصولهمافي الموصوف مغسلوم مسن الوضيع المغاطب يخلاف الدبور فأمسفان الديورليس خزأمن معنى أمس بلهو لأزم لمعناه اذأمس اسم الزمن الذى صفته المضى وتلك الصفة خارحةعن المدلول لتعيين الموضوع له فصم انآلدابر ذکر لمدل على حصول الدبور فالامس فتتوسسلته الى التأكيد وعلاف الوصف الككاشف نحو انجسم الطويلانخ فأن المخاطب بقولك انجمم الطو بلاانخ لايعسرف حقيقة الجسم ولايعرف انأخراء ماهسته الطول والعرض والعق مدليل انك قصدت مذكر ثلك

الاوصاف تعريف انجسم له فازم انه لم يعرف ان تلك أخراء مل يعرفه يوجه مّا كماهوشان التعريف والمعرب فاذا المجاهل الم يعرف الخاطب ان تلك الاوصاف أخراء المساهدة صعدان تلك الاوصاف الخاطب الم يعرف المخاطب المسامد والمسامد وللهاف المجسم ليتمسل والمناطب المسامد والمسامد وا

ائنين والفرق عمم وهذاه وسرة ولعبدا محكيم فيما عدفتد برفانه غامض (قوله لانها البنة الخ)أى فهي الماذكرت لتدل على معنى آخر (قوله فيخوز أن يكون الخ) أى فلايته بن انهما عطف بيان (قوله كأأن الدابر) انحذ كر ألدابر ليدل على حصول الدبورف الامس ثم يدُّوسل بذلك الى التأكيد وكذا في الوصف الكاشف بخلاف ما نحن فيه فتذبر فأنه غامض اله عبد الحكم (قواه بل الامرك ذلك) أى انه ذكر ليدل على معنى في متبوعه لكن القصد من تلك من الدلالة شي آخر (قوله بهذا)

الجاهل حيث لم يجرعلى مقتضى علمه بأن المعطى أسائر النع الماهو الله سبحانه وتعالى وان اعطاءه الف يكون كمكمة يعلمها حلوعلا (قوله والكلام على الحسدوما يتعلق به الخ) هومن الامراض العظيمة للقلب ومرض القلب لايداوى الابجعون العلموالعل أما الاول فهوات يعلم أن انحسد يضره ويأكل حسناته ولايضر محسوده بلينفعه فغي انحديث الشريف الحسديأ كل الحسنات كاتأكل النارا كحطب وف الحديث ان لنع الله تعالى أعداء قيل من أعداء نع الله يارسول الله قال الذين يحسدون الناس على ماأتاهم الله من فضله وقال زكرياعليه السلام من الاحاديث القدسية اعجاسد عدولنعتى مسخط لقضائى غير راض بقسمتى التى قسمت بين عبادى وبالجلة هوكمن رمى عدوه محصر لم يصب وعادالى عسه فأعها وزادت عليه شماتة عدوه الدس به لاسما المحسد على العلم والورعفان محب العلم يعظم ثوابه وقال ابن سيرين ماحسدت أحداعلي شئمن الدنيا فان كان من أهـــل أنجنة فكُنفأ حســـنهوهوصائراً لى اتجنة وان كان من أهــــل النارفكيف أحســـنه وهو صِائرالى النار وقال المحسن البصرى ما إن آدم لم تحسد أخاك فان كان الذي أعطاه الله عزوجل الكرامت عليه فلم تحسدمن اكرمه الله وانكان غير ذلك فلا ينبغي لك ان تحسد من مصيره الى النار وقال بعضهم ليسشئ أضرمن الحسديصل الى الحاسد خسعقو بات قبل ان يصل الى الهسودشئ غملا ينقطع ومصيبة لايؤجوعلها ومذمة لايحمد وسخطالرب عليه وغلق أبواب التوفيق عنه وأمالثاني فهوآن بأخذف أساب تركه بأن يثني على المحسودويظهر الفرح بنعته ويتواضع لهوينعزل عن الناس قاطسة الاعن شخه أوعن أخصائح يعينه على الطاعة والالضرورة بسع أوشراه اذمخالطة الناس تكسب القلب ظلة لوفرض انها تخسلوعن ارتكاب الهرمات من غيبة وغسمة وغيرهما وماأحسن قول بعضهم في هذا المعنى لقاء الناس ليس بفيدشيا . سوى الهذبان من قيل وقال

فأقلل من لقاء الناس الا \* لاخد العلم أواصلاح حال

فانالنفس كالطفل كإقال الإبوصرى

والنفس كالطفل أن تهمله شبعلى حسالرضاع وان تفطمه ينفطم وقال بعضهم صمرت على اللذات حتى تولت \* وألزمت نفسي مجدها فاستمرت وكانتمدى الايام نفسي عزيرة \* فلارأت عزمي على الدلدلت وماالنفس الاحيث يجعلها الفتى \* فان أطعمت تاقت والا تسلت

ثمان اتخذت لكشيخا فينبغى آكان ثلتمس لمايقع منه معذرة مالم يكن مجرما كانحسد خصوصا العلاءفانهمأ شدالنآس حسداليعضهم خصوصا فى هذاالزمان فقدروى مقاتل واين حيان وعطاء الخراسانىءن سعيدابن المسدبءن ابن عباس قال خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء

أىكرونه كاشفاوموضخا أى في المانع من جعل اثنين وواحتد كمذلك ويكون دالاعلى معنى في متبوعه متوسلا بهلشئ آخر (قوله ثم قال) أي العلامة ومحصله أندلسا نفى الوصفية وأوجب عطف السان ربحا يتوهم حوازالبدليةلانالبدل أخوعطفالسان ذكز انهلايصح أيضا كالوصفية (قوله لانه لايقوممقام ألمدل منه) أىلانهاو قىللاتتخذواا ئنىناغا هُو واحد ليكان النهي عن اتخاذ اثنسين وان لم يكونا الهن والامرما تخاذ واحد وان لم يكون الها معان الغرض من الألية النهي عن اتخاد اثنسن منالاله والامرماتخاذ واحدمن الآله (قولهلا نسلم ان البدل عدالخ) فالرضى لمالم كن الىدل معنى فى المتبوع حتى يحتاج الىالمتبوع كما احتاج الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع

كافهمذلك فىالتأكيد جازاعتباره مستقلالفظاأى صاكحالان يقوم مقام المتبوع آه ولا يخفى ان صحة أقامته بهذا المعنى لايقتضى ان يتم معنى السكار مبدوله حتى بردما أورده الشارح اله عبدالحكيم وقوله ولا يخفى ان صحة افامته بهذا المعنى يعنى كونه مستقلا لفظامن جهة اله لدس معنى في المتبوع ومن جهدة ان معناه لم يفهم من المتبوع وان توقف المعنى على المبدل منه من جهة الهلايتم المعنى المقصود الابه ومحصل المقام أن الشارح فهم ان معنى قيام البدل مقام المبدل منه انه يتم المعنى المقصود بدون المبدل منه

فاعترض أن هذا القيام لا يجب بالدليل الذي ذكره ورده عبدا كمكيم بان معنى قيام البدل مقام المبدل منه كايؤ خذمن الرضي استقلال البدل لفظامن جهة ان البدل اليسمعني في المتبوع وليسمعناه مفهوما من المتبوع حتى يختاج الى المتبوع واستقلاله لفظامن هذه اتجهة لابنافي أنه لأيستقل من حيث أفادة ألمعنى المقصود الذى لايتم الابذكر المبدل منه مع البدل فاتضح بطلان العلامة لان البدل هنامعنى في المتبوع وان لم يكن المقصود الدلالة على حصول هذا كلام الشارح وظهركلام

بعضهم ف بعض فانهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة وعن مالك بن دينار قال يؤخذ بقول القراء والعلاء فى كل الاقوال الاقول بعضهم في بعض فانهم أشد تحاسد امن التموس تنصب لها الشاة الصارف فيقتلها هذامن هناوهذامن هنا وروى سعنون عن ابن وهب عن عبدالعزيز بن أبي حازم قال سعقت أبي يقول العلماء كانوا يقولون فعامضي من الزمان اذا لقى العالم من هوفوقه كان ذلك ومغنسمة واذالتي من هومثله ذاكره واذالقي من هودونه لم يره عليه حتى اذاكان هذا الزمان فصارالرجل يعسمنه وفوقه التغاءأن ينقطع عنه الناسحي يروا انهم ليسبهم عاجة المه ولابذاكرمن هومثله وبرهوعلى من هودوية فهاك الناس فاداوقع مثل هذا في زمانهم وزمن السلف فلان يقعمنله في الخلف أجدر سيالماجبل عليه أبناء هذا الزمان من الاتراب والاقران من جحدالفضائل معقيام الدلائل ومن كونهم يحبون لانفسهم دون غيرهم الرياسة والتعظيم ويسارعون الى نه بنمن تلوح عليه شواهد العلم بالقول الدّميم وينتقدون على منّ صنف كابا ويلتمسون بانتقادهم العثرات وصسون السياس حساباو يضربون صفعاعن الحسسنات فاصحت اعراض المصنفين اغراض سهام ألسنة الحسادونفائس تصانيفهم معرضة بايديهم تنتهب فوائدها ثم ترميها بالكساد واذااتخ نت ال أخاصا كما يعينك على الطاعة فاحرص على دفع ما يشوَّس باله لانه معين الثولانه استدل به علمك كإقال ان مسعودرضي الله تعالى عنه اعتبروا الناس باخوانهم وكماقال سمدناعلى كرم الله وجهه في قصيدته المشهورة

كن ما استطعت من الانام ععزل ، ان الكثير من الورى لا يصعب

واجعل جليسك سنداتحظى له محسر البيبا عاقسلا متأدب

واخترصد يقك واصطفيه مفاخر ، ان القسرين الى المقارن ينسب

واحسنرموا خاة الدني لأنها ، تعدى كايعدى السلم الاحرب

وعليه قول بعضهم اذاعاشر النذل اللثيم جاعة وكراما جيادا ضرهم باجتماعه

كذاالبحرتا ته المناه بأسرها عدابا فرديها بمرطباعه

وقد كثر العدوف هدذا الزمان فترى الواحد يظهر الشاكح اذارآك وان أعرضت عنه أبدى كل كريهة فلاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم وقدروى الطبرانى في مجمعه ان الني صلى الله عليه وسلم قال سيأتى قوم في آخر الزمان اخوان العلانية أعداه السريرة ولله در القائل

حِدَفُ وَادك عن بني الْأَزْمَان ، وأسال محكارم ربك المنان

واذاو ثفت ساحب فاحذره مشطل حذار جسمك الدغة الثعمان

وصاحب خلته خليلا ، وماحرى غدره سالى

وقال آخر

لم يحص ألا القبيم حتى \* كانه كانب الشمال انهماشي واحدالخ) واما اذابنيناعلى انمقام ابراهم هوا مجروالا ياتهى انعراف الطبور عن موازاة البيت على مدى الاعصار والنضواري السباع تخالط الصيودني الحرم ولاتتعرض لهاوان كل جبارقصده بسوه قهر كاحعاب الفيل ونعو ذاك ككون الخرفيه فلا تتوهم صحة عطف البيان اذلم يتعد المرادمنه ما تامل (قوله ما قام به من الامور المعبر عنه ابالا يات) وهي كافي البيضاوي أثر القدم في المخرة الصماء وغوصها فيها الى الكعبين وتخصيصها بهذه الالانة من بين المخار وأبقاؤه دون سأثر

شركاء وانجن وللهمتعلق بشركاءاه عبدالحكيم (قوله ومعلوم اندلامعني أُلخ) أي لأن المذموم علمه في الاكة اغساهو جعدل انجن شركاءلله لاجعلهممطاقا(قوله هو يوهم الابهام) وكذا أعنى بالاولى (قوله المدح من الصفة) أىلامن العامل فلأيلزم تقدير أمدح (قوله أوامتنع احــلاله) ليسلفــط المسنف هكذا واغما لفظـه ولمعتنع احلاله (قوله الانسب بكون الدلالخ)أىوأماماعىر مه المستنف فعفدان العامل في البيدل هو الاول (قوله بناءعسلي

العنىفالسوعكاهو

رأى العلامة فياسق

و محملان مرادعد

الحكم تعيم شرطية

والأفامة لأنصيم كلام

العلامة فيذانه تأمل

(قوله ان لله وشركاه الح)

وبحوزأن كون مفعولاه

٢ ثارالانساء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة وسعب هذاالاثرانه الرتفع نيان الكعبة قام على هدذا المجرليت كن من رفع انجارة فغاصت فيهقدماه وبكون المرادبالا تميات ومقأم ابرهيم شيأوا حداصت البدلية واندفع ماقيل لايصح البدلية لانهم نصوا على ان المبدل منه أذا كان متعدداو كان البدل غيرواف بألعدة تقين القطع وانما التقدير في الآمية منها مقام آبراهم أو بعضها مقام ابراهم فهومبتدا حذف خبره أوخ برحذف حذف مبتدؤه ووله فليس المانع من البيان الخ) أي

> بلوت الناس قرنابعد قرن \* فلم أرغ مرذى قيل وقال ولمأرف الخطوب أشدهولا ، وأصعب من معاداة الرحال وذقت مرارة الاشهاء طرا \* فاشيُّ أمرمن السهوال

والكلامفيهذاالمعنىكثيروفيهذاالقدركفاية (قولهرجهاللهشعر) هولغةالعلموعند العروضيين كالرمموزون مقفى ثمان القصدمن البيت الأول تسلية نفسه يمساؤه ملن قبله من أهل الفضل ومنالثأنىالدعاءعلىانحساد ومنالثالث تهنئة نفسه بإنه معترفون بأطنا يمزيدفضله وعظيم كاله ولوذكر وبلصق البيت الاول لكان أنسب (قوله رجمه الله ان عسمدوني) ان كان المسذقدوقع بالفعل فى الماضى كان ابرازه ميرزغسرا تحاصل حيث علقه للأشارة الى الله لاينبغي حصوالها والهداالوصف عما يشكفيه وزيادة في تسلية نفسه فان الأساءة المحققة أفظع عندالنفس من الاسساءة المشكوك فيها وانهم بقع بالفسعل في المساّضي كان التعليق حادياع سلى مقتضى الظاهر الاانه قديقال كان المناسب التعليق باذا المفدة التعقق لتعققه اياه في المستقبل لابان المفددة الشكويحاب بانه عبربان تنز يلاللمحقق منزلة المشكوك فيهلسسبق من النكتتين ويؤيد الاول ماقاله السيوطى فى كتاب تبييض العميفة فى مناقب الآمام أبى حنيفة ونصهر وى الخطيب عن أبى داودةال الناس في أبى حنيقة حاسد وحاهل وأحسنهم حالاعندى الجاهل وروى الخطيبءن وكسعةالدخلت على أنى حنيفة فرأيته مطرقام فكرا فغاللى من أين أقبات قلت من عند شريك وأطنه كان بلغه عنه شئ فرفع رأسه وأنشأ يقول

> ان عسدوني فاني غرلائمهم عقبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا فدام لى ولهم ما بى ومابهم \* ومات أكثر ناغيظ الما حد \*

اه ويوافقه مافي هجة الناظرين وآيات المستدلين لسسدى مرعى ابن توسف المقسدسي الحنبلي حىث قال ولقدأ حسن الامام أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه حيث حسيدوه فقال ان يحسيدوني الخ (قوله رجه الله فاني غيرلاتمهم) أي معتبهم ونفي اللوم علمهم الماهو باعتمار مابد اله وصم علسه في أولاالامر شملالم يتمالك نفسه دعاءليهم بقوله فدام الخ ويحتمل أن المراد نفي لوم خاص بحيث لايشمل الدعاء علمهم فلامنا فاذبين سابق كالرمه ولاحقه وأكده للرشارة على ان هـ فده الحالة محل انكار لكونها عجيبة مخالفة ملآهوا لمعتادمن اللوم ولذاعللهاعلى وجهأ باغ بقوله أهل الخفهذه انجله ستأنفة استثنافابيانيا قصدبها التعليل كانه فيل لملم تلم على الحسدف جاببان أهل الفضل الخ (قوله ظرف لغوالى ان قال ومن الناس حال الخ) فيه قصور أذي عمل أن يكونا مستقرين نصب على ألحال من نائب فاعل حسد واوجحمل أن يكونا لغوين متعلقين بحسد واومن على هذا ابتدائية ويحمل ان يختلفا (قوله فيجوزان بدعوعليهم الخ) اسارة الى ان الجلة انشائية في حاسسة الجل عند الكلام

وهو الهاء بهولعدم مصاحبة ضمير النصب لضمير الرفع وهوالتاء وعدم المصاحبة لعدم وجود ضمير النصب في تركيب البدل كما تقدم و يحتمل ان مراده المساحبة ضميرال فعوهوهوكضميرالنصب وهوالهاء وعصله الهنى النوكيدش التغبير بضميرال فع عن ضميرالنصب لانه موجود فى تركيب التوكيد ما يقوى هذه الاستعارة وهو وجود ضمر النصب بخلافه على الابدال فانه لم وجدفى تركيب البدل ضمير نصب حتى يستعار الضمير الرفع لنظيره فتأمل (قوله وهو عل الشاهد) والضمير في أخاه عائد على اليوم وهذا بدل كل فلا يحتاج لعا بد

وقالالافوه

وتمتنع السدلسة أيضا لوجودالتنوين (قوله لقب مشيخنافع) أى الشيخ الذى يروى عن نافع لآيه تلمذه وفي بعض النسيخ لقمه شعدنافع (قوله فلاينافي ان المبدل منه يقصدأولا) أي قد يقصد أولا فلأتردبدل الغلط اذ الاول ليس مقصودأصـــلا (قوله الماحنة لضمرالنصب أىلصاحبة ضميرالرفع وهو الناء فيضربت لخمر النصب وهوالهاء فاضربته فأكتست الهاء العمدية منالتاء فساغ التعبيرعن ضمير النصب بضمرال فعوهو لفظهوهذاعلى التوكيد وأماعلى البدلية فليالم

يصاحب ضميرالرفع وهو

التاء لضمرالنصب وهو

الها العدم وحودهااذ

البدل علىنية تتكرار

العامل فكانك قلت

ضربتهضر بتهولم يسغ

التعسرعن ضمرالنصب

Digitized by GOOGLE

كانه قال ان مع اليوم غدوا وفي هذا اعادة لام غدووهي الواووجعل الاعراب عليها وقد حذفت اعتباطا في غيرهذا (قوله ظاهره ان أى ماصل بكني في التوكيد) أى مالنفس والعين وقوله والمتبادر من الالفية تعيين الضمير المنفصل عبارة الاشموني مع المتنوان تؤكد الضمير المتصل مستراكان أوبارزا بالنفس والعين فيعد الضمير المنفصل حتما عنيت المتصل ذا الرفع نحوقم أنت نفسك أوعينك وقوم وا أنتم أنفسكم مع من المنافق المالنيدون أنفسهم فيمتنع

على قوله عمالى لا يحب الله المجهر بالسود من القول الامن طلم ان الدعاء سودا تحاقدة وبالفتنة في الدين وام وأجازه بعضهم الداحكان المدعوعليه ظالما عمردا اله وقال بعضهم الدعاء بدوام المحسمين حيث لا يلزمه من مزيد و جالصدر وعظيم عم النفس وهمها ومن حدث ما يترتب عليه من المي العقاب لا من حيث ذا ته لا ته معصمة لا يسوغ عنها فضلاعن عنى دوامها و كذا يقال في غير المحسد من سائر المعاصى اله ولوقيل ان المرادد الم لهم ما بهم من المحسرة والغيظو و جالصدر لا نفس المحسد لا رتفع الا شكال واما حعل المجلة خسرية المقصود منها التعليل كالمجلة قبله فيلزم عليه أمران الاول ان الفاء في فدام عيني الواو اذلامه عنى المرتب بن هدني المعلم بالنافي ان قوله وما بهم لا دخل له في التعليل وهو قد حعله في سلكه وعلى حعل المجلة دعائمة قال بعضهم العطف الفاء الانساء لى ما يعسمها مسبب عماقيلها أى المحادعوت على جدلة والى غير لا تمهم بناء على حواز عطف الانشاء على على جالة الى غير لا تمهم بناء على حواز عطف الانشاء على على جالة فانى غير لا تمهم بناء على جلة فانى غير لا تمهم بناء على حلة بالمسلم بالمسلم بعد منهم بعد بالمسلم بالمسلم بعد بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بالمسلم بعد بالمسلم بالمسل

وعطف كالانشاعلى الاخبار ، وعكسه فيه خلاف جار أهل البيان والن مالك أبوا ، مثل الن عصفور وبالجل اقتدوا وحوزته في سرقة قلسله ، وسدو به وارتضى دلسله

لكن محل هذا الخلاف اذا كانت الجدة لا محسل لها من الا عراب والا فالعطف ما ثرا تفاقا كا قاله المحقق في باب العطف ووجه الجوازان الجل التي لها محل من الاعراب واقعسة موقع المفردات فلاست النسبة بين أجزائها مقصودة بالذات فلا التفات الى اختلاف تلا النسبة بالخبرية والانشائية بخلاف ملا محل لها وكان المناسب تقديم لهم و بهم على لي وي أو الاقتصاري لهم و بهم بناه على ان للقصود الدعاء عليهم الاانه صنع ماذكر لكون ما له وما به سبالمالهم وما بهم ورنسة السبب التقدم على المسبب (قوله فسقط ما أورده الحشي) لعل المرادية الدنجوني وعنارته وقوله وما بهم أى من الحسد وغيره ولعله قال ذلك من شدة حنقه من حسدهم له والا فسؤ الدنجوني والمنالة خير لا أن يقال هم يستحسنون ماهم عليه فيقول ما شالت دوامه الالرضاهم بحالهم و يحتسمل انه خير لا انشاه (قوله منصوب على التمييز) أى مان من غيظه مناأ كثر كاقاله الذنجوني ثمان الضمر المضاف الداكثر واقع على منصوب على التمييز المناجيع الحساد أو رمض الحساد و بعض الحسودين المحسودين المسودين المحسودين المحسودين فقط المعده هذا على الاول أو بعض الحسودين فقط على الثانى لعدم احتمال غيره و محتمل ان غيظا منصوب على نزع الخافض متعلق بحاره والمحسودين فقط المنصوب على نزع الخافض متعلق بحاره و محتمل ان عنظا منصوب على نزع الخافض متعلق بحاره ومودان كان سماعيا الااله كثر في كلام المؤلف ين فصاد منصوب على نزع الخافض متعلق بحارة وهووان كان سماعيا الااله كثر في كلام المؤلف ين فصاد منصوب على نزع الخافض متعلق بحارة وهووان كان سماعيا الااله كثر في كلام المؤلف ين فصاد

الضمرو بخلاف ضربتهم آ أنفسهم ومررت بهم أعشرم فالضميرجائز لاواجب وتنسمه ماافتضاه كلامههنامن وجوب الفصل بالضمير المنفصل هوماصرحه فيشرح الكافية ونص غليهغيره وعبارةالتسهيل تقتضي عدمالوحوساه وكتبءلها المحقق قوله مااقتضاه كالرمههناالخ وحه اقتضائه الوحوب ان التقدير فتوكسده بعد المنفصل والمصدر الواقع خسراءعني الامر فكأنه قال فأكده بعد المنفصل والامرلاوجوب واغا قدرنا كالمكودى فتوكده لافأ كذهكم فعل الشاطى لان حذف المتدا هو المعهودفي جواب الشرط نحووان مسه الشرفيؤس قنوط وقوله تقتضي عــدم الوحوب أيعدم وجوب الفصل مالضمر المنفصل فتكفى الفصل تغيرا لضمير فالشرط مطلق الفصل

وعلى هذا اقتصر السيوطى حيث قال لا يشترط فى الفاصل كونه ضمر آه ، ل فى الفارضى ما نصه يجوز كالقياس على ضعف حافل أعينه موقام وا انفسهم وجعل منه بعضهم القراءة الشاذة عليكم انفسكم بالرفع على انه توكيد للضمر المستترف عليكم فقال ابن هشام الصواب ان أنفسكم مبتدا على حذف مضاف وعليك خبره أى عليكم شان أنفسكم اه قول المصنف واذا اتب عالما أن يكون عبردا من أل الخياصل ما في المقيام ان التابع اما أن يكون عبردا من أل

Digitized by GOOG

والاضافة رفيه أل والاضافة أوفيه ألى فقط أوالاضافة فقط فهذه اربعة فى خسة بعشرين يسقط منها سبع صورعلى ماقالوا واحدة من صورالنعث الاربعية وهى عدم الاضافة وألى اذلا تنعت المعرفية بنكرة وصورتان من كل من التأكيد وعطف البيان والبدل وهما القرن بالى فقط أومع الاضافة بيق ثلاثة عشر وعلى كل من الشيلاثة عشراما أن يكون المتبوع معر باأومينيا فاتجلة ستة وعشرون تضم الى صورة تاسع أى فيكون المجموع سعة وعشرين ووجه ١٥٥ اراجها من كلام المسنف

أنقوله واذاا تسع المنادى سدل أو نسق محردمن ألفهو كالمنادى المستقل مطلفا تحتسه نمان صور لانالدللاندأن مكون عردا من ألمضافاأملا والنسق الجردمن الهاما أن يكون مضافاأملا وعلى كلمن هذه الاربعة اما أن يكون المتبوع محر باأوسنيافهندنمانية وأمثلتها أن تقول مازيد كرزو بازيدزين العابدين وماعبدالله كرز وماعيد اللهزن العامدن ومازمد وخالد ومازمد وزئن العامدن وباعسدانه وخالد وباعبداللهوؤين العامدن وقدمثل الشارح فنمأ يأنى التاسع غسر المضاف يصوره الاربع ونرك أمنسلة التابع المضاف بصوره الاربع وقدعلتها وقوله وتاسم المنادى المبئ غيرهما الخ تحته تسع صورود الثلان التابع امانعت يصوره الشكات واما توكيد بصورتسه واماعطف

كالقياس أىمات أكثرنا سبب الغيظ القائم بالحسادان كان الاكثرهم الحسادوأريد مالضمس ججوع المحاسدين والمحسودين أوالغيظ القائم بانحساد أوالمحسودين انكان الاكثر بعض المحسودين وأريد بالضمر جميع المحسودين فان الغيظ الفائم بالحساد يترتب عليه الحسد فيموت المحسود اذا كحسد يدخل الرجل القبروالحل القدر كاوردوك ذاك الغيظ القائم بالحسودين من شدة حسد الغير لهمان الغظاذاتمكن منشخص قتله كاوقع للمعدوالسيد وفيعض النسخ ومات أكثرهم وبقي احتمالانأخرف المقام لا يحفى عليك استخراجها بماذكرنا (قوله أى يدركون صفاتى الخ) ظاهره انالكلام علىحذف مضاف وهوغرمتعين لاحتمال ان للعني يدركون ذافي ادرا كاتصوريا بحيث تكون ذاتى مرتسمة فى قلو بهم من شدة اشتغالهم بى وكثرة تفكرهم في احوالى فالمراد بالصدور القلوب مجازاعلاقته المحلية (قوله والاسم بالتحريك) أى اسم الحدث بفنح الدال وهومتعين هناللوزن (قوله حال كونى راجعا) آشارة الى ان صدرا بالفتع بعنى اسم الفاعل حال من فاعل ارتقى وهذا المعنى يتوقف على ان الحل الذى رجع منه منعفضا ميث يكون في حالة الرجوع صاعدا حتى يصم لاارتقى الذىمعناه لاأصعدويكون فيه اشارة الى ان صدورهم منففضة في سفل وهو في علو وذلك لا تصاف أصابها بقبائع الافعال (قوله من الورود) وهوانشاء الدهاب الى الشي (قوله يصعدمنه) أي بعد نهلماأريدمنمائه (قوله وأثدت شيأمن لوازمه) وهوالصدر والايراد والمرادبالا ثبات الذكرولو عَلَى وِجِهُ النَّنِي اذالصَّدر والآبرادمنَّفيانلامقا بلالنَّني (قوله وهذا كَاية) أي اصطلاحية اذبارتم من نفي الصدروالايرادالى الذيُّ عدم الآلتفات اليه والتدبر فيه (قوله وحاصل المرادانخ) أى فالشطر الاول عبارةعن اشتغالهم بهوالثانى عبارةءن عدم اشتغاله بهم والظاهران المقصود من الشطر الثانى انه حاضرلديهم لايرول عن قلوبهم كمظة ماوجلة لاأردمعطوفة على جلة لاارتقى الواقعة حالا منواو يجدونى وهولأزم لماقبله لانه حيثكان لاير ثقىءن صدورهم كان غسر واردلها لان الورود يستذعى سبق خاوالمورودعن الواردوهو خلاف مأيفيده قوله لاارتقى صدرامنها من دوام نبوته في صدورهم وعدم مفارقته لها محظة ماومفعول أردوص لته محذوفان أى ولاأردالما فيها ومن في منها ان كانت متعلقة بأرتقى كاهوالظاهر بمعنى في أو باقية على حالها ان كانت متعلقة بصدر الكن بلزم علىهذا تقديم معمول المصدرعليه وآن كان بمعنى اسم الفاعل الاأن يكون مغتفرانى الجساروالحرور (قوله ليس فيها اصدار ولاايراد)أى ليس لنا تصرف وتدبيرفيها لخطرهذه الاموروعظمها (قوله ما أمسائح) ما تَجبية وامس فَعسل ماض وحاجا بمعنى احتياجا تمييز (قوله يتصرف في الامور) أي يفصل الخُصومات والقضايا (قوله ومن لم يفهمه) أى ماذكر من معنى الصدر والورد وكونهما كأية عماذكروالاكتفاءبالصدرعن الوردللاستلزامكذاقيل (قوله والافهو يتعدى المجبوب بني) فيه ان الشارح عداه المحدوب بني غاية الامرانه أسقطها اختصار اوحنف المجارم ع أن وان مطرد كما في

( . ٧ - تقرير ) بيان بصورتيه واماء طف نسق غير مجرد من أل وتعته صورتان والفرض ان المتبوع مبنى فهذه مى التسعة السيتذى منها ثلائة بقولة الاالتابع المضاف المجرد فيقستة مجوز فيها الوجهان مثل الشارح فيما يأفى لثلاثة ورداع ثلاثة وهى

النسق المغرون بالغُسير المضاف تُحوّ بازيدوالفاضـ لوالنسق المغروّن بالبالمضاف نحو بازيدوا تحسسن الوجه والنعت المضاف المغرون بأل وقوله الإالتابيج المضاف الحردمن أل تحته ثلاثة كما تقدم وهي النعب والتوكيدوالبيان اذا كان كل منها مضافا جردامن الوقعذ كرالشاوح الامثلة الثلاثة ولايدخل في هذا الاستثناء النسق المضاف الحردلانه قد تقدم وقوله الجرداحتراز داخل فى المستثنى منه فعوزفه الوجهان وقوله كاسع المعرب تحته تسع صوروهي من المضاف المقرون بال مانه

الخلاصة نع زاده معمولا بالى فلعل مراده يتعدى للمعبوب فقط وقوله أو بنفسه مخالف لكلام ابن عادل (قوله لا يتعداه الى غيره) أي كعدم النفع (قوله رجه الله وان لا يفضونا) أي يظهر زلاتنا ولعسله من ذكرائحًا صوارادةً العام فالمرادأن لآيسيَّتنا يوم التنادلا بفضيحة ولاغْسيرها كالتعذيب والتأخسير عن النعيم ل يدخلنا الجنسة مع السابقين والمرادأن لايفضحنا بفرض استيجا بنا للفضيحة فليسف قوله ان لا يَفْضِه نا عتر اف بتلسبه عوجْبُ الفضيحة وقت الدعاء أو يقال هوتُواصع منه على ان الانسان لا يخلوعن زلة من ذا الذي ماساءقط ، ومن له الحسني فقط

عجدالهادى الذى يه علمهمر بلهمط

(قوله رجمه الله يوم التناد) أي يوم الند اعلن بنادي الحلق بعضهم بعضاوه و يوم القيامة فهو اءاه المحوقوله تعمالى ونادى أحماب المخنسة أحماس النمار ونادى أحماس الاعراف ونادى أحماس النار أصحاب الجنسة ونادوا يامالك وفي بعض النسخ يوم الاشهاد وعليها كتب الحشي رجسه الله الاشهاد جمع شهدوهو جمع شاهد كععب وصاحب اه فقوله جمع شهدان كان بفتح الشين وكسر الهاه ففيه نظرلان فعملا المفتوح الفاء المكسور العمين لايجمع قياسا على افعمال الآاذا كان اسم جامدا كوعل وهوالتيس البرى وأوعال وانكان بفتم الشن وسكون الهاه ففيه نظرأ يضالان فعلا المفتوح الفاءالساكن العين لأيجمع قياساعلى أفعال آلااذا كان معتل العسن كثوب وأثواب الاان بقال مراده انهجم لهسماعا وقوله وهو جمع شاهدا الصيح ان فعلا ليسجعا قياسا أه اعلوقيل جمعه أفاده بعض المحققين ويصمح كسرهمزة آلاشهادو بكون مصدرالا شمهدو يوم الاشمهاد يوم القيامة سمى بذلك لشهادة الالسن والايدى والارحل فيه على أصحابها بما كانوا يعملون قال تعمالي وم تشهد علمم ألسنتهم للا ية (قوله رجه الله عنه وكرمة) قبل العطف التفسير والباه للاسة متعلق من حهة العنى بألا فعال الثلاثة قُمله وجعل الماء للقمم الاستعطا في بعيد (قوله رجه الله انه الجواد) تعليسل للعصر والجواد بفق الجسيم وتخفيف الواومرادف للكريم وكمذأ الرؤف مع الرحميم والمقام للدعاه يطلب فيهالا كثارمن صفأت المدعوثم انه يحتمل ان المصنف اطلع على ورود جواد وان لم يكن من النُّسعة والتسمين وعلى فرضء ــ دم وروده فالفرع ليس ا تفاقياً (قوله رجـــه الله ونع الوكيل) الكلام على هذامن جهة الههل فيه عطف انشاء على خبر أملاوهـ لل هوجا تراملاذ كره المحقق في حاشيته على مختصر السمد وقد تكلمنا على ذلك فعما كتننا معلسه فان شئت تحقيق الكالم فى ذلك فارجع السه قيل لم يذكر المنصوص بالمدح اكتفاء بتعدم المسمر مه عملا بقول الخلاصة وان يقدم مشعر به كفي ، وصلى الله على سيدنا عبد النبي الامي وعلى آله وصبه وسيم أسليما كشراوا محدلله أولاوآ نوا باطناوطاهرا

تم يعونه تعيالى طبيع تقريرى العلامة والبحرالفهامة الشبخ مجسدالانبابي بالمطبعة العلية بجوارالرياض الازهرية بمصرالهر وسذا لمعزية ادارة حضرة الشيخ حسن اجدالرشيدى وشربكيه على ذمة حضرة المكرم الشيخ أجد عبد اللطيف وشركائه وذلك في شهر شعبان سنة ١٣١٠ هجريه علىصاحبهاأفضل الصلاة وأزكى القمه

علىسيك فإعداده في الدواج الدوالتابعين والحداله مسدى النع رب العالمين

النعت مصورهاالثلاثة والتوكسديصورسه وعطف السان بصورتيه والنسق المقرون ال مصورته وقدمثل الشارح لثلاثة من التسعة وهى النعت المضاف المجردمن أل والتوكيد واليمان المضاوان وترك امثلة سته وهي باعبدالله الفامنسل وياعبدالله الحشنالوجه ويابنيتيم أجعنن وباعبدالله كرزا وماعتدالله والحسن الوحه وماعسدالله وانحرث (قُوله ظاهره اله ممنوع من الصرف كان المناسبان يقول ظاهره انهمصروف لانهشه اذربعان بصنعة وقائمة وهبمامصروفان لعدم العلمة وقواه فالاولىأن يقول الخ يجابعنه بان معط التسسه هوقول الشارح ولوقدرخملوه منالعلمة وحبصرفه وفي بعض سمع الحشي مانصه قوله ولا كذلك أذربعان ظاهروالخ بزيادةلا وعليها فكلآم المشى ملاهر (قوله عند عسمه) أىعسمذلك الثئ وفي تعييره بالعدم اشارة خفية الى الفراغ من تاليف هذه الحاشية وعدم وجودشي زائد على ما وجدا الهم أحسن ختامنا وبلغنا آمالنا الهمص

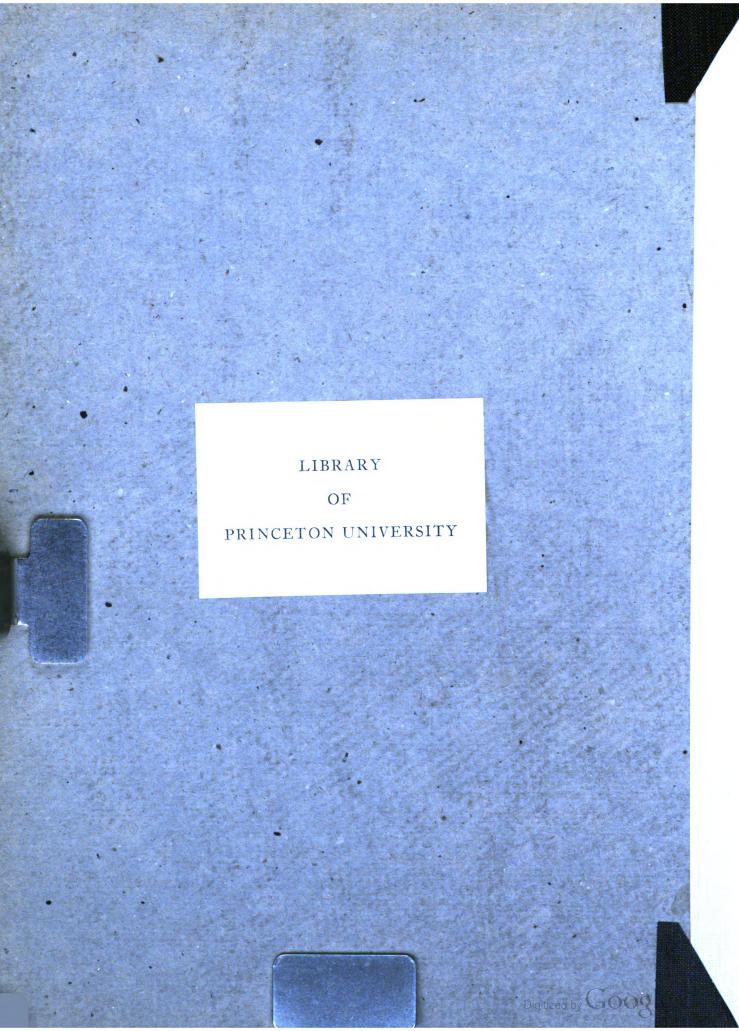

LIBRARY OF PRINCETON UNIVERSITY Digitized by GOOS



Digitized by Google